





أُوْلَنَبِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِ وَوَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسُوٓا فَعَلَيْهِمْ عَأَنَدَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَنَمَ ٱللهُ عَلَى قُلُوءِ مَ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوَةٌ وَلَهُمْ عَذَاكِ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَفُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِر وَمَا هُم بِمُوْمِنِبِنَ ﴿ يُخَادِعُونَ أَلَّهُ وَٱلَّذِبِنَ ۗ امَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَاهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمِّ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَّلِحُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَاءَ امَنَ لَنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَاءَ امَنَ السُّفَهَاءُ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَا وَإِذَاخَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْنَهْزِءُونَ ۞ ٱللهُ يَسْنَهْزِئُ بِمُ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ٲ۫ۅٛڵؖڹ۪ڮٱڵؚۜۮ۬ؠڹؙٞۺٞڹۘڗٷٳٵڶۻۜۧڶڵٲڎٙؠؚٵڵۿۮؽ؋ؘؗڡؘٳڔؘۣۼٙؾؾؚٚۼػڗؾۿؙؖؗؗم وَمَاكَانُواْمُهَتَدِينَ۞مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْنَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَمَنَاءَتْ مَاحَوْلَهُ وَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لاًيُبْصِرُونَ ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُمُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصِيِّبِ مِّنَ السَّمَاءِفِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْ قُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَّ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُعِيطً بِٱلْكُلْفِرِينَ ١٠ يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَلَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مِّسْوًا فِيهِ وَإِذْ أَأْظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ نَنْفُونَ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمِّ فَلَانَجُعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَننُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُننُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزُّلْنَاعَلَى عَبْدِ نَافَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْشُهَا أَءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ صَادِفْهِنَ ﴿ فَإِن لَّمِّ نَفْعَكُواْ وَلَن نَفْعَكُواْ فَأَنَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُ هَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَبَشِّرِٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَ لَوْكُلَّمَا رُزِقُولُ

مِنْهَامِن ثَمَرَة رِرْزُقَاقَالُواْهَنَدَاٱلَّذِي رُزِقَنَامِن قَبَلُ وَأَتُواْبِهِ مُتَشَبِّهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّقٌ وُهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضُرِبَ مَثَالًامَّا ابَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِي َ امَنُواْ فَيَعْلَمُونَأَنَّهُ ٱلْحِقُّ مِن رَّيِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُولْفَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَاد ٱللهُ بِهَذَامَتَكُلُا يُضِلُّ بِهِ كَتِيرًا وَمَا يُدِي بِهِ كَتِيرًاْ وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَإِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُ كَاللَّهِ مِنْ بَعُدِمِينَا قِهِ وَيَقَطَعُونَ مَآأُمَرَالِلَّهُ بِهِ أَن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي لَأَرْضُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿ كَيْفَ كُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْ ثُمَّ أَمْوَاتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمُّ بُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِلَ لَأَرْضِ جَمِيعًا نُمُّالُسْتُوَى إِلَى لُسَّمَ إِهِ فُسَوِّلُ نُ سَبْعَ سَمَلُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكِ لِلْمَلَيِّكَذِ إِنَّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أُنْجُعَلُ فِيهَا مَنْ يُقِسِدُ فِيهَا وَسَيْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحُنْ شُرِيحٍ بِحَدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنَّا عُلَمُ مَا لَانْعَلَوُنَ ﴿ وَعَلَّمَ وَادْمَرُ الْأَشْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاَء إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمُلْنَا إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكُأَنْتَ لَعَلِيمُ

٧

ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم مِأْسُمَ آبِهِمْ فَلَآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيَهُمْ قَالَ أَلْمُ أَقُلُ أَكُمُ إِنَّا عَلَمُ عَيْبَ السَّمَ وَنِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُ ون وَمَ كُنْنُمْ تَكُنْنُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْأَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ الۡكَافِرِينَ ١٥٠ وَقُلۡنَا بَا كَادَمُواسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ لِخُنَّةُ وَكُلَامِنْهَا رَغَلَّا حَيَّثُ شِئْتُمَّا وَلَائَفْرَ كِاهَا ذِهِ ٱلشَّجِرَةِ فَنْكُونَامِنَ النَّظِلِينَ ۞ فَأَزَلْهُمَا ٱلشَّيْطِنْعَنَّهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا ٱهۡبِطُواْبَعُضُكُمُ لِبَعۡضِ عَدُوُّ وَلَكُمۡ فِي ٱلْأَصْمُسۡتَقَرُّ وَمَتَكَعُ ٳڵڮۑڹ؈ڡؘٛڶؙڡۜێٓٵۮمؙۻڒۜۑۜڡۣۓڶؚڡؘؾۭڡؘؙڶڮۼڶؽۨڰٳؠۜڂۄۿۅ ٱلنَّوَّاكِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِينَّكُمْ مِّنِي هُــدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَحَزَنُون ﴿ وَٱلَّذِينَ لَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِنَّا أَوْلَا بِكَأْصُحَامِ ٱلنَّالِّرُهُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ يَكْبَنِي ٳۺڒٳۧ؞ۣڸٲۮ۫ڰؙۯۅٳ۫ڹۼۘٙؗڡؾؽؖٳڷۣۜڿٲؙ۫ڹ۫ۼؠٞؾؙۼڶؽؘڰ۫ۄٞۅٙٲۏؙۘڡؗٛۅٳ۫ۼۿڋػٙٲۅؗڣ بِعَ دِكُمْ وَإِبِّلِي فَأَرْهَبُونِ ٤٥ وَءَامِنُواْعِمَا أَنْزَلْتُ مُصِدِّقًا لِأَمَعَكُمْ وَلَانَكُونُواْ أَوُّلُكَ كَافِي بِهِ وَلَانَشْتَرُواْ بِأَيْتِي ثَمَنًا قِلِيلًا وَإِيَّلِي فَأَنَّقُونِ ٤٤ وَلَاتَلْبِسُو أَاكُتَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكُمُّواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَونَ

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِبَنَ ٣٠٠ أَتَأْمُرُونَ لَنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوُّنَأَ نَفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَنْالُونَ ٱلْكِئَاتِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٤ وَأَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّالُواةِ وَإِنَّهَا لَكُبِيرَةٌ إِلَّاعَكَا لَٰكَشِعِينَ۞ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِ مِّ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَبِحِعُونَ ﴿ يَنْبَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَأَذْكُرُ وَانْغُمَتِيَّ الَّتِي أَنْعَنُ عَلَيْكُمُ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٓ لَعَلَمِينَ ۞ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَّاجَّنِي نَفْسٌ عَن نَقْسِ شَيْئًا وَلاَيْقُبُلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وُلا بُؤْخَذُ مِنْهَاعَ ذُلُ وَلاهُمُ يُنصَرُونَ ١٤٥ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ مُرُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَا وَلَمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بِالْآءُمِّن رَّبِّكُمُ عَظِيهُ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْكُرْ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَآ وَالْفِرْعَوْنَ وَأَنْتُمُ نَنظُرُونَ ٥ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لَيُلَةً أُثُمَّ الَّخَذْتُمُ الْحِمْلُ مِنْ بِعُدِهِ وَأَنْ تُمْظُلِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بُعُدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُ مِّ يَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْءَ اتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئابَ وَٱلْفُرُقَالَ لَعَلَّكُمُ نُهُ تَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلِقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُ كُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْحِمُ لَا يُعِلَى فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَأَقَّتُ كُوَاْ أَنفُ كُمُ

ذَالِكُمْ خَبِرُكُ مُ مِعِندُ بِالْ يَمْ فَنَا بَعَلَيْكُمْ فَأَابُ عَلَيْكُمْ فَوَالنَّوَّا بُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِي لَكَ خَتَىٰ نَرَى لَلَّهُ جَهِ كُرَّةً فَأَخَذَتُكُوا لصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُ ون هَ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمِّ رَبِينِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَامِ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُوْنَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَ هُمْ يَظْلِوُنَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَاذِهِ ٓ ٱلْقَرِّيَّةَ فَكُلُواْمِنَّهَا حَبِّثُ شِئْتُحُ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْحِظَّةُ نُغْفِرُ لَكُمُ خَطِّيَكُمُ ۅؘڛؘڹ۬ڔۣۑۮؙٱڵڿؙۺۣڹۣڽؘ؈ڣؘؠۜڐڶٲڵؚۧڋؚؠڹؘڟػۅ۠ٲڨٷڵؖڵۼٞؠٞٵؚڵؖۮؚؾڣ<u>ؚ۫ڽڶ</u>ڵۿ<mark>ؠ</mark>ٞ فَأَنزَلْنَاعَلَىٰ لَّذِينَظَلُواْ رِجُزَامِّنَ لَسَّمَآءِ بِمَاكَا نُواْيَقْسُقُونَ۞ \* وَإِذِ أَسْتَسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا أُخْرِبِ بِعَصَا لَى لَحُرَّفُ انْفَحَ نَ مِنْهُ ٱثْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلْأَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّكُلُواْ وَاشْرَبُواْمِن رِّزُقِٱللَّهِ وَلَاتَعُثَوَاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمُ يَكُمُوسَى لِيَ نَصَّبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَلِحِدٍ فَأَدْعُ لَنَارَبَّكِ يُخْرِّجُ لَنَامِمًّا تُنَبِّتُ ٱلْأَرْضُمِنَ <u>بَقُلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُرِمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَالِهَاۤ قَالَ أَتَسَتَبُدِ لُوُنَالَّذِي هُوَ</u> ٲڎٙڹؽٙؠٲڵؖ؞ؚؽۿۅؘڂؠٞڔؖٵۿؠڟۅٛٳڡؚڞۘڒڶڣٳؾۜڶػؙؠ۫ڡۜٳڛٵؙڷؿڡؖ<u>ٷۻۘڔؠ</u>ؾۘۼڸؠٛؠ

ٱلذِّلَّةُ وُٱلْسَكَنَةُ وَبَآهُ و بِغَضَبِ مِّنَ لَلَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ عِ اِيَتِ اللَّهِ وَيَقْتُ لُونَ لَنِّبِيِّنَ بِغَيْرَاكُونٌ ذَالِكِ بَمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ۞إِنَّا لَّذِينَ امَنُواْ وَالَّذِينَ هَا دُواْ وَٱلنَّصَلَرَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَعِلَصَالِحًا فَاهُمُ ٱجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ مُ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِينَا قَاكُمْ وَرَفَحُ نَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْمَاءَاتَبَنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاُذُكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَنَقُونَ ا ثُمَّ نَوَلَّيْتُمُ مِّنَ بَعَدِ ذَالِكَ فَالْوَلَافَضَّ لُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَنُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ لَخُسِرِينَ ۞ وَلَقَدْعِلْتُهُ ٱلَّذِينَا عُتَدَوًّا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ فَرَدَةً خُلِيئِينَ ۞ فِحَالْنَهَا تَكَالُّالِكَا بِيْنَ يَدِيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُنْقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ اللَّهُ يَامُرُكُمُ أَنَّ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَغُّونُ ذَنَا هُزُوَّا قَالَاْ عُوذُ بِاللَّهِ أَنَّ إِلَّا عُونَمِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكِ بُكِينٌ لِّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّكَ بِقَرَةُ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُوْعُوا نُ بَبِّنَ ذَالِكَّ فَافْعَالُواْمَا نُؤْمُرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيَّكِ بُبِيِّرِيُّنَامَا لَوْ ثُمَّا قَالَ إِنَّهُ مِيقُولُ إِنَّا بِقَرَةُ صُفَرَاءُ فَ اقْعُ لَّوْنُكَا نَسُكُّ لُلَّنَظِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكِ يُبَيِّنِ لَّنَا مَاهِي إِنَّ

ٱلْبَقَرَنَشَابَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءً اللَّهُ لَهُتَدُونَ ۞قَالَ إِنَّهُ وَيُقُوكُ إِنَّابِقَرَةُ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُا لَأَرْضَ وَلَاسَّتِقِي لَحْرَثُ مُسَلَّةٌ لَّاشِيةً فِيهَا قَالُواْٱلْئَنَجِئِّتَ بِٱلْحَقِّفُّفَذَبَحُوْهَا وَمَاكَادُواْنِفُعَاوُنَ۞ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّا رَوْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْتُمْ نَكُمْنُونَ ﴿ فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيَاللَّهُ ٱلْمُوْتَىٰ وَيُرِيحُهُ وَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُونُكُمْ مِّنَ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحُارَة أَوْأَشَدُ فَسَوَةً وَإِنَّ مِنَ لِجِهَارَةِ لَمَا بَتَفَجَّ مُنِهُ ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ مِنْهَاكًا يَشُقُّ وُفَخِرْجُ مِنْهُ ٱلْمُآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَبْطُمُنْ خَشْيةِ ٱللَّهِ وَمَا اللهُ بِعَلْفِلِ عَمَّا تَعُمُ الْوُنَ ﴿ أَفَكُمْ مُونَ أَن بُؤُمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُكَانَ فِرِينَ مِنْ مِنْ مُورِينَ مُعُونَكُ لَكُمُ اللَّهِ ثُمُّ يُحِيُّ فُونَهُ مِنْ بِعَدِمَا عَقَانُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ قَالُوٓ اعَامَتُ وَإِذَا خَلَابَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحُدِّ تُوْنَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيُعَاجُّوكُمُ بِهِ عِندُرَبِّكُمُ أَفَلاَتَعُقِلُونَ ۞ أَوَلاَيعُلُونَ أَنَّالِلَّهُ يعًامُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّينُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلۡكِتَبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيِّلٌ لِلَّذِينَ

كَتُنُونَ الْكِتَبُ بِأَيْدِيهِ مِنْمُ يَقُولُونَ هَانَا مِنْعِبِ اللَّهِ لِبِشْتَرُ وأَبِهِ مَمَّنًا قَلِيلًا فَوَيَـ لُلَّهُم مِّمَّا كَتَبَتَ أَيْدِيمُ وَوَيْلُهُم مِّمَّا كُسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَى تَمَسَّنَا ٱلِنَّا وُلِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخُذُتُمْ عِندَا لَسِّهِ مَهَ مَا فَلَ يُخُلِف ٱللَّهُ عَهْدُهُ إِمْ تَفُولُونَ عَلَى للَّهِ مَا لَانْعَلَوْنَ ۞ بَلَكُم رَكَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتَ بِهِ خَطِيئُنُهُ فَأَوْلَيْ لِكَأْصَعَ بِٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيَإِكَاْضَعَكِ ٱلْجَتَّ فَيْ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَ بَنِي إِمْرَاءَ بِلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِا لُوْ الدِّيْنِ إِحْسَانًا وَذِي لَقُرْ بِيَ وَالْيَتَ كَي وَالْمُسَاكِين وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْ ثُمِّ إِلَّا فَلِيلًا مِّنكُمُ وَأَنْتُم مُّ عُرِضُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيثَكَاكُمُ لَاسَتَفِكُونَ دِمَا عَكُمُ وَلَانُخُرُونَ أَبْفُسَ كُم مِن دِيكِو لَمْ أَثُمَّ الْقُرْرَتُمْ وَأَنْتُمُ لَنَشُهُ دُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَاؤُلُو نْقَنْالُونَا نَفْكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيدِهِمْ تَظَلَهَ وَقَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَشُكَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحُمَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُوْمُونُ بِبَعْضِ لَكِنْكِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَاجَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيٌ فِي أَكْيَوْوَ ٱلدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ بُرَدُّ ون ١٣

إِلْيَّا شَدِّا لَعَنَا بِ وَمَا أَنَّهُ بِغَنْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ لَذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلايُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْتَذَابُ وَلاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيَنَامُوسَى ۚ لْكِتَبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بِعُدِمِ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتِينَاعِيسَى أَبْنَ مَرْبَهَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوحِ ٱلْفُنُسُِّ أَفَكُلَّا جَآءَكُمُ رُسُولٌ بِمَا لَا نَهُ وَيَ أَنفُ كُمُ أَسْتَكُبُرُتُ فَغَرِيقًا كُذَّبْنُمُ وَفَرِيقًا نَقَتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللهُ إِكُفْرُهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا جَاءَهُمْ كِتَكِ مِنْ عِندِٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَّامَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبُّلُ سَيْتَفِعُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَكَاجَآءَهُم مَّاعَ فُواْكَفَرُواْ بِهِ فَالْعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِينَ ۞ بِنْسَمَا ٱشَّتَرُوْاْ بِهِيَ إِنْفُسَاهُمُ أَن كَمْنُ واِيمَاۤ أَنزَلَ لَلَهُ بَغْيًا أَنْ يُنزِّلُ لَكُ مِن فَضَّلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادٍ مِنْ فِنَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَانِينَ عَذَابُ مُمْ بِنُ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْءَ امِنُولِيمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أَنِزَلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ مِا وَرَاءَهُ وَهُوا كُتَّي مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَهُم قُلُ فَاعَ تَقَنَّالُونَ أَبُدِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْ ثُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمُّ ٱلتَّخَذَتُمُ ٱلْعِلَمِنَ بَعُدِهِ وَأَنْتُمُ ظَلِمُونَ

۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْمَاءَاتَيْنَكُمُ بِقُوْ وَاسْمَعُواْ قَالُواْسَمِ عَنَا وَعَصَبَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُؤَالِّجِ لَ كِفُرْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنْتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لِكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْ اللهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَ مَنْوُا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبِكَالِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيمُ مُ وَأَلَّكُ عَلِيْمُ الظَّلِلِمِينَ ۞ وَلَتَخَدُنَّهُ مُ أَخْرَصَ لِنَّاسِ عَلَى حَيْلُ وَوَمِنَ ٱلَّذِينَأَشُرُكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمُ لَوَّهُمَّ لُوَّهُمَّ كِأَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَيُمْزَجِّرِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَنْ يُعَمِّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ عَايِعَمَا وَنَ ۞ قُلْمَن كَانَ عَدُوا لِّجْبُرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَرَّلَهُ عَلَىٰ فَلِيكَ بِإِذْ نَ لَلَّهِ مُصَدِّقًالِلَّا بَيْنَ يَكَ يَهِ وَهُدَّى وَيُثَرَكَالِلْهُ وَمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَابٍ كَتِهِ وَرُسُ لِهِ مِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فِإِنَّ لِلَّهُ عَدُونُ لِلنَّكُفِي بَنَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَتِ بِينَاتِ وَمَايَكُفُرُهِ عَآإِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلَّا عَلَهُ دُواْعَهُدًا نَّبَذَهُ وَفِيقُ مُرِّنَهُ مُ بِلَ لَكُنَّ أُهُمُ لَا بُؤُمِنُونَ ۞ وَلَا جَآءَ هُرُرسُولٌ مِّنَ عِندا للهِ مُصدِّ وُكُلِّامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقُ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنابَكِتابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُو رِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعُ أَمُونَ ۞ وَٱلنَّبُعُواْ مَا نَنْكُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىمُ لَكِ سُلِمَنَ فَوَمَا لَفَرَسُلِمُنَ وَلَكِيَّ ٱلشَّيَطِبِي فَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسُ لِسِّحْ وَمَآ أَنِزَلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ وَمَا يُعِمَّانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّا خَنْ فِتْنَهُ فَلَا كُفُرُ فَيَتَكُلُّونَ مِنَّهُمَا مَا يُفِرَّ قُونَ بِهِ بَيْنَ لَمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ حَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِأَلْلُهِ فَيَتَعَلُّونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا بَنَفَعُهُمْ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشَتَرَكُهُ مَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَيِنُّسَ مَاشَرَوْا بِهِ إِنْفُسَهُمْ آلُوكَ انُواْ يَعْلَمُونَ۞وَلُوَّأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱنَّقَوْالْمَثُوبَةُ مِّنَّ عِندِٱللَّهِ خَبِّرُ وَمُ الْوَكَانُواْيَعُلُونَ ۞ يَآبُّهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ لَانَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ ٱنظرُّنَا وَٱسۡمَعُواۡ وَلِلۡكَلِفِينَعَذَاكِ ٱلۡدِمُنِ مَا بَوَدُالِّذِيكَ فَرُواْمِنَ أَهَلِ ٱڵ۫ؼؘؾڮؚۅؘڵٲڵۺؙڔۣڮڹڽٲڹڹڒۜڮۼۘؽػؗڴؙؙڡؚۜڹڂؽڕڡۣٚڹڒۜڴؗٷؖٳڵڰؠؙؽڿٛؾڞۜ برَحْمَتِهِ مِمَن كَيْشَآءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضِّ لِٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنُهَآ أَوْمِثَٰلِهَٓ أَلْمِ تَعَلَمُ أَنَّا لِللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَضِّ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ۞ أَمْتُرِيدُ وَنَأْنَ تَسْعَلُواْرَسُولَكُمُ كَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وُّمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَ الْإِيمَانِ فَقَدَّ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ وَدُّكِنَيْرُمِّنَأُهُ لِٱلۡكِتَابِ لَوۡيَرُدُّ وَالْكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَلًامِّنُ عِندِ أَنفُسِهم مِّن بَعَدِ مَا تَبَيَّن لَهُ مُرْاحَقٌ فَأَعُ فُو أَ وَأَصْفَعُواْ حَتَّى يَأْتِحَالِلَّهُ بِأُمْرِ فِي إِنَّا لِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قِدِيرُ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوْةَ وَمَانُقَدِّمُواْلِأَنْفُ كُمُ مِّنْ خَيْرِتَجِدُوهُ عِن َدَ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهُ بَمَا تَعْمَانُونَ بَصِيرُ شِي وَقَا لُواْ لَن يَدْخُلَ لِلْمَنَّ الْأَمْنَ كَان هُودًا أُوْنَصَلَرِ فَي تِلْكَ أَمَانِيُّ هُمَّ قُلْهَا تُواْبُرْهَا نَكُمْ إِن كُنْتُمُ صَادِقِينَ س بَلَيْ مَنْ أَسُاكُمُ وَجْهَا وُلِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَةٍ أَجُرُهُ وِينَدَرَبِّهِ وَلَاحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحِنُونُ ١٠٠ وَقَالَتِ أَيْهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدِي عَلَيْتُنْ وَقَالَت ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمُودُ عَلَىٰ شَيْ وَهُمْ مَيَتْلُونَ ٱلْكِنَابِ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَوُنَ مِثْلَ قَوْلِمِ مِّ فَٱللَّهُ يُحَكُّمُ بَانَهُ مُرْبُونُمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيدٍ يَخْتَالِفُونَ ﴿ وَمَنَّ أَفًّا مُرْمِينٌ مَّنَعُ مَسَاجِداً لِلَّهِ أَن يُذْكَرُونِهَا اللَّهُ مُ وَسَعَى فِي خُرَابِهَا أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُ مُرَأَن بَدْخُلُوهَا إِلَّاخَا بِفِينَ لَهُمُ فَالدُّنْيَاخِرِّيُ وَلَهُمَّ فِي لَأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمُعْرِبِ فَأَيْنَيَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّا لَلَّهُ وَاسِحٌ عَلِيمُ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَالَا ٱللَّهُ وَلَدًا سُبِحَانَهُ وَبِل لَّهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ أَنَّهُ وَانِنُونَ ١٦ بِيعُ ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَوْنَ لَوْلِا يُكِلِّكُ ٱللَّهُ أُوتَأْتِينَاءَايَّةً "كَذَالِكَ قَالَ لَذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنْكُ قَوْلِمِ مُرْتَشَكِّهُ تُقُلُوبُهُ مُ قَدِّبَيَّنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ بِمُوقِنُونَ ۞ إِنَّ أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاسُّنَّ أَعَنَّ أَصْحَبِ ٱلْحِيرِ ١٥ وَلَنَّ فَعَى عَنكَٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلْتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدَى وَلَبِنَّ تَبُّعُتُ أَهُوآءَهُ مِبَعُداً لَّذِي جَآءَكَ مِنَّ لُعِلْمُ مَالُكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانصِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ النَّهُ مُؤُلِّكِ تَبَكُ يَتُلُونَهُ وَحَقَّ بِلَا وَنَعِيمَ ٲؙۉؙڵڽۧؠؚڬٛؠؙٷؚٞڝڹؗۅؙؽڔڝؚؖٛۅؘڡؘؽڲڡٛڗؙؠؚ<u>ؠؠ</u>ۣڣٲۏڵؾؠ۪ڬۿؗۿؙڷؚڬ<u>ڛۘڔٛۅڹڛ؊ؚڹؽ</u> إِسْرَاء بَلَ أَذْكُرُ وَانِعْمَتِي لِيِّي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعْهَا ٥ وَأَتَّقُواْ يُومًا لَا بَحْزِي نَفْسُ عَى نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا نَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ وَلاهُ مُرَيْنَصَرُونَ ﴿ وَإِذِا بَتَكَنَ إِبْرَاهِ عُمِرَبُهُ وَكِلاَتِ فَأَتُمُّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّ يَّيَ قَالَ لَا يَكُ لُ عَهِّدِئَ لظَّلِمِينَ ١٠٠ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُولْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عُرَمُ صَلِي وَعَهِدُنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عُرُوالِسُمَاعِيلَ أَنْظُمٌ لِبَيْتِي لِلطِّلَآيِفِينَ وَٱلْمَاكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّحُودِن وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِعُمْرَبِّ أَجْعَلُ

هَاذَا بَلَدًاءَ امِنًا وَأَرْزُقُ أَهُ لَهُ وَمِنَ النَّمَرَاتِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ قَالَ وَمَن كَفَرَفا مُتِّعُهُ وَقلِي الدُّثُمَّ أَضْطَرُ وَإِلْلَ عَذَابِ النَّارِ وَبِنُسُ لُصِيرُ وَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَكِعِيلُ رَبُّنَا تَفَبُّلُ مِنَّ أَإِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِكِينَ لَكَ وَمِن ذُرِّيُّنِنَا أَمُّةً مُّسِلةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبِّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًامِّنْهُ مُرَبِّتُلُواْعَلَمْ مُوَايَتِكَ وَيُعِلِّهُمُ ٱلْكِتَبَ وَلُلِّحَمَّةً وَيُزِكِيهِ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحِكِيمُ ﴿ وَمَن مُغَابُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عُمَ إِلْامَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي الدُّنْيَ الْوَانِّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّ أَوْ أَسَّالُمْ قَالَ أَسُلَتُ لِرَبِّ ٱلْحَالَمِينَ ٣ وَوَصَّىٰ عِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعُ قُوبُ يَنْبَنَّ إِنَّاللَّهُ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ أَمُكُ تُمُرُّتُم مُلَّاءً إِذْ حَضَرَيْعَ قُوبَ ٱلْمُوْتُ إِذْقَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُ ونَ مِن بَعُدِى قَالُوْ أِنعُبُدُ إِلَى كَالُولُونَ مِن بَعُدِي قَالُولُونَ عَبُدُ إِلَى كَ وَإِلَهُ وَابَّآبِكَ إِبْرَهِ عُمْرُوا سُمَاعِيلُ وَاسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَالْكَ أَمُّنَّهُ قَدْ خَلَتْ لَمَا الْكَسَبْتُ وَلَكُم

مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَالُونَ عُمَّاكَانُواْ يَعْلُونَ ١٤٠ وَقَالُواْ لُونُواْ هُودًا ٱوْنَصَلَرَىٰ مَهُ مَدُوْاْقُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِ عُمَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ لُشْرِكِهِنَ قُولُوٓاْءَامَتَابِاللَّهِ وَمَآأُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآأُنزِلَ إِلَيْ إِلَى إِلَى إِلَى الْمُحَلِّعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِي ٱلنِّببُّونَ مِن رِّيِّهِ مَلَا نُفَرِّقُ بَبْنَ أَحَدِمِّنُهُمْ وَنَحَنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ١٠٠ فَإِنْ ءَامَنُواْعِثُلِ مَآءَامِنتُمْ بِعِي فَقَدِ أَهُنَدُواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّاهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُونِيكُ هُوْ ٱللَّهُ وَهُوا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَى فَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَعَلِيدُ وَنَ۞ قُلْ أَنْحُ آجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَغُمَالُنا وَلَكُمْ أَغُمَالُكُمْ أَغُمَالُكُمْ وَيَحُنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ٢٠٠ مُرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرُاهِ عُمَ وَلِهِ مُمَاعِيلَ وَاسْحَنقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أُوْنَصَلَرَى قُلُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أُمِرِ اللهُ وَمَنَّ ظُلَّمُ مِنْ كُتُمْ نَسْهَلَاةً عِندُهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ٤٠٠ تِلْكَأَمُّ أُمُّهُ قُدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كُسَبَتُمَّ وَلاَشُكُ لُونَعًا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ \* سَيَقُولُ السُّفَ إَوْمِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا لَهُمْ عَن قِبَلَنِهِ مُ ٱلْبِي كَانُواْ عَلَيْهِا قُلِيَّهُ ٱلْمُشْرَقُ وَٱلْمَغْرِبُ مُهَادِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًّا لِتَكُونُواْشَهَدَاءَعَلَى النَّاسِ وَيَكُونَا لرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلُنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِيكُنُتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِن يَنقَلِبُ عَلَاعَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكَبَيْرَةً إِلَّاعَلَى ٱلَّذِيرِ ﴾ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَا لَدُهُ لِيُضِيعَ إِبِمَانَاكُمْ إِنَّا لِلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمُ ا قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَّكَ قِبَّلَةً تَرْضَلُهُا فَوَلِّيكُ وَجْهَكَ شَطْ الْمُسْجِياً لْحَامِرُ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَوْنُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَوُنَ أَنَّهُ ٱلْكَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِعَمَّا يَعُمَلُونَ ٤٥ وَلَإِنَّ أَيَّنَتَ ٱلِّذِينَأُ وَتُواْ ٱلْكِتَابِ بِكُلِّ وَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبُلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمُّ وَمَّابَعُضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعُضِ وَلَبِنَ البَّعْتَ أَهُواءً هُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَ كَ مِنَ لُعِلِّمُ إِنَّكَ إِذًا لَهِرِي ٱلظَّالِمِينَ۞ٱلَّذِينَ التَّيْنَ هُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْرِفُونَهُ كَأَيْعُ فُونَ أَبِّنَا عَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مُ لِيَكُنْمُونِ أَكُتَّ وَهُمْ يَعُلُون ١٠٤ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ لَلْمُ تَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجَهَةً هُومُولِّهِمَّا فَاسْنَبِقُواْ الْخَبْرَاكِ أَبْنَ مَانَكُونُواْ يَأْتِ بِكُواُللَّهُ جَمِيكًا إِنَّا للَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبُرُ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا لُشِّعِداً لَكُرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلَّحَقُّ مِن

رُيِّكَ فَوَمَا ٱللَّهُ بِعَلْفِلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتُ فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرًا لُسَجِهِ أَكْرَامِ وَحَيْثُ مَاكُننُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَ كُمُ شَطْرَهُ لِئَلَّا ؘڲۅؙٛڹڵڵٵڛۘۼڵؿۘػؙؙؠؙڿؙۜڐؙٳۣ؆ۜٲڵؖۮؚؚؽؘڟؘڮۘۉٳ۫ڡؚڹؙۿؗڡٞۨۅڣڵڒۼۜۺٛۅۛۿ<u>ؠٞۅۘٳۜڿ۫ۺؘۅٞۑ</u> وَلِأَتُو يُونِعُمَتِي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ مَّتُ تَدُونَ ۞ كَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِيكُمُ رَسُولًامِّنڪُمْ يَتُلُواْعَلَيْڪُمْ ءَايكِتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّعُكُواْلِكِنَ<mark>كُ</mark> وَّالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَوُنِ@فَأَذُكُرُ**ونَ أَذُكُرُهُ وَالشَّكُرُواْ** لِي وَلَا نَكُفُرُون ٤٥ يَكُمُ اللَّذِينَ الْمَنُواْ اسْتَعِبِنُواْ بِٱلصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّا لَلَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقَّتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَا كُ بَلُ أَحْيَا ءُ وَلَكِن لاَ اللَّهُ عُرُونَ ۞ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْعٍ مِّنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصِمِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَيَشِّرِٱلصَّدِينَ ۞ ٱلَّذِ<del>ينَ</del> إِذَا أَصَابَنَّهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالنَّا إِلَيْهِ وَالْحَالِمُ مُ صَلَوْتُ مِّن زَيِّهِ مُ وَرَحُمُهُ وَأُوْلَ بِكَ هُمُ ٱلْهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّا لَصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآ بِرِلْلَّهِ فَمَنَّ جَعُ ٱلْبَيْتَ أُواُعْتَ مَرَ فَلَاحُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ عِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّا لَلهُ شَاكِرْ عَلِيْمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينِ كُنْمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ لُبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي

ٱلْكِنْكِ أَوْلَآمِكَ يَلْعَنْهُ وُلِلَّهُ وَيَلْعَنْهُ وَاللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصُلَحُواْ وَبِيَّنُواْ فَأُوْلَيَ إِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ مَ ۚ وَأَنَا ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيهُ مُر إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ مَكُفًّا كُأْ وُلَّى لِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَالْمُلَيِّكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِي ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُو ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِلَّهُ كُمُ إِلَنَّهُ وَلِحِدُ لَّآ إِلَنَّهَ إِلَّهُ هُوَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَلُورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْحَيْ عِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْجَا وَبَتَّ فِهَامِن كُلِّ دَآبَهْ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُنَخَّى بَبُنَالسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ رَعَتْ قِلُونَ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمُ كَحُبُّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوْأَأَشَدُّ كُبَّالِلَّهُ فَلُوْبَرَى لَذِينَ ظَلَمُواْ إِذِبَرَوْنَ لَعَذَابَأَنَّ لُقُوَّةً لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّا لَاهَ شَدِيدُا لَعَ ذَابِ۞ إِذْ تَبَكَّأَ ٱلَّذِينَ تُبُّعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُوُاٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تَبْعُواْ لَوْأَنَّ لَنَاكَيَّةً فَنَتَبَرَّأُومُهُ مُركَمَا تَبَرَّءُ وأُمِنَّا كَذَٰ لِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُ مُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِ مُ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ١

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا طَيِّبًا وَلَا تَبَّعُولُخُطُوْنِ ٱلشَّيْطَكِنَّ إِنَّهُ وَلَكُمُ عَدُوُ مُّيُبِينَ۞ إِنَّمَا يَأْمُزُكُمُ مِٱلسُّوْعِ وَٱلْفِحَشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعَلَوْنَ ۞ وَإِذَ إِفِيلَ لَهُمُ ٱلنَّبِعُواْ مَآ أَنزَكَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْكَانَءَابَآ وَّهُمُ لَايَعُ فِالُونَ شَيْئًا وَلاَ بَهُ تَدُونَ ۞ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَنْهَمُ عُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمْ بُكُمْ عُمُنُ فَهُ مِنْ فَهُ وَلِا يَعْقِلُونَ ﴿ يَا أَبُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْمِن طَبِيّبَتِ مَارَزَقُناكُمْ وَٱشْكُرُ واللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلِحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أُهِلُّ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ ضَطَّحَ عُبُرَباغِ وَلَاعَادِ فَاكَّ إِثْرَعَلَيْهِ إِنَّ لَلْهُ عَفُورُ رَّحِيكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنُ لُكِنْبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ مَنَا قِلِيالًا أَوْلَا بِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ ٱللَّهُ بَوْمَٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِّبِهِ مُ وَلَهُ مُعَاكِأَلِيهُ ﴿ أَوْكَ بِكَ ٱلَّذِينَ أَشَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بَالَّهُ دَىٰ وَٱلْعَذَابِ بِٱلْمُغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَهُمْ عَلَيُّالنَّارِ فَالِكَ بِأَتَّا لَلَهُ مَنَّ لَا لَكِنَابِ إِلَّهُ قِي الْمُعِنِّ فَي إِنَّا لَذِينَ كُنتَلَفُواْ فِي الْكِنَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ﴿ \* لَيْسَ الْبِرَّأَن تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ

وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنَّ وَامَّن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمُلْآيِكَةِ وَالْكِتَابُ وَٱلنَّبِيِّينَ وَوَاتَكُالُمَالَ عَلَيْحُبِّ مِهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَكَمَى وَالْمُسَكِينَ وَأَبْنَ لَسَّ بِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي لِرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَا لَزَّكَ لُوَّةً وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَ لَوْا وَٱلصَّابِرِينَ فِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَدَيِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأَوْلَا بِكَهُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَا أَبُّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَى ٱلْخُرُ الْخُرِ وَٱلْمَنْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثُ <u>ؠٵؙڵٳؙؙؙڹؿڡٚڡؘۘٙؽؙۼۼؽٵ؋ؙڡ۪ڹٲڿۑ؋ۺؘؿؙؙٷؙٲڗۜؠٵٷؠٲڵڠٷڡۏۅؘٲۮٱٷٛٳڵؽ؋ؠٳۣڂڛٙڮٛ</u> <u>ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّنَ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنَ عَتَدَىٰ بَعْثَ دَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ </u> أَلِيهُ ١٥ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأَوْلِي الْأَلْبِ لَعَكَّمُ تَنَّقُونَ ١٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَراً حَدَكُواْلُوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَّالْأَقْرُبِينَ بِٱلْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلنُّقِينَ ۞ فَمَنَ بَدَّلَهُ وَبَعُدُمَاسَمِ عَهُ و فَإِنَّكَ إِنَّهُهُ عَلَى ٓ الَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ ﴿ إِنَّا لَلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ مُن فَمَنْ خَافَمِن مُّوصِ جَنَفًا أَوَّ إِثُمَّا فَأَصَلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْكُونِ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَاكُونُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ رَبَّتُقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنَ كَانَ مِن كُمُ

مّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةُ مِّنَّ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَىٰ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَفِدُيةُ طَعَامُ مِسْكِينِ فَنَ نَطَقَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُكُا وُقِأَن تَصُومُواْ خَيْرُكُ كُمْ إِن كُنْهُمْ تَعْلَوُنَ ۞ شَهْرُرَمُضَانَٱلَّذِيٓ أَنِزِلَ فِيهِٱلْقُرُّءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ <u>وَبِيّنَتٍ مِّنَ الْمُعْدَىٰ وَالْفُرُقَالِ فَمَن شَهِ حَمِنكُمُ الشَّهُ رَفَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ</u> مَرِيضًا أُوْعَلَىٰسَفَرِ فَعِدَّةُ مُّنَ أَيَّامٍ أَخَرُّ يُرىدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا بُرُيدُ بِكُمُ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ لَكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُون ۞ وَإِذَاسَأَ لَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيكَٓ أُجِيبُ دُعُوَّةً ٱلدُّاعِ ٳ۪ۮؘٳۮٵڝٛٚڡؙٛڶؙؽۺؖؾؘڿؚؽڹۅٲۑؚٷؽؙٷۧڡڹؗۅ۠ٳۑڮٵۜۿ<mark>ؙڡؙۄٞۑؘۯۺؙۮۅڹۣ۞ٵ۫ؖڿؚڷۜڶػؙۄؙ</mark> ڵؿۘڸؘڎؘٱڵڝؚۜؾٵڡؚؚٱڵڗۜڣؘڎؙٳڮڹڛٙٳٙڲؗۯ۠ۿڒۜڸڹٵۺؙڴۘػٛٷؘٲ۫ڹؾؙؗؠٞڶۣڹٳۺؙۿۜڹۜ۠ۼٳؠؘٲڛ<del>ۜ</del>ٚڰٵؠؘۧٲڛۜ<del>ۮ</del> أَنَّكُمْ كُنْتُمْ يَخْتَانُونَأْ نَفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَأَلْفَى بَنشِرُوهُنّ وَٱبْتَغُواْمَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى بَتَبَيّنَ لَكُمْ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ لَحَيْطِ ٱلْأَسُّودِ مِنَ ٱلْفَجِّ ثُمَّ أَمَّوُ ٱلصِّيامَ إِلَى لَيْلِ وَلَا تُبُكَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي لَلْسَاجِ فِي تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَّا تَقَرَبُوهِ اللَّهُ عَلَيْكُ يُبِيِّنُ لَلَّهُ وَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَّيَّتُقُونَ ﴿ وَلا تَأْكُنُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِمَا إِلَى لَحُكَّام لِتَأَكُّواْ

<u> فَرِيقًا مِّنْأَ مُوالِاً لنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنَّتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ \* يَتَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَة</u> قُلْهِي مَوَاقِيتُ إِلنَّاسٍ وَٱلْجِيِّ وَلَيْسَ لَٰبِرُّ بِأَن مَأْتُواْٱلَّٰبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّا لِبِرَّمَنَ لَّتَّقَى وَأَتُواْ ٱلْبِيُونَ مِنَّا بَوَاهِ أَوَالْقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ١٠٠ وَقَكْنِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعَتَدُوَّا إِنَّا لَلَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْعُتَدِينَ ﴿ وَٱقْنُالُوهُ مُرَحَيُّثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتۡ نَهُۚ أَشَدُ مِنَ الْقَتُلِ وَلا تُقَاعِلُوهُمْ عِنداً لَمُسْجِباً لَحَ المِحَتَّى يُقَانِلُوكُمُ فِيبِهِ فَإِن قَلَتُلُوكُمْ فَأُقْنُلُوهُ مُرَكَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَلِفِينَ ۞فَإِن ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللهُ عَفُورُ رُحِيمُ ١٤٠ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةُ وَيَكُونَ الِيِّنِ لِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِلِينَ ۞ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِإِللَّهُ هُ ۗ الْحَرَامِ وَٱلْحُوْمَاتُ قِصَاصُ فَمَرَاعُتَدَىٰعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْعَلَيْهِ بِمِثْلِمَاٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَالْقُواْاللَّهُ وَاعْكُوَّا أَنَّاللَّهُ مَعَ الْمُثِّقِينَ ۞ وَأَنفِقُواْ فِي سِبِيلَ اللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى لَمَّ الْحَاتُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّا لِلَّهَ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ٥ وَأَتِمُّوْا ٱلْحِرِّوَ ٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ لَمُدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسِكُمْ حَتَّى بَيْلُغَ ٱلْمُدِّي مِحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا أَوْبِهِ إِلَّذَى مِّس رَّأْسِهِ فَفِدْ يَهُ وُسِ صِيبَامٍ أَوْصَدَ قَةٍ أَوْنُسُ كِي فَإِذَا أَمِن تُمُ فَمَنَ مُتَكَّ بَأَلْعُ مُرَة

إِلَىٰ لَحَجِّ فَمَا ٱسۡتَلۡسَرِمِنَ لَهُ رَكِي فَنَ لَمْرَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِرِفِي الْحِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجُعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمُ يَكُنَّ أَهُلُهُ وَحَاضِرِي لَلْسِجِهِ إِلْكِرَامِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلُواْ أَنَّ لَلَّهُ شَدِيدُٱلْحِفَاب ا أَنْجُ أَنَّهُ وُرُمَّعُ لُومَكَ فَمَن فَرضَ فِي لَّ الْحَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَا لَفِي ٱلْحُرِجُ وَمَا تَفْعَلُواْمِنْ خَيْرِيعُ لَهُ أُللَّهُ وَتُزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْر ٱڵڗَّادِٱڵنَّقُوَيُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأَوْلِيٱلْأَلْبَبِ۞لَيْسَعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَ<mark>ن</mark> تَبْنَغُواْ فَضَالِامِّن رَّرِّكُمْ فَاإِذَا أَفَضَنُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُ وِالْلَامَعِن كَ ٱلْمُشَعِرَا لِحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كَمَاهَدَىكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن فَبُلِهِ لِنَّا لَضَّا لِيْنَ۞ثُمَّ أَفِيضُواْمِنَّ حَيْثُ أَفَاضَ لَنَّاسُ وَأُسَّتَغُفِرُواْ اللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَفُورُرُّحِيمُ ۞ فَإِذَا قَصَيْنُم مَّنَسِكَكُمُ فَأَذْكُرُ وَالْلَهُ كَذِكْرِكُمْ وَابَاءَكُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكْرًا فَهِنَا لنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَاتِكَ فِيُّ الدُّنِيَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّى بَقُولُ رَبُّنَا ءَاتِكَا فِيَالدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَلَابُ النَّارِ وَأُولَيَهِكَ لَهُ مُ نَصِيبُ مِّنَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴿ \* وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِ فَمَنَ تَعَجَّلَ فِي بَوْمَيْنِ فَالَّا إِنَّمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرَ

فَلْآ إِنَّمَ عَلَيْهُ لِلَيَّا تُتَقَيَّ فَوَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَعْلَوْاْ أَنَّكُمْ إِلَيَّهِ نَحُشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بُعِيمُكَ قَوْلُهُ فِي لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْمِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عِ وَهُو أَلَّهُ ٱلْخِصَامِن وَإِذَا نُولِّي سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْ لِكَ ٱلْحَرِّيَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَ اقِيلَ لَهُ ٱتَّقَاللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَيَسَّبُهُ وَجَهَنَّ مُرَّوَلَبُئُسَ لِهَا دُن وَمِنَ لَنَّاسِ مَن يَثْيرِي نَفُسَهُ ٱبْنِغَآءَ مُنْ صَاتِ اللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِأَلْعِبَادِ ﴿ يَأَبُّهُا ٱلَّذِينَ ٤ امَتُ وَأَ ٱدْخُلُواْفِ ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْخُطُورَنِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمَّ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِصِّنَ بَعُدِ مَاجَآءَ تَكُمُ الْبَيِّنَ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِهِ زُحَكِيمُ ۞ هَلُ يِنظُرُ ونَ إِلَّا أَن يَأْتِبَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَمَام وَالْمُلَيْمِكَهُ وَقُضِيًّ الْأُمُّ رَقِ إِلَى لَلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ سَلَّ بَنِي إِسَرَةِ بِلَ كَمْ عَانَيْنَكُهُم مِّنْ ءَايَجْ بِيِّنَةٍ فَوَمَن بُبَدِّ لَ نِعُمَةَ ٱللَّهِ مِنَ بَعُدِمَ جَآءَتُهُ فَإِنَّاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰذُ ٱلدُّنِّيَ ا <u>وَيَسْتَخُرُونَ مِنَ لِّذِينَءَ امَنُواْ وَالَّذِينَ انْقُوْاْ فَوْقَهُ مُّرَيَوُمَ ٱلْفِيكُمُّةِ وَاللَّهُ بُرُزُفُ</u> مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ كَانَّ النَّاسُ أَمَّةً وَرَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ٱلنَّبِيِّي مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ وُالْكِتَابِ بِٱلْكِقَّ لِيَحْكُمَ بَبُنَ

ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْنَلَفُواْ فِيهُ وَمَا ٱخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوْتُوهُ مِنَ بَعُدِمَ جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّكَ يَكِيَ بَغُبًا بَهُنَ مُ مُ فَهَدَى أَنَّهُ ٱلْإِنبِي وَامَنُواْلِمَاٱخْنَاكُوْواْفِيهِ مِنَا تُحَقّ بإِذْ نِهِ وَاللَّهُ مَهُ دِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ مُحِيلُتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجُنَّةَ وَلَكَا يَأْتِكُم مِّنَالُ لَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُم مِّسَّتَهُمْ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَوُلُزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مِمَتَى نَصْرُالُلَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرُالِلَّهِ قَرِيبُ ۞ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُمَا أَنفَقُتُم صِّ خَيْرِ فَلِلُو لِذِينِ وَٱلْأَقْرَبِ بِنَ وَٱلْيَكَ مَى وَٱلْمَسَكِ بِينَ وَٱبْنِ لَسَّبِيكُ وَمَا لَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَّهُ بِهِ عِلِمُ ١٤٠٥ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَكُرُو ۗ لَّكُمْ وَعَسَى أَنَّ كُرْهُواْ شَنْيًا وَهُوَحَيْرُكُمْ وَعَسَى أَن يُجِبُّواْ شَيًّا وَهُوَ شَرُّكُ كُمُّ وَكُمْ وَالسَّهُ يَعْكُمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠٠ يَتَّعُلُونَكَ عَنِ الشَّهُ الْكُرَامِ قِنَالٍ فَيْنَهِ قُلُ قِنَالُ مُ فِيهِ كَبِ بِرُ وَصَدُ عَن سَبِيلُ للهِ وَكُفُرُكِهِ وَٱلْشِِّعِدِّ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أُكُبَرُعِندُ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ لَقَتَلٌ وَلاَبْزَا لُونَ يُقَنِلُو لَكُمْ حَتَّى بَرُدُوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِن سَتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُو كَافِ وُ فَأُوْلَتَ بِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِيَ الدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةَ وَأَوْلَتَ بِكَ أَصْعِكَ بُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّالَانِينَ الْمَنُولُ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُولُ وَجَهَدُولُ

فِي بِيلِ اللهِ أَوْلَامِكَ بَرْجُونَ رَحْمَتُ اللهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١٨٠ \* يَسْعَلُونَكَ عَنُ كُنَمْ وَٱلْمَيْسِ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُ كُبُرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّمُهُمَا أَكْبُرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِٱلْعَفُوكَ ذَلِكَ يُبَبِّنُ لِلَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيكِتِ لَعَلَّكُمْ نَنَفَكُرُ وَنَ ١٠٤ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَيَسْتَلُونَكَ عَنَ لَيْتَكَكِّي قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُ مَ خَبْرُ وَ إِن يَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْفُسِدَ مِنَ ٱلْصُلِحُ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَأَعْنَنَكُمْ إِنَّ لَلَّهَ عَزِبَزُ حِكِيمُ ۞ وَلَانَكِحُوْاٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى بُؤُمِنَّ وَلَأْمَةُ مُوْمِينَةٌ خَبْرُوسٌ مُشَرِكَةٍ وَلَوْأَعْجَبَتُكُمُ وَلَانْكِحُواْ الْمُثْرَكِينَ حَتَّى بُوْمِنُواْ وَلَعَبُدُمُ وَمِنَ خَبْرُضٌ مُّشْرِكِ وَلَوْاَعُجَبَكُمُ الْوَالْبِكَ يَدْعُونَ إِكَالنَّارَ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِكَا لَحَنَّةِ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ وَيُبَيِّنُ ءَا يَنِهِ لِلنَّاسِ لَعَالَهُمْ يَتَذَكَّرُ وَنَ ١٧٠ وَيُسْعَلُونَكَ عَنَ لِجَيضِي قُلُهُو أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِٱلْجِيضِ وَلَانَقُ رَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَرَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَحُ وُاللَّهُ إِنَّاللَّهُ إِنَّاللَّهُ يُحِبُّ النَّوَّابِ بَنَ وَيُحِبُّ الْمُتَّظِّمِّينَ ٧٠٠ نِسَا وُكُم حَرِّثُ لَّكُمْ فَأَتُواْ حَرَّثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِإِنْ فَسِكُمْ وَانَّفُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ شُكَاقُوهُ وَيُشِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا يَخْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّا يُمَانِكُمُ أَن نَبَرُّواْ وَنَنْفُواْ وَتُصَلِحُواْ بَهُنَاكُنَّا سِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ١٠ لَا بُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ

بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ بُؤَاخِذُ كُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُو بُكُمْ قُاللَّهُ غَفُورُ حَلِيمُ ٣ ِللَّذِينَ بُؤُلُونَ مِن نِّسَآمِمُ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشَّهُمِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورُ رِّحِيهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّالَهُ سَمِيعٌ عِلِمُ ﴿ وَٱلْطُلَّقَاتُ يَنُرَبُّصُ ؠٲؘڣؙڛؚۿۜؾؘڬۘڵؿؘ؋ۛ ڤۯۅۧٶؚۅؘڵٳڮؚڵٛ۫ۘۿڽۜٲ۫ؽڮٛؗؠٞؿؙؽڡ<mark>ٳڂؘڵۊؘٱڵۨۿؙڣۣٙٲ۫ڗڝٙٳؠؠؾٞٳۣۮڴؾ</mark> ؠؙۅؙٞڡؾۜڔؚٱڵڵٶۘۘٳڷؽؘۅۛڡٳۘڷٳؙڿ<sup>ۿ</sup>ۅۘٷۅۘڬٷڵؘۿؙڒۜٲڂۊۜ۠ؠڔۜ؋ۣۿؚڽۜ<u>ڣ</u>ڿؘۮٳ<u>ڮٳڹٲؙڒٳۮۛۅۧٳٳڞٙڵڝؖ</u> وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ نَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وُٱللَّهُ عَزِيْزُ عِكِمْ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَا كُابِمَةُ مُ فِي أُوْتَسَرِيحٌ بِإِحْسَانِي وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن مَأْخُذُواْ مِيّاءَاتَيْتُهُوهُنّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيما صُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِمَا صُدُودَ ٱللَّهِ فَالاَجْنَاحَ عَلِبْهِ مَا فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِفِي نِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالْاَتَعْنَدُ وَهُمَّا وَمَنَ يَتَعَدَّ حُدُودَٱللَّهِ فَأَوْلَكَبِكَهُوُ الظَّلِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاتِحَلُّ لَهُ مِنْ بَعُـدُ حَتَّىٰ نَنْكِحَ زَوْجًاعَ بُرُهُ وَفِإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَبُهُمَّا أَن يَتُرَاجَعَ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَيِتِلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ بُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَوُنَ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَأَ جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَمَعُرُوفٍ أُوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ ۖ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعَتُدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَامَ نَفْسَهُ وُولاَ نَغِّدُواْ عَاينتِ ٱللَّهِ هُنُوا اللَّهُ وَانْعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتاب

وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِي وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْكُواْ أَتَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيهُ ﴿ وَاللَّهُ وَالْعَلَوْا أَتَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيهُ ﴿ وَإِذَا طَلُّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَالْاَتَعْضُالُوهُنَّأَن يَنِكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَرْضُوّاْ بَبْنَهُمُ مِنَّالِلُكُمُ وَفِي ذَالِكَ بُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِن كُمْ بُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبُوْمِ ٱلْآخِصِ فَالِكُمْ أَذَكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعَلَوُنَ ٣٠ \* وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَأُ وَلَادَهُنَّ حَوْلَبْنِ كَامِلَيْنَ لِئَ أَرَادَأَن يُتِحَ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٓ لَوُ لُودِلَهُ وِرِزْقَهُنَّ وَكِسُوَيُهُنَّ مِالْمُعُرُوفِ لَا يُكُلُّفُ نَفُسٌ إِلَّا وُسُعَهُمَّ لَا تُضَآرٌ وَالِدَةُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَّهُ وبِولَدِيَّ وَعَلَىٰ لُوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَا لَّاعَنَ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَا وُرِفَاكُ جُنَاحَ عَلَيْمًا وَإِنَّ أَرَد تُتُمَّ أَن تَسْتَرُضِعُوۤ أَوْلَندَكُمْ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّاءَا تَيْتُم بِٱلْمُعُرُوفِ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَالَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَا زُواجًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَ فَأَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْزَا جَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِمِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَأَلدُّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِبُرُ ١٥ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَاعَ صَنَّمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةُ النِّسَاءِ أَوْأَكُنتُمْ فَيَ أَنفُكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذَكُرُ ونَهُنَّ وَلَكِن لَّانُواعِدُ وهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَّلًا مَّعُرُهُ فَأُ وَلاَ تَعْزِمُواْعُقُدَةُ ٱلدِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَكِبُأَجَلُهُ وَ الْعَلْوَآ أَنَّ لَلَّهُ يَعُكُمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلُوٓ أَكَّا لِلَّهُ عَفُورٌ كِيمُ ١٠٠ لَلْجُنَاح عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُوُ ٱلِنِّكَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أُوْتَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَكُمُ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْقُتِرِ قَدَرُهُ وَمَتَاعًا بِٱلْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ لَمُحْسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقَ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتْمُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعُفُواْ ٱلَّذِي بِيدِمِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاجُّ وَأَن تَعُفُوٓا أَقْرَبُ لِلنَّقَوَى ۖ وَلاَ نَسَوُا ٱلْفَصِّلَ بَيْنَكُمْ إِنَّا لَنَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيُّرِ حَفِظُواْ عَلَى اصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَى <u></u> وَقُومُواْلِلَّهِ قَانِتِينَ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَا أَ<mark>مِنتُمَ فَأَذُكُرُوا</mark> ٱللهَ كَمَاعَلَّ كُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعَلَوُن ۞ وَالَّذِينَ بُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزُواجًا وَصِيَّةً لِّأِزُواجِهِم مَّتَاعًا إِلَى تُحُولِ غَيْرٍ إِخْرَاجَ فَإِنْ خَرَجْنَ فَكُلَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلَنَ فِي أَنفُسِ هِنَّ مِن مَّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُكِيمُ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُّ كُالْمُوفِيِّ حَقَّا عَلَى لُنُتُفِينَ ۞ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ وَايَكْتِهِ مِلْعَلَّكُمْ مِّتَعْقِلُونَ ۞ ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِ مُ وَهُمُ وَأَلُونَ كَذَرَالُمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُواللَّهُ مُوتُوا ثُمُّ أَحْيَكُمْمُ إِنَّاللَّهَ لَذُوفَضُلِ عَلَى لَنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُ وَن ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي بِيلِ اللهِ وَأَعْلُواْ أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ وَاللَّهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسِّنَا فَيُضَلِّعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً فُولَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ ۞ أَلَوُتَرَ إِلَى ٓ لُكِرِ مِنْ بَنِي إِسْرَاءَ بِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّكُمُ وُٱبْعَتُ لَنَامَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سِبِيلٌ لِلَّهِ قَالَ هَلْعَسَيْتُمْ إِن كُنِتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَلَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَقَلَظِ فِسِبِيلُ اللَّهِ وَقَدُ أُخُرِجْنَامِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآ بِنَأْ فَلَمَّاكُتِبَ عَلِيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نِيبُّهُمْ إِنَّا لِلَّهُ قَدَّبَعَثَ لَكُمْ طَالُونَ مَلِكًا قَالُواۤ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنَّ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَسَعَةً مِّنَ لَمَا لَّ قَالَ إِنَّا لَلْهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بِسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ وَمَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَاسْحُ عَلِيمُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نِبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِمَ إِنَّ عَلَيْهُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سِكِينَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَءَ الْمُوسَىٰ وَءَالُهَ لَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآبِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ فَكَ افْصَلَطَا لُوتُ بِٱلْخُنُورِقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ ومِنِّي

إِلَّامَنِ أَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِرُو فَشَرِبُواْمِنْهُ إِلَّاقِلِيلًا مِنْهُ فَي فَكَا جَاوَزُهُ وهُ وَ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْمَعَهُ وَقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيُوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودٍ فِي قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مُرَمُّلَا قُواْ ٱللَّهِ كَمُرِمِّن فِئَةٍ قِلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مُكَالصَّا بِرِينَ ١٤٠ وَكَا بَرَزُو لِلِمَالُوتَ وَجُنُودٍ مِقَالُواْ رَبَّكَ ٱلْفُرِغَ عَلَيْنَاصَبَّ الْوَتَبِيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَيُّ لُقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ۞ فَهَرَّمُوهُمُ بِإِذْنِ لَلَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْكُلَّ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّهُ وَمِهَّا يَشَآهُ وَلُوْلَادَ فَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مِبِعُضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللهَ ذُوفَضُلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَالُكَ ءَايَتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَإِنَّكَ لِمَنَّ لَمُرْسُلِينَ ﴿ يِزُّكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَنَّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بِعُضَهُمْ وَرَجَاتٍ وَءَا تَيْنَاعِيسَيُ ابْنَ مُرْكِيمُ ٱلْبَيِّنَكِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا الْقَتَدَلُ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِ هِم مِّن بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُو الْبَيِّنَكُ وَلَكِكَ أَخْنَافُواْ فِينَّهُم مَّنَءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كُفَرَ وَلُوْشَآءَ اللَّهُ مَا الْقَتَتُلُواْ وَلَكِيَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُحِيدُ صَيَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُوۤا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُكَ كُوْمِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْحُ فِيهِ وَلَاحُلَّةً وُلَاشَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِونَ ۞ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ مَرَّ ٱلْحَيُّ الْقَبُّومُ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةُ وَلانَوْمُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَا خَلْفَهُم وَلاَيْحِيطُونَ بِشَيْعٍ مِّنَ عِلْهِ عِي إِلَّامِ اشَاءَ وَسِعَ كُرُسِيٌّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ وِحِفْظُهُما وَهُوَالْعِلِهُ الْعُظِيمُ وَهَ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَّبَّبُنَّ ٱلرُّشَّدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن كَلُفُرُ مِإِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِٱسْنَمْسَكَكَ بِٱلْعُرُّوَةِ ٱلْوُتْفَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لِمَا ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُونَ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ۗ المَنُواْ يُخْرِجُهُ ومِّنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ أَوْلِيٓا وُهُ مُٱلطَّنغُونُ يُغُرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُكَتِ أُوْلَاَ إِلَا الظُّلُكَتِ أَوْلَا إِلَى الْصَحَاجُ النَّا رَهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَا لَّذِي حَاجَّ إِبْرَ هِ عَمِ فِي رَبِّهِ مَا أَنْ وَاتَنَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُعْ لَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَا هِكُوْرِينِي ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخْمِه وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُو <u>ڣَإِنَّالْلَهَ يَا تِي إِلْشَّمْسِ مِنَ لَمُثَرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ لَمُغَرِّبٍ فَبُهَتَ ٱلَّذِي كَفَّ</u> وَٱللَّهُ لَا بَهُدِي ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أَوْكَ ٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَرِهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحِيهِ هَلذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا فَأَمَاتُهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَتَهُ وَقَالَكُمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعُضَ بَوْمً قَالَ بَل لِيثُت مِائَةَ عَامِرِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ

**~**V

وَٱنظُرٌ إِلَى حِمَارِكَ وَلِغَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرٌ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّرَ نَكْسُوهَا كُمُّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَبَّلُ لِلَّهَ عَلَىكِ لِ شَيْعَ قِدِيرُ ۞ وَلِذْ قَالَ إِبْرَ هِعُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ ثُعِيًّا لَمُؤتَّنَّ قَالَ أَوَلَمُ تُؤُمِّنَ قَالَ بَكَىٰ وَلَكِكَ لِيُّطُمَ بِنَّ قَلِّيَ قَالَ غَنُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ <u>فَصُرُهُنَّ</u> ٳ۪ڵؿڮٛڎؙڛۜٚٱجۡعَلُ عَلَاڪُڵۣجَبَلِمِّنَٰهُنَّ جُزْءًا ثُمَّٱُدْعُهُنَّ مَأْتِينَك<sub>َ سَعْط</sub>ًا وَآعَكُمُ أَنَّا لَلْهَ عَزِهِ يَزْحَكِي مُوْنَ مَّتَلُ الَّذِينُ يُنفِقُونَ أَمُوا <u>لَهُ مَّرِ فِي سَبِيلَ للّهِ</u> كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبْدَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِكِلِّ سُنَبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّ فِيُواللَّهُ يُصَلِعِفُ لِمَنَ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَالسَّحُ عَلِيكُونَ اللَّهُ وَالسَّحُ عَلِيكُونَ اللَّهِ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَايْتُبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَّ أَذًى لَّكُمْ أَجُرُهُمْ عِنك رَبِّهِمْ وَلَاحُوفٌ عَلِيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحَدُرُنُونَ ١٠٠ فَوْلُمُّعُرُو فِيُ وَمَغُفِرَةُ خَيْرُومٌن صَدَقَةٍ يُتَبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيهُ وَسَ يَأَيُّهُ ا الَّذِينَءَامَنُواْ لَانْتُطِلُواْ صَدَ قَاتِكُمُ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِ**ي**يُنِفِقُ <mark>مَالَهُو</mark> رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيْرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ <del>صَفْوانِ</del> عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْعٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُ حِي أَلْقَوْمُ الْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَثَالُا لَّذِينُ يَفِقُونَ

أُمُوا لَهُ مُ الْبَيْنَآءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ وَتَنْبِيتًا مِّنَّ نَفْسِ هِمْ كُمَتَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُ فَعَاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ ا فَطَلُ وُاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ أَيَودُ أَحَدُ كُمْ أَن كُونَ لَهُ جَنَّةٌ مُّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَهُ وَفِهَامِن كُلَّ النَّهَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وُذِّرِّيَّةُ صُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إغْصًا رُّفِيهِ نَا رُّفَا حُنَرَقَتُ حَكَدَ الِكَ يُبَيِّنُ لِلَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكَّرُونَ۞ يَكَأَيُّكُا ٱلَّذِينَءَامَنُوۤاْأَنفِقُواْمِرِ. طَيِّبَكِتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَّ لْأَرْضِ وَلا بَهَكُمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُ تُمرِ بَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ يُغَمِضُواْ فِيهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّا للَّهُ غَنِي حَمِيكُ ۞ الشَّيْطِكُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّنْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَالًا وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ وَكُنَّ يُؤْتِي ٱلْحِكُمَةَ مَن يَشَاءٌ وَمَن بُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ أُونِي حَيْرًاكِتِيرًا وَمَايَدٌ كَنُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَمَا يَدَّكُ لِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَمَا أَنْفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوُنَذَرْتُم مِّن تَنْدُرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْ لَكُهُ وَمَا لِلظَّلِين مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبُدُ وَالْكَاكَ قَلْتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِن تُخُفُوهِ وَيُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ حَيْرُ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُ وِمِّن سِيَّا تِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ حَبِيرُ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَامُمْ وَلَلِّكِنَّا لِلَّهُ بَهِ فِي مَن يَشَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِا نَفْسِكُمْ وَمَانُفِقُونَ إِلَّا اُبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ بُوفٌ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلُونَ ١٠٠ اللَّفُقَرَاء الَّذِبِنَأْ حُصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسَتَطِيعُونَ صَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ وَٱلْكِاهِلُ أَغْنِيَآءَمِنُ لَتَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُ مِيسِيمَهُمُ لَايسَّعُلُونَ لَنَّاسَ إِنْحَافًا وَمَا تُنفِ قُواْمِنُ حَكِيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِي عَلِيكُم ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَكُم بِٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِسِرُّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجُدُهُ مُعِندَ رَبِّهِمُ وَلَاحَوْفَ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ مُ يَحْزُنُونَ ١٠٤ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَالُكِسِّ ذَلِكِ مِأَنَّكُمْ قَالُوٓ إِنَّا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوْ أُواَحَلَّا لَلَهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَاءَ هُومَوْعِظَةُ مُّن رّبِمِهِ فَأَنَّهُ يَ فَلَهُ مِمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَ وُلَّمِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُ مُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ بَمُحَقُ كُلَّهُ ٱلِرِّبَوْ أُوبِي رَبِي ٱلصَّدَ قَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَنَّارِ أَشِيمٍ إِنَّا لَّذِينَ المَنُولُ وَعَمِلُواْٱلصَّلِعِدَةِ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْاْٱلذَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرِبِهِمْ وَلَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعَ نُونُونَ ﴿ يَكَ أَبُّنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَّ لِرِّ بَوْا إِن كُنتُم مُّؤُمِّنِينَ ﴿ <u>فَإِن لَّمُ تَفْعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ لَلَّهِ وَرَسُو لِمِّ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ</u> رُ<mark>ءُوسُ أَمُوا لِكُمْ لَانْظُلُونَ وَلَاتُظْلُونَ ﴿ وَلَا تُظْلُونَ ۞ وَإِنكَانَ ذُوعُسُرَ ق</mark>ِ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَ قَوِا أَن تَصَدَّقُو اْخَيْرُلَّكُمُّ إِن كُن تُمْ تَعْلَمُون ۞وَانْقُواْ بِّؤُمَّاتُرُّجُعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفُسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُّ لَا يُظُلِّونَ ۞ يَكَأَبُّكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَا يَنْتُم بِدَيِّنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَكَاتِبُ أَنَّ كُنْبُ كِمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْنَتُ وَلْيُمُ لِلِٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ اللهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيًّا فَإِن كَانَا لَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا <u>ٲۅ۫ڞؘعِيفًا أَوْلاَيشَ تَطِيعُ أَن يُهِلَّ هُوَالْكُيمُ لِلُ وَلِيُّهُ وِإِلْعَدُ لِ وَاسْتَنْهُ دُواْ</u> شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِتَّن تَرْضَوْنَ مِنَّ لشُّهَ ﴾ آءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَ لهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَ لهُمَا ٱلْأَخْتَرَى وَلَا يَأْبَأَلُشُّهُ لَا أَوْإِذَاهَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُوۤاْ أَن تَكْتَبُوهُ صَغِيرًا أُوْكِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَالِحُمُ أَقْسَطُ عِنداً للهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَا دَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرُتَا بُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُون تِجَدرةً حَاضِرةً نُدِيرُونَهَ ايُنكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُ مُرْجُنَا ثُحُ أَلَّا تَكُنُّهُ وُهِمًّا وَأَشَهِ دُوٓ إِذَا تَبَايِعَنْهُمْ وَلايضَارّ كَانِبُ وَلَاشَ مِيدُ وَإِن تَفْعُلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ بِكُمٌّ وَأُنَّقُوا ٱللَّهُ وَيُعَلِّكُ مُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ عِلِيهُ شَيْ عَلِيهُ اللهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمُرْ تَجِدُ واْكَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَةُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْمُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبِّهُ وُولَاتَكُمُّواْ ٱلنَّهَارَةُ وَمَن يَكُنُهُما فَإِنَّهُ وَءَاتِهُمُ قَلْبُ فُو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٨٠ لِلَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبُدُ وَأَمَا فِي أَنفُسِكُمُ أَقُ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُ فِرُلِمَنَ يَشَاءُ وَيُعِكِذِّ بُ مَن يَشَاَّةً وَأُلِلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيكُ ۞ ءَامَنَ لَرَّسُولُ بِمَا أَسْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِّهِ وَلُلُونُ مِنُونَ كُلُّءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمَلَبْكَ يَهِ وَكُنُ بِهِ ۅٙۯڛۘڵڡۣ؞ۣڵانفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمُصِيرُ الْأَيْكَ لِنَّاكُ لِلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَكَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُكَا مَاكَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا أَكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِن سَّيِينَا أَوْأَخْطَأَنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصَّرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِيِّرِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَالْحَافَةُ لَنَا بِيِّرِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرِينَ ﴿ وَالْحَمْنَ أَنْتَ مَوْلِلنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ وَالْكَ نِفِرِينَ ﴿ وَالْحَمْنَ أَنْتُ مَوْلِلنَا فَانصُرُ نَاعَلَى الْقُومِ وَالْكَ نِفِرِينَ ﴿



بِسَ لَوْلَهُ الرَّحْكُونَ لرَّحِي هِ

الْوَنَ اللَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْحَثَّ الْقَيْوُمُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِيتَابَ بِّالۡحَقِّ مُصَدِّقًالِلّا َبَيۡنَ يَدَيۡهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوۡرِيٰةَ وَٱلۡإِنجِيلَ ۞مِنَقَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ لَهُمُ عَذَا بُ شَدِيدُ وَأُلَّهُ مُعَزِمِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ٤ إِنَّا لَلَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيُّ فَي لَا رُضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ۞ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَزْحَامِكَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَكُ إِلَّا هُوَالْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَا لَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحَكَمَلَتُ هُنَّ أَمُّوالْكِ تَلَب وَأَخُرُمُ تَشَكِيمَكُ فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَكَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْنِخَاءَ تَأُوبِ لِهِمْ وَمَا يَعُلَمُ تَأُوبِ لَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهِ يُكُلُّمِّنُ عِندِ رَيِّنَّا وَمَا يَذَّكُّ رُإِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ

رَبُّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُ دَإِذْ هَدَيْنَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنك رُحُمَّةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞رَبَّنَ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِلِيَوْمِ لَّلْرَيْبَ فِيْكُو إِنَّ ٱللَّهُ لَايُخُلِفُ ٱلْمِيحَادَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِّنَ عَنْهُمُّ أَمُوَ الْهُ ثُمُّ وَلَا أَوْلَكُ هُومِّنَا لِلَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتَهِكَ هُرُّوقُوُدُا لِنَّارِ<sup>©</sup> كَدَأْ**بِءَالِ** فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّ بُواْ بِحَايَلَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَبُونَ وَتَحُشَرُونَ إِلَى جَهَنَّهُ وَبِنُسَالِلْهَادُ ۞ قَدُكَانَ لَكُوْءَايَةُ فِي فِئْتَيْنَ لَلْقَتَّا فِئَةُ تُفَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُ مِرِّتُلِيَّهِمْ رَأْيَ ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُونِيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَرِ زُيِّى َلِنَّاسِ حُبُّ الشَّهُ وَاتِ مِنَ النِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِير ٱلْمُقَنَطَرةِ مِنَّ الذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسُوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرِّفِي ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ وَحُسُّنَ لَكَابِ ١٠ \* قُلِّ أَوْنَبْنُ كُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ تَقَوَّاعِنكَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ ثُعُرى مِنَّخِنِهَا ٱلْأَنْ لَكُرُخُ لِدِينَ فِيهَا وَأَزُوا جُ مُطَهِّرَةٌ وَرِضُوا ثُنَّ مِنَ اللهِ وَالسَّهُ بَصِيرُ بُالْحِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآءَ امَنَّا فَأَغْفِرُ لَكَ

ذُنُورِينَا وَقِنَاعَذَابَ أَلْنَارِ إِنَ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ قِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَلَلْنُفِقِينَ وَاللَّهُ أَنَّهُ فِرِينَ بِأَلْأَسْحَارِ شَهِ دُاللَّهُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَا مَا لَا هُوَوَالْلَلَيْكِذُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوا ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّا لِدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَةُ وَمَا ٱخْنَافِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ النُّكِتَكِ إِلَّامِنَ بَعَدِ مَاجَاءَهُ مُالْعِلَمُ بَغْيًا بَبْنَهُ مُّ وَمَن يَكُفُرُ بَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّا للهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلُ أَشِكَتُ وَجُمِيلِيَّهِ وَمَنِ لَتُبَعِنُ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ وَٱلْاِمْيِينَ وَأَسْلَمُتُمَّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَادِ الْهُتَادِّوْا وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بْٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ وَيُقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحِيّ وَيَقْتُكُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُ هِ نَا إِلْقِسَ طِ مِنَ لَنَّاسِ فَبَشِّرٌ هُم بِعَنَابٍ أَلِيمِ أُوْلَيْبِكُ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمَا لَهُ مُرِّن نَّصِرِينَ ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَّ لُكِنَكِ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَّ لُكِنَكِ إِلَى اللهِ عَوْنَ ذَالِكَ بِأَنَّكُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّا رُإِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ الِّتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَا هُمُ إِيوْمِ لَّارَيْبَ

فِيهِ وَوُفِينَتُ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُل ٱللَّهُ وَ مَا لِكَ ٱلْكُلِّكِ تُوُّتِكُ لُكُلِّكَ مَن نَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَكَاءُ ۅٙؿؙۼؚڗؙ۠ۜڡؘڹؾؘۺٵٓٷؙۊؙڹڐڵٞڡڹؾۺٵۧؖٷؠؚۑڋڮٱڮ۫ؾ<u>ؿؖٷٳ۪ڹۜڮؘۼڮٙڮڴ</u>ؚڗۺۼ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ كَالُّهُ كَارِ وَتُولِحُ ٱلنَّهَارَفِي لَّيْلِّ وَتُخْتُرِجُ ٱلْحَكَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخُرِجُ ٱلْمُيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرَزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ اللَّهُ بَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ <u>ۅؘڡؘنؘؽڣ۫ۘۼۘڷ</u>ۮٚٳڮؘڡؙڶؽڛؙڝڹٲڛۨٞۅڣۣۺٛؿ<sub>ٙٵ</sub>ٳۜؖٚٚٚٚٳٲؘڹؾۜڠۨۏٳ۫ڡؚڹ۫ۿؠٞڗؙۘڠڮؖ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَكَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صُدُورِكُو أُوْتُبَدُوهُ يَعُلَهُ أَلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَ تِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ وَقِدِينُ ﴿ بَوْمَ تَجِدُكُ لُ نَفْسٍ مَّاعِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَاعَلَتُ مِن سُوعَ تَوَدُّ لُوْأَنَّ بَبْهَا وَبَيْنَهُ أَمَا بَعِيدًا وَهُجَدِّ رُكُمُ اللهُ نَفُسَهُ وَاللَّهُ رُءُوفُ بِالْعِبَادِ فَ قُلْ إِن كُنْ تُمْ تَحُبِبُونَ ٱللهَ فَأُنَيِّعُونِي يُحَبِّبُ كُو اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بِكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَجِيمُ اللهُ عَالَمُ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِيُّ لِ ٱلْكَافِرِينَ \* إِنَّا لِلَّهُ أَصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وُرِّيَّةً الْعَصْهَامِنَ الْعَضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَ تُعِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطِّنِي مُحَرَّرًا فَنَفَبُّلُ مَنِّي إِنَّكَأَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُونَ فَلَا وَضَعَنُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعُنْهَا أَنْتَى وَلَلَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُكُا لَأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْبَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَّ لشَّيْطَانِ لرَّجِيمِنَ فَنَفْتَكُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبُنُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُمًّا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكُرِيًّا ٱلْحُكُرَابَ وَجَدَعِندَ هَا رِزْقًا قَالَ يَكُمِّ يَكُمُ أَنَّى لَكِ هَلْا الْقَالَتُهُو مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّاللَّهَ كِرُّزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيًّا رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَآمِكَةُ وَهُوقَآمِهُ يُصَلِّى فِي لِمُحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِبَحْيَى مُصَدِّقًا بِكِلةٍ مِّنَّاللهِ وَسَيَّدًا وَحَصُورًا وَبَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى كِكُونُ لِيغُلَامُ وَقَدُ بَلَغَنِيُّ لَكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ أَجْعَلَ ٓ ءَايَةً قَالَ اَيَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمُزَّا وَأَذْ كُرَّتِّكَ كَتِيرًا وَسَبِهُ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِٱلْمَلَاَيِكَةُ يَامَرُورُ إِنَّاللَّهُ ٱصْطَفَلْكِ وَطُهَّرَكِ وَٱصْطَفَلْكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَلِكِ مِن كَانَحُمْ يَمُ ٱقَّنِّى لِرَبِّكِ وَٱسِّجُدِى وَٱرْكِعِى مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ۞ ذَالِكَ مِنْ أَبْكَءِ ٱلْغَيِّب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدُيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَبُّهُمْ يَكُفُلُمُ أَبُّم وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٤ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَالَيْكَةُ يَكَمَرُ بَمُ إِنَّ ٱللَّهُ بُبَشِّرُكِ بِكِلَةٍ مِّنْهُ أَسُمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْكِمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَّالْقُتَّى بِينَ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِٱلْهُلْدِوَكَهُلَا وَمِنَّالْصَّلِحِينَ ١٤ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى كُونُ لِي وَلَدُولَمُ مَسَسِنِي بَسَ مِنْ قَالَكَ ذَالِكِ ٱللَّهُ يُخَلِّقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا فَصَىٓ أَمُّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنِ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَرِينُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلنَّوْرَلِةَ وَٱلْإِنجِيلِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسُرَاءِ بِلَ أَنِي قَدُّ جِئُتُكُم بِاَيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَ<mark>نِي</mark> أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيَّ عَوَ الطَّيْرِ فَأَنْفُحْ فِيهِ فِيَكُونِ طَيْرًا مِإِذِّ لِأَلْمُ وَأَبُرِئُ ٱلْأَكْمُ مَهُ وَالْأَبُرُصُ وَأُكْمِي لُمُوْتِي مِإِذِي ٱللَّهِ وَأَنْبِسُ كُمُ مِمَا تَأْكُنُونَ وَمَاتَدَّ خِرُونَ فِي بُبُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًالِمَّا بَيْنَ يَدَى مِنَّ لَنُّوْرَلَةِ وَلِأَجِلَّ لَكُمُ بَعْضَ لَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِنْكُمُ بِاَيَةٍ مِّن رَّبُّكُمُ فَأَتَّقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ رَبِي وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوفً هَلَذَاصِرَ وُظُمُّ شُتَقِيمٌ ٥٠ \* فَكَا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْأَنصَارِيٓ إِلَى لَلَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ اللَّهِ عَامَتَ إِبَّاللَّهِ وَٱشُّهَدْ بِأَنَّا مُسِّلُونَ ۞ رَبَّنَآءَ امَّنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعُنَاٱ لرَّسُولَ فَأَكُنُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَلِكِ بِينَ ۞ إِذْ قَالَاللَّهُ بَكِعِيسَنَىٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّيَّ وَمُطَمِّرِكَ مِنَّ لَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ لَّذِينَ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَىٰ بَوْمِ ٱلْفِيكُمَّةِ ثُمَّ إِلَىٰ مُرجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيهَا كُنُتُمْ وَفِيهِ تَخْنَالِفُونَ ۞ فَأَمَّاٱ لَّذِينَ كَفَرُواْفَأُعِّنَّهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنَيَا وَٱلْكَخِرَةِ وَمَا لَمُورِِّن نَّصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوقِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَالذِّكُرِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَكَلَّ عِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمَثُلِ ءَاتَّدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٥ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَالْاتَكُن مِّنَا لَمُحْتَرِينَ ۞ فَمَنْ حَآجٌكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَكَ مِنَ لُعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُا نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْنَهِلُ فَنَجُعَل لَّعْنَتَ ٱللهِ عَلَىٰ لُكَ نِدِبِهِن ۞ إِنَّ هَـٰ ذَا لَمُوَّا لَقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّا لِلَّهَ لَمُوَالُعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا لَلَّهُ عَلِيمٌ مُِّلْفُنْسِدِينَ ۞ قُلْ يَنَأَ هُلُ لُكِتَبِ تَعَالُوْاْ إِلَى كِلَةٍ سُوَآءِ بَيْنَنَا وَيُنْكُوُ أَلَّانَعُبُ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَانُشْرِكَ بِهِ حِشَيْنًا وَلَا يَخْفُذَ بَعُضُنَا بَعْضًا أَرِّهَا بَاصِّن دُونِ كُلِّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِوُن ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ ثُعَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَلَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فِي أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ هَنَأَنتُمُ هَلَوُلآ وَ حَلِجَجْتُمُ فِيكَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ ثُعَا جُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَانَعْلَوْنَ ١٠ مَاكَانَ إِبْرَاهِيهُ وَبَهُ وَدِيًّا وَلَانَصْرَ إِنيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِكًا وَمَكَا كَانَ مِنَا لُشُرِكِينَ ۞ إِنَّا وَلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَ هِي مَ لَلَّذِينَ أَبَّعُوهُ وَهَذَا ٱلنِّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ۚ امَنُوٓ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت ظَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمُ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُ هُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ يَّا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِرِّنَكُفُرُونَ بِعَا يَنَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ نَشْهَدُونَ ۞ يَكاً هُلَ ٱلْكِتَابِ لِمرَ مُلْدِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمْهُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَوُن ﴿ وَقَالَت طُلَابِفَةُ مِن أَهْ لِأُلْكِتكَ عَامِنُوا فِالَّذِي أَنزِلَ عَلَى لَّذِينَ عَامَنُواْ وَجُهُ ٱلْهَّارِ وَٱكْفُرُواْءَ اخِرَهُ لِعَلَّهُ مُرِيرُجِعُونَ ﴿ وَلِا تُوْمِنُواْ إِلَّالِمَن التَّبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّا لَهُ يَىٰ هُدَى اللهِ أَن بُؤُتَنَ أَحَدُ مِّ شَلَمَا أُوتِيتُ مِ أَوْيُحَاجُوكُمْ عِندَرِبِكُمْ قُلْ إِنَّا لَفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْزِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيثُونَ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مِن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَصْيل ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْكِنكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكِ وَمِنْهُمٌ مَّنَّ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلْيُكَ إِلَّامًا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي لَا أُمِّيَّكَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَكَي ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُ مُرِيعًكُونَ ۞ بَكَيْمَنَ أَوْفَى بِعَهْدِ مِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُّ ٱلْمُتَّقِّينَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قِلِيلًا أُوْلَيْهِك لَاخَلَقَ هُمُ فِي ٱلْآخِرةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَظُرُ إِلَهُمْ بَوْمُ ٱلْقِيكَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ مُووَلَّهُمُ عَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَهُ مُ بِٱلْكِتَكِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَمَا هُوكِمِنَّ ٱلْكِتَكِ وَيَقُولُونَ هُوكِمِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُوَمِنُ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكِذِبَ وَهُمْ يَعْلُونَ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن بُوْرِتِكُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَكَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّرَيَقُوكَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّالِنِيِّ عَنَ بِمَا كُنتُمُ تُعِلُّونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُ تُرُتَدُ رُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَنَ تَتَّخِذُواْ ٱلْمُكْتَبِكَةَ وَٱلنَّبِيِّكَ أَرْبَاجًا أَيَّا مُرْكُمُ لِالْكُفْرِ بِغُدَ إِذْ أَنتُم مُّسَّلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّدِيِّكَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِّن كِتَكِ وَحِكُمْ وِثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصدِّ قُلِّامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِعِي وَلَلْنَصُرُنَّهُ ۚ قَالَءَأَقُرَرُكُمْ وَأَخَذَتُم عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوٓا أَقُرَرُنَّا قَالَ فَانْتَهَدُواْ وَأَنَامَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِينَ ﴿ فَمَنَ تُوَلَّى بَعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتَ بِكَ هُمُ الْفَسِ قُونَ ۞ أَفَغَيْرُدِينِ ٱللَّهِ بَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسَّاكُمَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ اللهِ قُلُ عَامَنَّا بِأُللَّهِ وَمَآأُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآأُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَلَقَ وَيَغْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُ وَتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنِّبْ يُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ١٠ وَمَن بَيْنَعْ غَيْرً ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَّا كُغَسِرِينَ ۞ كَيْفَ بَدِي اللهُ فَوَمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِبَدِيهِمْ وَشَمِدُ وَاْ أَنَّ الرَّسُولَ حَثَّى وَجَآءَهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا بَهْدِي لَقُوْمَ ٱلظَّلِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ مُ أَنَّ عَلَيْهِ مِّلْغَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمُلَتَبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ مِينظرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ إِنَّا لَّذِبِي كَفَرُواْ بَعْدَ إِبْمَنِهِ مِّ ثُمَّا أَزْدَا دُواْكُ فُرًا لَّنَ تُقْبَلَ نَوْبَتُهُ مُرَّواً فُلْتَبِكَ كُمُ الضَّالَوْن ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا نُواْ وَهُمْ كُفًّا رُفَاكَ يُقْبَلُ مِنَّ أَحَدِهِم مِّكُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوا فَتُدَى بِلْحِيمَ أُوْلَتَهِكَ لَمُمْ عَذَاكِ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ لَن تَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ وَمَا لُنفِ قُواْمِن شَى وَفَإِنَّ لَلَّهُ بِهِي عَلِيهُ وَ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي إِسْرَاوِيلَ إِلَّامَا حَرَّمَ إِسْرًاءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن فَبْلِأَن نُنَزَّلُ ٱلنَّوْرَكَةُ قُلْ فَأَنْو أ بِالتَّوْرَلَةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ فَمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِ بِكَ هُمُ ٱلظَّلِلُونَ ۞ قُلْصَدَقَا للهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حِنِيفًا وَمَاكَانَ مِنُ لَمُثْرِكِبَنَ ۞ إِنَّا أُوَّلَ بَيْتٍ وُصِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَّى لِّلْعَلِكَينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ كُبِّينَكُ مُّقَامُ إِبْرَاهِيكُمُ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنًّا وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنْ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنَّ عَنَّ ٱلْعَلِمَ بَن ﴿ قُلْ يَّأَهُلُ ٱلْكِتنَبِ لِمِيَّكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَمِيدٌ عَلَىمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَكِ لِمِ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلٌ للَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهُا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا ٱللَّهُ بِخَلْفِلِعًا تَعْمَلُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ

عَامَنُواْإِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ لَّذِينَا وْتُواْ الْكِتَابَ يُودُّ وَكُرْبَعُدَ إِيمَانِكُمُ كَنْفِرِبِنَ ۞ وَكُنْفَ تَكُفُّرُ وَنَ وَأَنْتُمْ تُنْكَا كَمُ وَ الْمُتَاكِمُ وَ الْمُتَاكِّدُ وَالْمُتَاكِمُ رَسُولَهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ الَّذِينَ عَامَنُواْ التَّغُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَأُعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرُّ قُواْ وَاذْكُرُ واْنِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعُدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوكِمُ فَأَصَّبَ حُتُّم بِنِعُمَتِهِ مِي إِخُورَنَا وَكُنْتُ مُ عَلَىٰ شَفَاحُفُرَ وَمِّنَ لَنَّا رِفَأَنقَذَكُم مِّنَهُا كَذَالِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُّ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ مَهُ تَدُونَ ﴿ وَلَتَكُن مِّنِكُمْ أَمُّكُ أَيْدُعُونَ إِلَى أَخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَيَنْهُ وَنَعَنِ لَكُ كُرِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْ لِحُونَ ۞ وَلَانَكُوْنُواْكَٱلَّذِينَ تَفَرُّقُواْ وَاتَّخَنَلَفُواْمِنَ بَعُدِمَا جَآءَهُ مُرَّالْبَيِّنَكُ وَأُوْلَا بِكَ لَهُ رُعَدَابٌ عَظِيهُ ﴿ ۞ بَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ يَمَا كُنْتُمْ كُلُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِبَ كَابَهِضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْرِفِهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْأُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلًّا لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى لَلَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الْكُنتُ مْ خَيْرَا مُنتَ إِنْ الْمُعْ وَأُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ مَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ لَنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَ امْنَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَا حُرِيِّنَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرُهُ وَالْفَاسِقُونَ ۞ لَن يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُواْ لَادُبَارَثُمَّ لَاينُصَرُونَ ١٠٠ ضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَبِّنَ مَا تُفْفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمُسْكَنَّةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَا يَكْتِٱللَّهِ وَيَقْنُلُونَ ٱلْأَنْكِيآء بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ قُكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠ \* لَيُسُواْ سَوَاعَ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ أُمَّةُ قَايِمةُ يُتَلُونَ ءَايَتِ ٱللّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسِّعُدُونَ ٣ بُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْكَخِرِ وَيَأْمُرُهِنَ بِٱلْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُسَلِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأَوْلَتَهِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ ١٠٠٠ وَمَا يَفْعَلُواْمِنْ خَيْر فَكَ كُلُفُرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنْقِينَ ١٠ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَيِّنَهُمُ أَمُوالْهُمُ وَلَا أَوْلَكُ هُم مِنْ أَلِيَّهِ شَيْئًا وَأَوْلَتَهِكَ أَصْعَامِ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلُهُ وَنَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا كَمُثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرَّا أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظِلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنَّهُ وَمَاظِلَمَهُمُ أَلَنَّهُ وَلَاكِن أَنفُسُهُمْ يَظِّلُونَ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُولُ لَا نَخَّذُواْ بِطَانَةً مِّن دُوزِكُمُ لَا يَأْ لُوْنَكُمُ حَبَا لَاوَدُّواْمَاعَنِتُّ مِّ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُمِنَ أَفُوْرِهِمْ مَوَمَاتُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُوا ٱلْآيَاتِ إِن كُنْتُ مُ تَعْقِلُون ۞ هَنَا نُحُ أُولَاءٍ تِجُبُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوزُّمِنُونَ بِأَلْكِتَكِ كُلِّهِ مِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَقَالُوٓ أَعَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِّمُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّا لَلْهَ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ إِن تَمْسَسُكُرُ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةُ يَفْرَحُوا يَكُ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنْقُواْ لَا يَضُرُّكُمُ كُيْدُهُمُ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا بِعُكُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُر إِذْ هَمَّت طَلَّ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّ مُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ لَلْهَ لَمَا لَكُمْ مَنَثُكُرُونَ ﴿ إِذَّ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدُّكُمُ رَبُّكُمُ شَلَتُةِ ءَالَافٍ مِّنَ لُمَلَامٍكَةٍ مُنزَلِبِنَ ٣ بَكِيٓ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّ قُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَلَذَا يُمْدِ دُّكُمْ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ ءَالَنفِ مِّنَالُمُلَّامِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٠٠ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرِي لَكُمْ وَلِتَطْمَعِنَّ قُالُو بُكُمْ بِفِي وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ وَ لِيقَطَعَ طَرَفًا مِّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ كَلِبَهُمُ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِيِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَا لَأَمْرِشَى ۚ وَأَوْيَتُوبَ عَلِيْهِمُ أَوْبِعِدِ بِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا الَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَأْكُ لُواْ ُلِرِّبَوَا أَضْعَلَفًا مُّصَلَعَفَةً وَاتَّغُوا اللهَ لَعَلَّكُ مُرْتُفَلِعُونَ ۞ وَانَّعُوا ٱلنَّارَ ٱلِّيَ أُعِدَّتُ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُرَّحَمُونَ ١٣ \* وَسَارِعُوْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّهُورَ ثُولُا رُّضِ أُعِدَّتُ لِلْتُنَقِيبَ سَ ٱلَّذِينُ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَٱلْكَ بِظِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَنْحِشَةً أَوْظَلُوٓ أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَاسْتَغَفَرُواْ لِدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُـمْ يَعْلَوْنَ ۞ أُوْلَتَ عِكَ جَزَآوُهُم مَّغُ فِرَةٌ مِّن زِّيهِم وَجَدَّكُ تُجَرِي مِن تَعْنِهَاٱلْا يُمُوخِكِلِدِينَ فِهِ الْفِعْمَ أَجُورُ لُعَلِمِلِينَ ۞ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَوْفَسِيرُواْ فِيُ لَأَرْضِ فَأَنظُو وَلَكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ لَكُكِذِبِينَ ﴿ هَا ذَا بِيَانُ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلنَّقِينِ ۞ وَلاَئِهِ نُواْ وَلاَتَحَنَوُوْ أُواْ مَنْكُمُ ٱلْأَغْلُونَ إِن كُنْتُم مُّ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن يَسْسَكُمُ وَقَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ

قَرْحٌ مِّشْلُهُ وَيَتِلْكَ ٱلْإِيّامُ نُدَاوِلْمُ ابَيْنَ لَنَّاسِ وَلِيعًا مَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمُ شُهَدَاءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ۞ وَلَيُحَرِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنِفِرِينَ ۞ أَمْرَحَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْحِتَّةَ وَلَكَا يعُكَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُواْمِنكُمْ وَيَعُلَمُ الصَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنُتُمْ مَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْرَأْنِيْمُوهُ وَأَنتُمْ مَنظُرُونَ ١٠٠ وَمَا مُحَكَّمَدٌ إِلَّارِسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوُقُتِلَ ٱنقَلَبْتُهْ عَلَىٓ أَغَقَابِكُرُ وَصَى يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّاللَّهُ شَيْكٌ اللَّهُ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن مَوْتَ إِلَّا بِإِذْ نِٱللَّهِ عِتَنَبًامُّؤَجُّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَاجاً لاُنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱڵؙٳٚڿڒۊ ٮؙٷٞؾڡٟ؞ؚڡؚؠؙٙٵۧۅٙڛؘۼٞڹؽٱڵۺۜٛڮڔۣؽ۞ۅۘڰٲؙؠۜڹ؈ؚۨڹۜؠۣۜڡٞڬؾؘڶ مَعَهُ وريِّيُّوْنَ كَثِبُرُ فَمَا وَهَنُو لِلمَا أَصَابَهُمُّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا صَعَفُ فُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوٓ أَوَاللَّهُ بُحِبُ الصَّلِيرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُ وَإِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبِّنَا ٱغْفِرُ لَنَا دُنُوبِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَدِّتُ أَقَدَ امِّنَا وَإِنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنِيرِينَ ١٤٠٤ فَعَاتَنَهُ مُرَالِّلُهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيَا وَحُسَنَ ثَوَابِٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ يُحِيُّ ٱلْحُسِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يُرِدُّ وكُمْ عَكِنَ أَعْقَابِكُمُ فَنْتَقَلِبُ وَأَخْلِسِرِينَ ١٤٤٤ بَلُ لِلَّهُ مُولِلَكُمْ وَهُوَخِيْرُ ٱلنَّصِرِينَ ۞ سَنُلُقِي فِ قُلُوبِٱلَّذِينَكَ غَرُواٱلرُّعْبِ بِمَٱأَشْرَكُواْ بُاللَّهِ مَا لَمُرْيُ نَزِّلُ بِعِي سُلُطَنَّنَّا وَمَأْ وَالْمُؤُلِنَّا رُّوَبِيْسَ مَثْوَى الظَّلِلين ۞ وَلَقَدُّ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحَسُّونَهُ مِبِإِذْ نَبِقِي حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُّ وَتَنكَزَعُتُمْ فِي ٱلْأُمُرِ وَعَصَيْتُم مِن بَعْدِ مَا أَرَكُمُ مَّا نَجُبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِينِكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّرَ صَرَفَ كُمُ عَنْهُ لِيبُنَلِيكُمُ وَلَقَدْ عَفَا عَنَكُمْ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلِكُمْ فَأَثْلَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِّكَيْلَاتَحْزَنُواْ عَلَى مَافَانَكُمْ وَلَامَآ أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ حَبِيْرُبِ مَا تَعْمَلُونَ اللهُ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُّحَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَهُ قَدْأُ هَيَّ مُهُمَّ أَنفُسُهُمْ يِظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرًا لُحِقٌّ ظَنَّ أَيْحِ لِهِ لِيُّتَّةٍ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْ قِلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّ وُلِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَايُبُدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى وُمَّا قُنِلْنَا هَاهُنَّا قُل لُوْكُنكُمْ فِي بُهُوتِكُمْ لَبَرُز ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم وَلِبَعَتَلِي للهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِهُ حِصَمَافِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ إِنَّا لَذِينَ تَوَلَّوْ أُمِنكُمْ بَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَ إِن إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ وَالشَّيْطِكَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْ مُثْمِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُ حَلِينُهُ ۞ يَكَأَبُّ الَّذِينَ ٤ امَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُوا لِإِخُورِنِهِ مِرْ إِذَا صَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزُّى لُوكَانُواْ عِندَنَا مَامَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَحْكَلُ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحْي وَبُيبِيعُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَغُفِرَةٌ مِّن ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرُمِ مَّا يَجُمَعُونَ ۞ وَلَبِن مُّتُّ وَأُوقُتِ أَتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِهَا رُحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَمُثَرُّ وَلُؤَكُنْتَ فَظَّا غِلِيظَ ٱلْفَلْب لَانْفَضُّوامِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُنْ وَتَسَاوِرُهُمْ فِي الْمُثَرِّ فَإِذَاعَزَمْتَ فَنُوَكَّلُ عَلَى لَلَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَمْنَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَاٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِنَّ بَعُدِمِّ مُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ثُمَّ ثُونَى كُلُ نَفْسِ مَّاكْتَبَتُ وَهُبِمُ لَايُظْلَمُونَ ١٠٥ أَفَمَنِ النَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنَ بَآءَ بِسَغِطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ الْمُصِيرُ فَهُمْ وَرَجَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا

يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْوَيْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولًامِّنْ أَنْفُسِ هِمْ يَتَّالُواْ عَلَيْهِ مْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلَّهُ وُٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَإِنكَ انُواْمِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أُوَلَّنَا أَصَابَيْكُمُ مُّحِيبَةٌ قَدُّ أَصَبْتُ مِيِّنَ لَيْهَا قُلْتُ مُ أَنَّى هَنْدًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِأَ نَفْسِكُمْ إِنَّا لَدَّعَلَى كُلِّشَىءِقَادِيرُ ۞ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْ نِا لَلَّهِ وَلَبِعْ أَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلِيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُرْتَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيل اللهُ أُوَّادُ فَعُو أَقَالُوا لَوْنَعُ أَمْ قِتَا لَا لَّانَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلَّكُ فُرِ بَوْمَ إِ ٲؙۊؙۘڗؙؙۻ۫ۿؙ؞ٝٳڷٳۣۑؠؘ؈ٛؽڠۘۅڵؙۅڹٙڣٲۏۘڗۿؚۿؚؠۯۺۜٵڸۘۺڽڣۣۛڨؙڵۅؠ؆ؖٛۼۅۘۘٲڵڷۿٲؙۼؖۿؠؚڝؘٳ يَكُتُونَ ١٠٠٥ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْأَطَاعُونَامَا قُتِ الُوَّا قُلُفَادُرَءُواْعَنَ أَنفُسِكُمُ الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَاتَحْسَابُنَّ ٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُورَتَا بَلُ أَحْيَا ءُعِن دَرَبِّهِ مُرِيْرُ زَقُونَ ۞ فَرِحِينَ بِمَآءَا تَلَهُ مُؤَلِّلُهُ مُون فَضَٰ لِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلّْذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَّالِلَهِ وَفَضُّلِ وَأَنَّالَهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَا بُولِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعُدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ

مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْكُرُ عَظِيكُر ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ وُ ٱلنَّاسُ إِنَّا لَنَّاسَ قَدُّ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَنَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسِّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَّ لِلَّهِ وَفَصْٰ لِلَّهْ يَهْمَ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضَّوَانَا لَلَّهِ وَاللَّهُ ذُوفَضُ لِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَا لِكُمُ الشَّيْطَانُ يُغَوِّفُ أُولِيَآءَ مُوفَلَاتَغَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْتُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُ مُرۡلَى يَضُرُّواْٱللَّهُ شَيَّعًا يُرِيدُ ٱلسَّـهُ أَلَّا بَجْعَلَ لَهُمُ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَا كِعَظِيمُ ۞ إِنَّا لَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْكُفُّرَ عِلَى لَإِيمَانِ لَن يَضُرُّ وِلْٱلْلَهَ شَيْئًا وَلَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَانَ ٱلَّذِينَكَفَرُوٓ الْأَنَّمَا ثُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَا دُوَّا إِثْمَا وَلَهُ مُرْعَذَابٌ مُهِينٌ ۞ مَّاكَانَا لِّلَهُ لِيَذَ زَالْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِبْزَالْخَبِيتَ مِنَّالطِّيبِ وَمَاكَانَاللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْب وَلَاكِنَّاُلَاهَ بَعِنتَيِي مِن رُسُلِهِ حِمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِ<u>هِ رَوَإِن</u> تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمُ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ بَخَلُونَ بِمَاءَاتَكُ مُواللَّهُ مِن فَصَّلِهِ مِهُوَخَبِّرًا لَأُمْ بَلُ هُوسَنُوكُ لَوْمُ سَيُطَوُّفُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ مِ بُوْمِ ٱلْقِيكُمَّةِ وَلِلَّهِ مِيرَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ لَّقَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَدْنَ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتُلَهُ مُرَا لَا نَبِيآهُ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَنَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّا لِلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوٓ الرِّنَّ لَلَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُوۡمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِعُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّا ۚ رُقُلُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّب رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو مِا لَبْيِنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَكِ ٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوفِّونَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَّةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنَالنَّارِ وَأَدُخِلَا نُجَنَّةَ فَقَدُ فَازَّوَمَا ٱلْحَيَافِةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَكُ ٱلْخُرُودِ ۞ \* لَتُبُكُونٌ فِي أَمُور لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَابَ مِن فَبُلِكُمْ وَمِنَالَّذِينَأَشُرَكُوۤاأَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصِّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَكَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَانَكُمُّ وَيَهُ وَفَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوهِمْ وَاَشَّتَرَوْابِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشُّتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْوَّ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُ وأَبِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ

مِّنَّ أَلْعَنَابٌ وَلَهُمْ عَنَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ عَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلُقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِوَٱلنَّهَارِ لَأَيْتِ لِّأَوْلِيَّا لَأَلْبَبِ ۞ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَا لَلَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُ وَنَ فِخَلُقَ لَسَّمَهُواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَا لِكُطِلَّا سُبْعَكَ نَكَ فَقِنَا عَلَا بَٱلنَّا رِهِ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدْخِلُ لنَّا رَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّأَنصَارِ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَا سَمِحُنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِبِمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبِّنَا فَٱغْفِرُ لَنَاذُنُوبَنَا وَكُفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا بَوْمِ ٱلْقِيكُمَّةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ إِلْمِيحًا وَ ٤ فَأَسْتَحَابَ كُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيحُ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكْرٍ ٲؙۊؙٲؙٮؘؿؖٚؠؘۼڞؙٛػؙؠڝٚؽؠۼۻۣۜڣۘٲڵؚ۠ڍؽۿٵڿۯۅٳۊٲؙڂ۫ڔۣڿۘۅٳ۫<mark>ڡؚڹۮؚڲڔۿؚؠ</mark> وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَالُواْ وَقُتِلُواْ لَا أُكِثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَذُخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَاٱلْأَنَّهُ رُثُوابًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ فَوَاللَّهُ عِندَهُ وُحُسُنُ ٱلثَّوَابِ ۞ لَا يَعُنَّنَّكُ تَقَلُّبُ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ مَتَكُّ قَلِيلٌ أَمُّ مَأُولِهُ مُرَجَهَنَّمُ وَبِئُسَ لِهَادُ ﴿ لَكِنِ لِلَّذِينَ لَّتَعَوَّا رَبُّهُمْ لَكُمْ

جَنَّنَ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَبْكُرُ حَلِدِينَ فِهَا اُنُرُلًا مِنْ عِندِاللَّهُ وَمَاعِندَ اللَّهِ حَيْرُ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَمَاعِندَ اللَّهِ وَمَا أَنْ وَلَ إِنَّ مِنَا هُلِ الْحِتَفِ لَمَن يُؤْمِنُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَنْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ وَمَا أُنْ وَلَا يَكُ لَمُ مُ أَنْفُرُهُمْ عِنكَ رَبِّهِم فَإِلَّ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُ اللَّهُ لِمَا اللَّذِينَ عَامَنُوا السَّهُ وَوَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَالسَّهُ وَاللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُ اللَّهُ لَكَلَّاكُمْ تُنْفُلُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُ اللَّهُ لَكَلِي اللَّهُ لَكَلِي اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُوا اللَّهُ لِكُونَ فَي وَرَابِطُوا وَالسَّالِ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُنْفُلُوا اللَّهُ لَلْهُ وَلَا اللَّهُ لَكَلِي اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ تُفْولُونَ وَلَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَعَلَيْتُ وَلَا اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَعِلْمُ اللَّهُ لَعَلَيْتُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا عُلْكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ لَلْهُ لَا عَلَالْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ لِلْكُولُونَ وَاللْهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْولُونُ وَاللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْعُلْولُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْعُلْمُ



بِسَّ فَهُا لَوَّا سُوَا لَكُو وَالَّا اللَّهُ الْآَحُونَ الرَّحِونَ الرَّحِونَ الرَّحِونَ الرَّحِونَ الرَّحِونَ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ الَّذِي حَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّاءً وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي مِنْهَا وَوَالْوَا اللَّهُ اللَّذِي تَسَاءً لُونَ بِعِيهِ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَوَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

ٱلْيُتَكَمَىٰ فَٱنِحُوٰا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ لِنِسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَكَعُ فَإِلَّ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعُدِ لُولُ فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ ذَالِكَ أَدْنَى أَلْأَتَكُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْكَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّنَا مَّرِيَّا ۞ وَلَاتُؤْنُواْٱلسُّفَهَاءَأُمُواكَحُمُ ٱلْتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُمْ قِيكَمَّا وَٱرْزُقُوهُ مَّرِفِهَا وَٱكَّسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُ مُ قَوْلًا مَّعُرُهِ فَا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْمِئَكَ مَنْ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُهُ مِّنْهُمْ رُشِّدًا فَأَدُفَعُواْ إِلَهُ هِمْ أُمُّوا لَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُو ۚ وَمَنَ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغُفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَّ بِٱلْمُعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُّوا لَهُمْ فَأَشِّهُ وَاعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ۞ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَر لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَثَامَى وَٱلْسَاكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَحُمُ قَوۡلًامَّ خُرُوفَا ۞ وَلَيۡخُشَ ٱلَّذِينَ لَوۡتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْعَلَيْهُمْ فَلْيَتَّقُواْٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّا لَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيُتَكَمَى ظُلًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِيُطُونِهِمْ نَا رَّا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ بُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ الذَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَبِي فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَبِي فَلَهُنَّ ثُلْثَامَا تَرَكَ وإنكانَتُ وَرِجِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويُهِ لِكُلِّ وَرِجِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِتَ هُوَ أَبُواهُ فَلِأَمِّهِ ٱلنُّكُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيبَةٍ <u>ٻُوصِي پِ</u>ٵۘٲؙۅۡۮؠؙؖڮٛٵؘڹٲۅؙٛٛٛٛٛٛػؙؠٝۅؘٲؙؠٞڹٵۏؙؙٛٛػؙؠٝڵٲڎۯۅڹٲؙؠؙؙ۠ٛؠؙٛؗؗؗؗؗؗؠۧٲؙؙڦٞڒڣ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ لَكُوْ إِنَّا لَلْهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَكُونِصْفُ مَاتَرَكَ أَزُورَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرَّبُعُ مِمَّاتُرَكُنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِينَ مِا أَوْدَبِّنِ وَلَهُ مَّا لَرُبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَاكُونًا لِنُّهُ مُنْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِمَا أُودَ بِي وَإِن كَانَ رَجُلٌ بُورَثُ كِلَلَةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَنْ أَوْ أَخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِمِّنَّهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرِكًا وُفِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ بُوصِيْ مَا أَوْدَبِّي غَبْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ لَلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ صَلَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وِيُدُخِلُهُ جَنَّتٍ نَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَبْنَرُ خَلِدِينَ فِهِمَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ

77

حُدُودَهُ وُيُدْخِلُهُ نَا رَاحَلِدًا فِبِهَا وَلَهُ وَعَذَابُ مُهِينُ ۞ وَٱلَّاتِي يَأْتِبِنَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآءِكُوفَاسَتَشِّهِدُواْعَلَهِ فَأَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي كُبُوتِ حَتَّى بَتَوَفَّاهُ أَلُوْتُ أَوْ يَجْحَلُ لَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنَّهُمَّا إِنَّاللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَىٰ للَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَتَ بِكَ يَتُوبُ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيُسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ ٱلسَّيَّ انِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمُوْتُ قَالَ إِنَّى تُبْدُتُ ٱلْخَنَى وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفًّا ۚ وَ أُوْلَتَبِكَ أَعُتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَكُرُهَا وَلَا تَعُضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَبُّتُو هُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِهِن بِفنحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ <u>ۼٳڹۘڮڔۿۛػۛؠؙۅؙۿؾۜڣؘڡۜؽۧٲؙڹػڴڗۿۅٳۺؘؽٵۅؘڮۼۘڡؘڷؙڵۜۿۏؚۑ؋ؚڂؠٞڗ۠ػۺۣؠڗؙٳ</u> ﴿ وَإِنَّ أَرِدَتُّهُ ٱسْتِبْكَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلِهُ نَّ فِيطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَبِكًا أَتَأْخُذُونَهُ وَبُهُتَنَا وَإِنَّمَا شَّبِينًا ﴿ وَكِيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُأُفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم

مِّيْنَقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَانَنكِ حُواْمَا نَكُمْ وَابَا وَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا قَدُّ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَكَحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُمُ وَبَنَا تُكُمُ وَأَخَوَرَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأَخُتِ وَأُمُّهَا تُكُمُ ٱلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ ٱلرَّضَاحَةِ وَأُمُّهَاتُ نِسَآ إِكُمْ وَرَبَلَيْبِكُمُ ٱلَّاسِى فِي جُورِكُمُ مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّيْلٍلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنَّ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَبِّنَّ لَأَخُنَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانِ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَٱلْحُصْنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّامَا مَلَكَتْ أَبِّمَنْكُمْ كِتَنَبَّا للَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَبْرَمُسَلِفِحِينَ فَمَاٱسْتَمْتَعُتُم بِهِي مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَعِلِمَّا حَكِمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنِاحِ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ فَأَنِكُوهُنَّ بإِذْ نِأَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّا جُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ عَبْرَمُسَفِحَاتٍ وَلَا مُنْكِنِ ذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلِحِشَةٍ فَعَلَمْ مِنْ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْحُصْنَاتِ مِنَ الْعَنَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمٍّ وَأَن تَصَّبِرُواْخَيْرُلَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ فَي يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَبِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَا لَٰذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُو كَيْنُ *ٷؙۘڵڵؖۿ*ؽؙڔؚۑۮؙٲ۫ؽؾؙۅڹۘۘۼڵؽڴٛٷۑۑؙڔۣؠۮؙٱڵؚٞڹؽؘؠؘۜؿۜۼۅؽۘٱڶۺۜٛؠۅٙڔؾؚٲ۫ؽؾؘ<mark>ڡؚۑڶۅٲ</mark> مَيُالْاعَظِمُ إِن يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقًا لَإِنسَانُ صَعِيفًا يَّأَ ثُبُّاٱلَّذِينَ المَنُواْ لَانَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَبْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَنَّكُونَ تِحَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقُتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّا لِلَّهَ كَانَكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفُعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلَّ افْسَوْفَ نُصِّيلِيهِ نَارًّا وَكَانِ ذَالِكَ عَلَىٰ لِلَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَمَاتُهُ وَنَعَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَا تِكُمْ وَنُدِّخِلِّكُمُ مُّدْخَلًا كَرِيمًا ۞ وَلَاتَنْمَنَّوْأَمَا فَصَّلَ لَّلَّهُ بِهِمِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَتَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنْسَابْنَ وَسَّعُلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَّلِهِ ﴿ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ إِلَى مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَرِلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيلًا ٦٠ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَافَضَّ لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنَّا مُوَرِهِمِ وَأَلْصَّالِحَاثُ قَانِتَكَ كَاعِظُكُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ نَّ فَعِظُوهُ نَّ وَٱهْجُرُوهُ نَّ فِي ٱلْمُضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَائَبْغُواْعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلِيًّا كِبِبِّرانَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَبْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنَّ أَهُ لِهِ مِوَحَكَمًا مِّنَأَ هُلِهَا إِن يُرِيدَ آإِصُلَاحًا يُوفِقُ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَّ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَأَعْبُدُ وَأَلَلَّهُ وَلَا نُشْرِكُواْ بِهِ مِ شَيْكًا وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي أَنْقُرُ كِي وَالْيَتَا مَل وَالْمَسَاكِمِين وَالْمِسارِ ذِي ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْجَارِالِكُنْبُ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ السَّبِيلِ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْمُ إِنَّا لَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَا لَّا فَعُورًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكُتُمُونَ مَآءَ اتَنهُ مُرُاللَّهُ مِن فَصَلْ لِعِ مِنْ وَأُعْتَدُ فَالِلْكَ فِي مَ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوا لَهُ مُركَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَمَن يَكُنَّ الشَّيْطَنُ لَهُ و قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَا ذَاعَلَيْهِمْ لَوَّءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقًا لَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِثَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلُكِهِ شَهِيدًا ۞ بَوْمَبِذِ بَوَدُّالَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُوْاْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ لَلَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ وَامَنُوا لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكَوٰةَ وَأَنتُ مُرسُكُ لَرَىٰ حَتَّى تَعُلَمُواْمَا نَقُولُونَ وَلَاجُنْبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغُتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآ بِطِ أَوْلَامَتْ تُمُو النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَنَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ إِنَّاللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَأُ وَتُواْ نَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَبِيشَ تَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَنَ تَضِلُواْٱلسَّبِيلَ ۞ وَٱللَّهُ أَعَامُ بِأَعُلَاّكِمُ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ لَّذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَا لَكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَتَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعُ غَبْرَمُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِيَ لِدِّبِي وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لْمُعْرُواً قُوْمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفِّرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبُّلِ أَنْ نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدٌ هَاعَلَىٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْنَلُعَنَهُمُ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَلَبَ السَّبْتِ وَكَانَأُمْ وُاللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَكِيغُ فِرُمَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثُمَّا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى مِعِ مِنْ إِنَّمَا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِبِيَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ إِلَجْبَتِ وَٱلطَّاخُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُ لَا عِ أَهُدَى مِنَ لَلَّذِينَ عَامَنُواْسَبِيلَّا ۞ أُوْلَتَ بِكُ لَّذِينَ لَعَنَهُ مُوْاللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ وُنَصِيرًا ﴿ أَمْرُ لَهُ مُرْنَصِيبُ وُ مِّنَ لَمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ لَنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمُ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاءَاتَهُمُ ٱللهُ مِن فَضْ لِهِ فَقَدْءَاتَيْنَاءَالَ إِبْرَاهِيمَ ٱلْكِتَكِ وَٱلْكِكُمَةَ وَوَاتَيْنَاهُم مُّلَكًا عَظِمًا ۞ فَمِنْهُم مَّنْ وَامَن بِعِي وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّا لَّذِبنَ كَفَرُواْ عِايَلِيْنَاسُوُّفَ نُصُلِيهِ مُنَارًاكُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدُّلُنَاهُمُ جُلُودًاغَيْرَهَالِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّا لِلْهُ كَانَعَزِبِزَا حَكِيمًا ۞ وَٱلْذِبِيَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَدِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا لَمُّ مُ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّى أَوْ وَنُدُ خِلْهُمْ ظِلَّاظِلِيلًا ﴿ إِنَّالَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَيَّا أَهْلِهَا وَإِذَاحَكَمْتُم بَبْنَ لِنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدْلِّ إِنَّ لَلَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِفِي إِنَّاللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَنَأَيُّ كَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِيَا لِأَمَّرِمِنكُمَّ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُوَمِّمُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيْرِ ذَالِكَ خَيْرُ ُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوۤ اإِلَى ُلطَّاخُونِ وَقَدُ أُمُرُوۤ أَن يَكُفُرُواْ بِعِي وَيُرِيكُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلَّهُمُ رَضَكَ لَأَبَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوُا إِلَىٰ مَا أَنزَلُ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاۤ أَصَلَبَنْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدُّمَتُ أَيُدِ بِهِمْ ثُمَّ جَآءُ وَكَ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَّا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا أُوْلَانِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُللَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّالِيطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وِاٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَحُوُّٱلرَّسُولُ لَوَبَحَدُواْٱللَّهَ تَنَوَّا بَارَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا بُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُرْثُكُرٌ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُرحَرَجًا مِّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞ وَلَوَأَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِا قَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أُواَخُرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَالُوهُ إِلَّا قِلِيلُ مِّنْهُمْ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْمَا بُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مُرُوأَ شَكَّ تَنْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّا تَيْنَكُمُ مِّن لَّهُ فَا أَجْرًا عَظِمًا ٧ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسَتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَحَ ٱلَّذِينَأَ نُعَمَ ٱللَّهُ عَلَبُهِم مِّنَ النَّبِيِّكَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَ لَا آءِ وَّالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَلِكًا لَفَضُ لُمِنَّا لَلْهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَتَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْخُذُ وأَحِذْ رَكُمْ فَأَنفِرُ وأَثْبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْجَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِّلَنَّ فَإِنَّ صَلَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْأَنْحَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنْ أَصَلْبَكُمْ فَضَٰلُومِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمَّ تَكُن بَبْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِوَدَّةٌ يُلِيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوَزَّا عَظِمًا ۞ \* فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِٱللهِ فَيُقْتَلُ أَوْيِغَلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴿ وَمَالَكُمْ لَا نُقَلِتِلُونَ فِي سَبِيلَ لِلَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَّالِرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاۤ ٱخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱنظَّالِمِ أَهُلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِبِنَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِبِنَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيل ٱلطَّلْخُوتِ فَقَايِتِلُواْ أَوْلِيٓ اَءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَ نِكَانَ ضَعِيفًا المُرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيُدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخُشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَّأَشَكَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَالِمَ كَتَبِّتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْ لَأَ ٲڂۜۧڗٞؾؘٵۤٳؚڮٙٲؘٛڿڸؚڡٙۜڔۣۑؖ<sup>ڡ</sup>ٟ۪۠ڡؙؙڵؘڡؘؾٷۘٵڵڎؙڹ۫ٵڣٙڸۑڷؙٷۘٲڵٳٛڿؚۯۊؙڂۛؽڔ۠ڵۣڡ<sub>ؽ</sub>ٲؾۜ<u>ڡٙؽ</u> وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيُّنَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَّكُنتُمْ فِيُرُوجِ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبُّمُ حَسَنَةُ يُقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِنداً للهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِاللَّهِ فَمَالِ هَوْكَا، الُقُوْمِ لَايكَادُونَ يَفُقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَآ أَصَابِكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ۞ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَ قُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَغْرِضٌ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُ وأَفِيدِ ٱخْتِلَىٰفاً كَنِيرًا۞ وَإِذَاجَاءَهُمُ أُمُّرُمِّنَا لَأَمْنِ أُوالْحَوْفِ أَذَاعُواْبِهِمْ وَلَوْرَدُُوهُ إِلَىٰ لَرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِيَا لَأَمْرِمِنَّهُمْ لِعَلِمَـهُ ٱلَّذِينَ يَتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ لَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبْعَثُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لِا ثُكُلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُ نَنْكِيلًا ٨٥ مُّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ وُنْصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ وَكِفُلُ مِنْهَا وَكَانَ لَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيةُ مُرِيَّعَيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أُوۡرُدُّوهَآ إِنَّا لِلَّهَ كَان عَلَىٰكُلِّشَىٰءِ حَسِيبًا۞ٱللَّهُ لاَ إِلَى إِلَّاهُ وَلَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيكُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَاللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَزْكَسَ هُم بِمَاكُسَبُوَّا أَثُرِيدُونَ أَن يَهُدُواْ مَنْ أَضَاًّ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وُسَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوَّكُمْ وُنِ كَمَاكَفَرُواْ فَنَكُونُونَ سَوَآءً فَلا تَنَّخِذُ وَأُمِنَّهُمُ أَوْلِيَّاءَ حَتَّى بُهَاجِرُواْ فِي اللهِ فَإِن تَوَلَّوُ أَفَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ كَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلاَ لَنَّخِذُ وَاٰمِنَّهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَيْنَهُم رِمِّيتَكُنَّ أُوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَلِتِلُوكُمُ أَوْيُقَلِنِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا مَالُوكُمْ فَإِنَّ عَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمُ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ وَالسَّامَ فَمَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُ ونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْفِهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِنُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيَّكُمُ ٱلسَّامَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأُقْنُالُوهُمْ حَيْثُ نَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَاَ كُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَكًّا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهَالِهِ إِلَّا أَن يَصَّدُ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّلُكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بِبْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَنْقُ فَدِيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَيَّا هُ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْن تَوْبَةً مِّنَ لللهِ وَكَانَ للهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّلًا فِحَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُّ لَهُ وَعَذَا بِاعْظِيمًا ﴿ يَنَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ إِذَا ضَرَّبْتُمَّ فِي سبيل الله فَنَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنَّ أَلْقَى إِلَيَّكُمُ السَّكَمَ لَسَّتَ مُؤِّمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ لَخْيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افْعِنداً للهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّا لَلَهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓ إِنَّا لَلَهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا لَّايَسْتَوِيَ الْفَلَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ وْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَلِهِدُونَ فِي سِبِيلِ اللهِ بِأُمُولِطِمٌ وَأَنفُسِ هِمْ فَصَنَّ لَاللهُ ٱلْمُجَلِهِدِينَ بِأُمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى لُقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللّهُ ٱلْحُسُنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَلِهِدِينَ عَلَى الْقَلَعِدِينَ أَجُرّاعَظِمًا ۞ دَرَجَلتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةٌ وَكَانَ لِلَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ١٠ إِنَّا لَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ ظَالِعِيٓ أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فِيمَكُنتُمَّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِٱلْأَرْضَ قَالُوْأَ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَرسِعَةً فَتُهَاجِرُواْفِهِمَا فَأُوْلَدَيِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ لرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسُتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا مُتَدُونَ سَبِيلًا

فَأُوْلَا إِلَى عَسَى لَلَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ ﴿ وَمَن ﴾ اجِرْ فِي سَبِيلُ للهِ يَجِدُ فِي ٱلأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنُ بَيْنِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ مُ كُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتِ فَفَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُو رَارِّحِبًّا ۞ وَإِذَا ضَرَبِّكُمْ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحُ أَن نَفْصُرُ وَامِنَ الصَّلَوْ فِإِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُوُ ٱلَّذِينَكُفُرُ وَا إِنَّا لَكُفِرِينَ كَانُوا لَكُوْعَدُوًّا مُّبِينًا ۞ وَإِذَاكُنتَ فِهِمْ فَأَفَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّحَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أُسِّلِحَنَّهُمْ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهِ لَيَ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَالُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَنَّهُمْ وَدُّالَّذِينَ كَفَرُوا لُوَتَغَفَّلُونَ عَنَ أَسِّلِ حَنِكُمْ وَأَمْنِعَنِكُمْ فَبَهِيلُونَ عَلَيْكُم مُّيَّلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذِّي مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مِّرْضَيْ أَن تَصَنِّعُوا أَسْلِحَتَّكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ لِلَّهَ أَعَدَّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًامٌ هِينًا ۞ فَإِذَا فَضَيَّنُهُ ٱلصَّالَوْةَ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُورِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنُ مُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى المُوْمِنِينَ كِذَابًا مُوْقُوتًا ۞ وَلَا نَهِنُواْ فِي ٱبْنِغَاء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ لَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ إِلْحَقَّ لِتَحُكُمْ بَيْنَ لِنَّاسِ بِمَا أَرَلِكُ لَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَ إِبِينَ خَصِيمًا وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهُ إِنَّاللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَلَا بُحُدِلِّ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخُتَا نُونَ أَنفُسَ هُمْ إِنَّا لَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِمَّا ۞ يَسْتَتْخَفُونَ مِنَ لَنَّاسِ وَلَايسَتَ خَفُونَ مِنَ لَلَّهِ وَهُوَمَحَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَ نتُمْ هَنَوْ لَا وَجَادَ لَتُمْ عَنْهُ مُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَمَر مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغُ فِرُاللَّهَ يَجِدِاً لللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَصْسِبُ خطيعة أُولِثُمَّاثُمُّ يُرْمِرِ بِهِ عَبِيكًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ مُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمْ وَمَا يَضُرُّ وَنكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ

فَضُلُ ٱللَّهِ عَكَيْكَ عَظِيًّا ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَشِيرِ مِن تَجْوَلَهُمْ إِلَّا مَنْ أُمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُ وفِ أَوْإِصْلَج بَيْنَ لَنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ١٥٠ وَمَن يُنْكَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنُ بَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِٱلْمُؤَمِنِينَ نُولِّهِمِ مَاتُوَكَّى وَنُصَّالِهِ يَجَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِنَّا لَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ؞ وَيَغُي فِرُمَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُلًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْ عُونَ مِن دُونِهِ مِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُلْنًا مّريدًا ﴿ لَّكَنَّهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّغِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ مِّرِيدًا وَلَا ثُضِلَّنَّهُمْ وَلَا ثُمِّنِينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ اَذَانَ ٱلْأَنْعَكِمِ ٷٙڵأمُرَنَّهُ مُوفَلَيْغَ بِيُرُنَّ حَلُقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَن وَلِيَّامِ<mark>ّن دُونِ</mark> ٱللَّهِ فَقَدَّ خَسِرَخُسُرَانَا مُّبِينًا ۞ يَعِدُ هُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَكُ إِلَّاغُورِرَا أَوْلَتَ إِنْ مَأُولُهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا بَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحِنتِ سَنُدُ خِلُهُمْ يَحَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِلِينَ فِهِ ٱلْبَدَّا وَعْدَا لَلَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ لَلَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ مِأْمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهُلِ ٱلْكِتَاتِيِّ

مَن يَعْمَلُ سُوَعًا بَجُزَبِهِ وَلَا بَجِدُ لَهُ وَمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلُ مِنَا لَصَّلِ كَنتِ مِن ذَكِرٍ أَوْأُنتَىٰ وَهُومُومُومِ فَأُولَا بِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِّمٌ نَأْسُلَمَ وَجْهَهُ وُلِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَا لَلَّهُ إِبْرَاهِمَ خَلِيلًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىء مُعِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِبِهِ نَنْ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَ مُنَّ مَا كُتِبَ لَهُ نَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ لِولْدَانِ وَأُن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسُطِ وَمَا تَفُعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠ وَإِنَّا مُكَرَّاةٌ خَافَتُ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوَّ إِعْرَا صَافَلًا بُحنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَخْضِرَكِ ٱلْأَنفُسُ لَشُحْ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا لَلَهُ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خِبِّرا وَكَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعُدِلُواْ بَهُزَا لِنِسَاءَ وَلَوْحَرَصْتُمُ فَالْاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَنَذَرُوهَاكَ ٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا لَلْهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيًا ١٥٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغَي لَكُهُ كُلَّامِين سَحَتِهِ وَكَانَ لَلهُ وَرَسِعًا

حَكِمًا ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَكِ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِٱتَّقُواْٱللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِيُ السَّمَلُورَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مِمَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَعَى بِٱللَّهِ وَكِيالًا اللهِ أَيْدُ هِبَكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِالْحَرِينَ وَكَانَ لَلَّهُ عَلَى ذَا لِكَ قَدِيرًا ٣٣ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَا لَلَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاً وَ للهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُم لُوالُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِبِنَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَيَ أَن تَعْدِ لُوْ ۚ وَإِن تَلْوُوۤ أَ أُوتُعْرَضُوا فَإِنَّاللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِبِّرا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَمَلْكَ بِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدُّ ضَلَّ صَلَكَلًا بَعِيكًا ﴿ إِنَّا لَّذِينَ ۚ امَنُواْ ثُمَّكَ فَرُواْ ثُمَّ عَامَنُواْ تُعَرِّكَ فَوُواْ ثُمَّا أَزْدَادُواْ كُفَرًا لَّمْ يَكُنُ اللهُ لِيَخْفِرَلَهُمْ وَلَا لِبَهْدِبَهُمُ سَبِيلًا ﴿ بَشِّراً لُمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا جَا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ

يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أُوَلِيآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبَّنِكُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّا لُعِزَّةً لِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَاسِمِعْتُمْ وَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأْبِهَا فَلَا تَقْعُدُ وأَمَعَهُمْ حَتَّى بَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَبْرِهِ ٤ إِنَّكُمْ إِذَّامِّثُلُهُمْ إِنَّاللَّهَ جَامِحُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَنْحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَ يِفِي مَن نَصِيبُ قَالُواْ ٱلْمُرْنَشَتَيْحُوِذُ عَلَيْكُمْ وَيَنْمَنَكُكُمْ مِنْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بِبِبْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَ يَغِي إِن عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَكَفِقِينَ يُخَكِدِعُونَ ٱللَّهُ وَهُوَخَلِاعُهُمْ وَإِذَاقَامُوۤ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى مُبَرَآءُ وَنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُ وَنَاللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صَ مُّذَبَّذَ بِبَنَ بَبِنَ ذَالِكَ لَآ إِلَى هَوْ لَآءِ وَلَآ إِلَى هَوْ لِآءَ وَمَن يُضِّلِلُ لِلَّهُ فَكَن يَجِدَلَهُ وُسَبِيلًا ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ لَا تَنْخِذُ وَا ٱلْكَافِينَ أُولِيَاءَمِن دُونِ المُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَّا مُّبِينًا ١ إِنَّا لَمُنَافِقِينَ فِي الدَّرِّكِ ٱلْأَشْفَلِ مِنَّالنَّارِ وَلَى تَجِدَلَهُمَّ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصُلَحُواْ وَآعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْسَلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَكَ بِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ أَلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجُرَّاعَظِيًّا ۞ مَّا يَفْعَلُ لَلَهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرَ تُمْرُوعَ امَنتُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ مَنَا كِرًا عَلِيمًا ١٠٠ \* لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٠٠ إِن تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْتَحَفُواْ عَن سُوّعِ فَإِنَّا لَنَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّا لَّذِينَ يَكْفُرُ وِنَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مِ <u>ٷؠڔۑ</u>ۮؙۅڮٲ۫ڹۘؽڣۜڔۣٚۊؗۅؗٳ۫ڹؠؗڹؙۘٲڵڵۄؚۅٙۯڛڶڡۣۦۅؘؽڨُۅڵۅؗؽڹٛۏؙؙڡؚؽؙؠۼؖۻۣۅؘڹۘڴڣؗۯؙ</u> بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وَنَ أَن يَتَّخِذُ وأَبَهِنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُ وِنَ حَقًّا وَأَعْتَدُ نَالِلُكَ فِي إِنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ َامَنُواْ <u>ؠؚٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَكَرُيُفَرِّقُواْ بَبْنَ أَحَدٍ مِنْهُمَّ أَوْلَا بِكَ سَوْفَ يُؤْتِبِهِمُ</u> أُجُورَهُمْ وَكَانَ لَلَّهُ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ يَسَعُلُكَ أَهَلُ ٱلْكِتَكِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتَنَبَّامِّنَّ لِسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَنُواْمُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوَاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ بِظُلِّمِهِمٌ ثُمَّا تَخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنُ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ثُفَعَفُونَا عَن ذَ لِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَّا مُّبِينًا ١٥ وَرَفَعُنَا فَوُقَهُمُ الطُّورِ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدُّخُلُواْٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُّ لِلاَتَعَدُواْ فِي ٱلسَّبُتِ وَأَخَذُنَامِنُهُم

مِّيْنَاقًا غَلِيظًا ۞ فَإِمَا نَقْضِهِ مِمِّيثَافَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَا يَكْتِأُللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْئِيكَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمْ فَالا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ۞ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَهُمُ ابْتَنَاعَظِيمًا ۞ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلُنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَنَّ ثَمَّ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمَّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَخَنَا فُواْفِيهِ لَغِي شَكِّ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِيمِنْعِلْمٍ إِلَّا ٱلبَّاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ۞ بَلَّ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنَأَهُلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ فِي قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ۞ فَيِظُلُمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَكِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلُ للَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّ بَوْ أُوَقَدُ نُهُو أَعَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوا لَا لَنَّاسِ بِٱلْبَلْطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلِفِينَ مِنْهُمْ عَنَابًا أَلِمًا ۞ لَٰكِنَ لَرَّاسِغُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّكَوةَ وَالْمُؤْتُون ٱلزَّكُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأُ وَلَدَيِكَ سَنُؤْرِتِيهِمْ أَجُرَّا عَظِيًّا ٠ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَأُوْحَيْنَا إِلَيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسَّبَاطِ وَعِيسَىٰ

وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١٦٠ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن هَبُلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقُصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كَلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّهُ سَيِّرِينَ وَمُنذِ رِينَ لِئَالَّا كِأُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ لَلَهُ عَزِيبًا حَكِيمًا ٥٥ لَكِنَ لَلْهُ يَشَهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِم وَٱلْمَكَ بِكَهُ يُثْمَدُ وَنَ وَكَفَى بِأَللهِ شَمِيدًا ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلُ للَّهِ قَدُّ صَنُّوا صَلَكَ لَا بَعِيدًا ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمَّ يَكُنِي ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِبَيْدِ بَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ وَإِن كَلْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ۞ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَكِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبُّنُ مَنْ كَمَرُ مَكُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَلَهَ إِلَى مَنْ مَ وَرُوحُ مِنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَنَاتُهُ أَنَهُ والحَيْرًا لْكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَنَّهُ وَرَحِدُ سُبْحَنَنَهُ وَأَنَّهُ وَلَا لَهُ وَلَدُّ لَّهُ مِمَا فِي السَّمَوَرِتِ وَمَا فِيَ لَا زُضِي وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن بَكُونَ عَبْلًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَكَ بِكُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَوَيَسْتَكُبرُ

فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ بَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا أَلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَبُوَفِهُ هِمَّا أَجُورَهُمْ وَبَزِيدُهُمْ مِّن فَصَٰلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اَسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْ بَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَلَا بَحِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَانَصِ بَرًا ١ يَنَأَبُّهُا ٱلنَّاسُ قَدُ جَاءَكُم بُرُهَكُنُ مِّن رَّيِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيتًا ۞ فَأُمُّا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِعِي فَسَيْدٌ خِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَهُدِيمِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِهَا ۞ بَسْتَفْنُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْنِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةِ إِن ٱمْرُ وَأَهُ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ <u>ۅۜٙۿؙۅؘؠٙڔۣؿ۫ۿٵۧٳۣڽڷؠۧۘؠٛڰؙڹڴؠڷڰٳۅؘڶۮؖٛ؋ٳڹڰٳڹؾٵٱؿ۫ٮؘؾؠڹۣڣؘۿۿٵۘٳڶؿؙ۠ڶؿٳڹڡؚڝۧٵؾۯڬ</u> وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلدَّكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْدَ لَكَ بِنَّ بُرَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَصِيلُواْ وَالله ويكلِّ شَيْءِعَلِيمُ



بِسَّ بِسَّ اللَّهُ الرَّحِينَ المُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَالِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمِعْلِقُ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِيلِي الْمُعْتِلْمِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِي الْمُعْتِلِقِيلِي الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِيلِي الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِي الْمُعِ

إِلَّامَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَسْمُو مُرْمَ إِنَّ اللَّهَ يَعْكُمُ

مَا يُرِيدُ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِبِيَ المَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَلَ بِرَاللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِهِ وَلَاءَ آمِّبِنَ لَبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَعُونَ فَضُلَامِّن رَبِّهِمْ وَرِضُورَنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُ وَكُمْ عَنِ أَلْسَبِحِ إِلْحَرَامِ أَن تَعْنَدُ وَأُوتَعَا وَنُواْعَلَى ٱلْبِيِّ وَٱلتَّقُوكِيُّ وَلَاتَعَا وَنُواْعَلَى لَإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّالَهُ شَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَبْرِ اللَّهِ بِعِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُحُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُ مُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَفْسِمُواْ بِٱلْأَزْلِكِمْ ذَالِكُمْ فِسْقٌ ٱلْبُؤْمَرِيبِسَ لَذِبنَكَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَكَرَ تَغْشَوْهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ الشَّطُرِّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِرْ فَإِنَّاللَّهَ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمَّ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمُتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكَلِّبِبِنَ تُعَلِّيَ ثَكُمُ مِمَّاعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَرَّاللَّهِ عَلَيْتُ وَٱتَّقُواْٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞ٱلْيَوْمَ أُحِلَّالُكُمُ ٱلطَّيِّبَ عَيْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابِ حِلُّ أَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمَّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَا لَمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَا لَّذِينَأُ وْتُواْٱلْكِكَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَاتَبْتُمُوهُنَّا أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَافِحِبِنَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ وَهُوفَا لُأَخِرَةٍ مِنَّ لَخَلِسِرِينَ ۞ يَئَأَبُّهَا ٱلَّذِبنَءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٓ لصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى لَمَرَافِقِ وَامْسَحُوابِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَبِينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَقُ جَاءَأُحَدُ مِّنَكُم مِّنَ لَغَا بِطِ أَوْلَامَسُ تُرَالِيْسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءً فَنْيَكُمُ مُواْصَعِيدًا طِيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِخْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيسَاقَهُ ٱلَّذِي وَاتَّقَاكُم بِهِ مِهَ إِذْ قُلْتُمْ رَسَمِ عُنَا وَأَطَعْنَّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّا لَلَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَمَا أَبُهَا ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِبِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسَطِ وَلَا بَعْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِ لُوٓ أَعْدِ لُوَا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّا لَلْهَ خَبِبِرُ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِبِنَ وَامَنُواْ

91

وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْ فِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمُ ۞ وَالَّذِبِي كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِكَا يَكِتِنَا أُوْلَتَ بِكَ أَصْحَكِ بُ لُجَعِيمِ ٢٠٠٠ يَكَأَيُّهُ كَالَّذِ بِنَ الْمَنُواْ ٱذْكُرُ وانِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن بَيْسُطُوۤ الِكَثُمُ أَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكَكُلُ لَمُؤْمِنُونَ ١ \* وَلَقَادٌ أَخَذُ ٱللَّهُ مِيثَكُقَ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثَّنَّي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَهِ يَأْفَمَتُ مُوالصَّلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَعَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكُ فِيْرَنَّ عَنْكُرُ سَيِّعَا تِكُرُ وَلَأَدُّ خِلَنَّكُمِّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ فَمَن كَفَرَبَعُهُ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ا فَجَا نَقَضِهِم مِّيثَكَقَهُمُ لَعَنَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ وَالسِيَةُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاحِنعِ لِيْهِ وَنَسُواْ حَظَّامٌ مَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمِّ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱصَّفَحْ إِنَّا لَّلَهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَمِنَا لَّذِبِنَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَيَ أَخَذْ نَامِيثَ لَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغَّرَيْنَا بَيْنَهُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْصَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا

كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ يَكا هُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُوْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِبِرًامِّمَّاكُننُمْ تُخَفُّفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْرِيِّنَ ٱللهِ نُورُ وَكِتَابُ ثُمِيبُنُ ﴿ يَهُدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلنَّهَ مِنْ اللَّهُ مَن ٱلنَّهَ م سُبُلَ السَّكَامِ وَبُغُرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ وَهَ آيْدِ يِهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسُتَقِيمِ ۞ لَقَدُكَفَرَا لَّذِبنَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَا لَمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَةً قُلْ فَمَن يَمْ لِكُ مِنَ لَلَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن مُهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيِهَمَ وَأُمُّنَّهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنواتِ وَٱلْأَرْضِ <u>وَمَا بَبْنَهُمَا بَخَانُقُ مَا يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَادِيرُ ۞ وَقَالَنِ ٱلْبَهُو دُ</u> وَٱلنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّنَوُ هُوَلَ اللَّهِ يَعَذِّ مُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ <u>بَلْأَنتُم بِشَوْرُمِّ مَّنْ خَلَقَ يَغُ فِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّ بُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ</u> مُلَكُ ٱلسَّمَوَ يِ وَٱلْأَرْضِ وَمِا بَبْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يِكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَرِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَقِيِّنَ ٱلرُّسُلِأَن تَقُولُواْمَاجَاءَنَامِنَ بَشِهِ وَلَا نَذِيكِ فَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِبَرُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مِينَقُوْمِ ۗ أَذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَا تَلَكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ لَعَالَمِهِنَ ﴿ يَلْقَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُ وَأَعَلَىٰ أَدُ بَا رِكُمْ فَنَنقَلِمُواْ خَلْسِرِينَ 🕥 قَالُواْ يَلْمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى بَخْرُمِجُواْ مِنْهَا فَإِن بَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۞قَالَ رَجُلَا نِمِنَ ٱلَّذِہِنَ بَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَبْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَبْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَىٰ لَلَّهِ فَنَوَكَّ لُواْ إِن كُنكُم مُّؤْمِنِبَنَ ۞ قَالُواْ يَكُمُوسَيَ إِنَّا لَن نَّذُخُلَهَا أَبَدًامَّا وَامُواْ فِبِهَا فَأُذُهَبُأَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَلِهُنَا قَلِعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أُمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأُخِي فَٱفْرُقَ بَبْنَنَا وَبَبْنَا لُقَوْمِ ٱلْفَلِسِقِبِينَ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَبْهِمْ أَرْبَعِبِي سَنَةُ يَتِبِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ وَٱتۡلُعَلَهِمۡ نَبَأَٱبُنَىٓءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡقَرَّبَاقُرۡ بَالَّافَنُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُكُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا بَتَقَبُّلُٱللَّهُ مِنَ لُمُتِّقِبِن ﴿ لَبِنَ بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْتُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُكُكِّ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِ بِنَ ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَنَ تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِنَّمِكَ فَنَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَالظَّالِمِ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَطَوَّعَتُ لَهُ وَنَفْسُهُ وَقَتْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ وَفَأَصَّبَحَ مِنَ لَكَ السِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرًا بَّا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِبُرِيهُ وَكَيْفَ بُورِي سَوْعَ ةَ أُخِيهِ قَالَ بَلَوَيْكَتَىٓ أَعَجَزُتُ أَنُ أَكُونَ مِثْلَ هَلَاا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصِّبَحَ مِنَّ لِنَّادِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَنَبْنَا عَلَى بَنِي ٳ<u>ۣۺڗڗۜ</u>ٶؚؾڶٲؙنَّهُومَنؖڤَتَلَنَفْسَّابِغَبُرِنَفْسِأْوُفَسَادِ فِيٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَنَلَ لَنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَّأَحْيَاهَا فَكُأَنَّمَا أَحْيَاٱلنَّاسَجَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ ثُمَّا إِنَّ كَثِبِرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَّا وُّأَا لَّذِبنَ بُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِيُ ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلَّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُاهُم مِّنُ خِلَفٍ أُوَيُنفَوُامِئَ لَأَرُضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنْيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبُمُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَفْدِرُواْعَلَيْهُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّا لِلَّهَ غَفُورٌ رَجِعُ ۞ يَنَأَبُهَا ٱلَّذِبِيءَا مَنُواْ ٱتَّعُواْ اللَّهَ وَالِنَعُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلِهِ دُواْ فِي سَبِيلِهِ ِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّا لَّذِبنَ كَفَرُواْ لَوَّأَنَّ لَهُم مَّا فِي لَأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ لِيَفْنَدُواْ بِعِرِمِنْ عَذَابِ يَوْمِرُ لُقِينَامَةِ مَا نُقُيِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَا اثْبَأَلِيمُ ﴿ بُرِيدُونَ

أَن بَغُورُجُواْمِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِبِنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَّالسَّارِقُ وَّالسَّارِقَةُ فَأُقْطَعُوۤ أَيْدِ يَهُمَا جَزَّاءٌ بِمَاكَسَبَا حَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِبِزُكِكِيمُ ۞ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَوَأَصْلَحَ فَإِنَّ لَلَّهَ يَنْوُبُ عَلَيْهِ إِنَّا لَلَّهَ غَفُورُ رَّحِيكُمْ اللَّهَ لَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَلِوَ تِوَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ يَكَأَبُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوّاءَ امَنَّا بِأَ فَوَرِهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَا لَّذِينَ هَا دُواْسَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّا عُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَّ بُحُرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ مِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مُرْهَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤَّتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِاللَّهُ فِتَّنَتَهُ فَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْكًا أُوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَيِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَاخِزُيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُّالُونَ لِلسُّعُتِ فَإِنجَاءُوكَ فَأَحَّكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضٌ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْكً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأُحُكُم بِبُنَهُم مِأْ لَقِسُطُ إِنَّا لَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ وَٱلنَّوْرَنةُ فِهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَاَ بِكَ إِلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلِةَ فِهِ ۖ هُدِّي وَنُورٌ يَحَكُمُ إِيَّا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَأَسَّلَمُواْ لِلَّذِينَ هَا دُواْ وَّالرَّبِيِّلِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَبِٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهُ كَاءَ فَالاَتِخُشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايِنِي ثَمَكًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحُكُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَكَتَبْنَاعَلَيْهِمْ فِهِمَا أَنَّا لَنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذْنَ بِٱلْأَذْنِ فِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَا صُ فَمَن تَصَدَّقَ بِعِيفَهُوكُفَّا رَةُ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنزَكَ اللَّهُ فَأُوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اثَارِهِم بِعِيسَى ۚ بْنِ مَرْبَهُمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَهِنَ يَدَيُّهِ مِنَّ لَتَّوْرَلَةً وَءَا تَيْنَاهُ ٱلْإِنِحِيلَ فِيهِ هُدًى <u>وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَهِنَ يَ</u>دَيْهِ مِنَّ لَتَّوْرَنِهْ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ا وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَكَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَ بِكَ هُمُ ٱلْفَكِسِ قُونَ ﴿ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًالِّمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ لَكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَآءَ كَمِنَ أَكُونٌ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَكِن لِبَبُنُوَكُرُ فِي مَا ءَا لَنَكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَبْرَاتِ إِلَىٰ لِلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُننُمْ فِيهِ تَغْنَافُونَ ۞ وَأُنِٱخُكُم بَبْنَهُم بِمَآ أَنْزَكَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَّبِعُ أَهُوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْاْفَاعُكُمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِبِبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِبُرًامِّنَ لَنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ۞ أَفَحُكُمُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ بَبْغُونَ وَمَنْأَخْسَنُ مِنَاللَّهِ حُكُمًا لِّقَوْمِ بُوفِنُونَ ۞ \* يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِبِنَ ٤ امَنُوا لَا نَتَّخِذُ وِلْٱلْبَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيآ ءَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيّاءُ بَعْضِ وَمَن بَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ وِمِنْهُمَّ إِنَّاللَّهَ لَا بَهْدِئُ لُقَوْمُ ٱلظَّلِلِيبِنَ ۞ فَلَرَى ٱلَّذِبِيَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِهِهِم يَقُولُونَ نَخْتَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَ أَهُ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتُحِ أَوْأَمُرِمِّنْ عِن دِهِ ٢ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّ واْ فِيَ أَنفُسِهِمِ تَندِمِهَنَ ۞ وَيَنفُولُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ أَهَوُ لَآءِ ٱلَّذِبِيَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبِطَتُ أَغْمَالُهُمْ وَفَأَصْبَحُواْ خَلْسِرِينَ ۞ يَنَأَبُّهُا ٱلَّذِبنَ ۗ وَامْنُواْ

مَن بَرْتَكَد مِنكُمْ عَن دِبنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ بُحِبُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ يُجَابِهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَا فُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٌ ذَالِكَ فَصَٰلُ اللَّهِ بُؤْتِيهِ مَن يَتَكَاءُ وَاللَّهُ وَاسِكُم عَلِيكُونَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَوَالَّذِينَ وَامْنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤُنُّونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُرِّ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن بَتَوَكَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١٤ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِبِيَءَامَنُواْ لَانَتَخِذُواْ ٱلَّذِبِي ٱتَّخَذُواْ دِبِنَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًامِّنَ ٱلَّذِبِي أُوتُواْٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِأُولِيّآءٌ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤِمِنِينَ ﴿ وَإِذَا نَا دَيْتُمْ إِلَى لَصَّكُوةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَ الِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ لَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَيَّ أَكْثَرَكُمُ فَلْسِقُونَ ۞ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَيْرِمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَٱللَّهِ مَن لْعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَا زِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلِغُوتَ أُوْلَتَهِكَ شَرُّهُكَانًا وَأَصَلُ عَن سَوَآءِٱلسَّبِيلِ وَإِذَاجَاءُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِٱلكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِدِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكُنُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِبِرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِيَّ لَإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّعَتَ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ لَوْلَا يَنْهَالُهُمُ ٱلرَّبِيِّنِيُّونَ وَٱلْأَخْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْيَصَّنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ بَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بُنِفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَهَزِيدَ نَكَتِ بِرَامِّنَهُ مِرَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَلَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَبْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلُحَرُبِ أَطْفَأَ هَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي لَا زُضِ فَسَادًّا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفِّسِدِ بَنَ ۞ وَلَوْأَنَّأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَكُفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّ عَاتِهِمْ وَلَا أَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلنَّوْرَيَةَ ۊؙۘٵؙڵٳڹؚۼؚۑڶۅٙڡٙٲٲؙڹڒؚڶٳڵؠۿۄڝؚۜڽڗۜؠۨۿؚۄٙڵٲؘٛڪؙڶۅڶڡڹڡٛۊۛقۣۿ<u>ۄٙۄڡ</u>ڹ تَحْتِ أَرْجُلِهِ مُرِمِّنُهُمْ أَكُنَّةُ مُعْنَصِدَةً وَكَتِبْرُمِّنُهُمْ سَاءَمَا يَحْمَلُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِكَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّاللَّهَ لَا بَهْدِي لْقَوْمَ ٱڵؙ۫ٛٚڲڹۣڕۑؘڹ۞ڰؙڶؾٵۧۿؙڶٲڵٙڮؾٙٮڔؚڵۺڗؙڔ۫ۼۘڶؽۺؽ۫ۦٟڂۜۜؾؾؙؿؚؗڝۛڡۅٲ ٱلنُّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَبِّكُمْ فُولَبْزِيدَ قَكَثِبرًامِّنْهُ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَنَا وَكُفِّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِينَ اِتُكُالَّذِ بِنَءَامَنُواْ وَٱلَّذِبِيَ هَادُواْ وَالصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَدَرِيٰ مَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ لَا أَخَذُ نَامِيثَلَقَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَّا كُلُّكُ لَّمَا جَاءَهُ رُرُسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا لَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّرَنَا بَٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ تُمَّرَّعَمُواْ وَحَمُّواْكَتِبْرُمِّنَهُمْ وَاللَّهُ بَصِبْرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُكَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُولَّ إِنَّا لَلْهَ هُوَالْمَسِيحُ اَبْنُ مَرِّيَّ مَوَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَنِي إِسْرَرَهِ يِلَ ٱعْبُدُ وِاْٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّا ۚ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِنَّ أَنصَارِ ۞ لُّقَدُّكُفَرُٱلَّذِبِنَ قَالُوٓ إِبَّاللَّهَ ثَالِثُ تَلَنَيْهَ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَرِحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْهُو أَعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّىً ۚ إِلَّذِ بِيَكَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَا كِأَلِيكُر ﴿ أَفَلَا بَنُوبُونَ إِلَىٰ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْوُرُ رُبِّحِيثُرُ ۞ مَّاٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ بَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن فَبَالِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانَ الطَّعَامُ ٱنظُرّ كَيْفَ نُبَبِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرًّا نَنْ بُؤْفَكُونَ ۞ قُلِّ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ صَرَّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْحَلِيمُ الله المُكَالَّمُ لَكُلِتَكِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَا لِحُقِّ وَلَا نَتَّبِعُواْ أُهْوَاءَ قُوْمٍ قَدْ صَلُواْمِن قَبْلُ وَأَصَلُواْكِتِبرًا وَصَلُواْعَن سَوَاءٍ ٱلسَّبِيلِ۞ لُعِنَّالَّذِ بِنَكَفَرُواْمِنَ بَنِيَ إِسْرَيَّءِ بِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْكِيمٌ ذَالِكَ بِمَاعَصَواْ وَّكَانُواْ بَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنَّمُنَكَرِ فَعَالُوهُ لِبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَيْ ڲؾ۬ؠڔؖٳڡؚؚٮڹ۫ۿؙۄ۫ؠؘڹٛۅؘڷۜۅ۫ؽٵڷۜڋؠڹڰڡؘۯۅؖٵڷؚؠؚؽٞڛمؘٵڡؘۜڐۜڡٙؾۘڶۿۄٞٲؙڹڡؗۺۿ<sub>ٷ</sub>ٲ<mark>ڹ</mark> سَخِطَاً لَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَنَابِ هُرْخَالِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيُّ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَّاءً وَلَكِنَّ كَيْرًا مِّنْهُمُّ فَلْسِقُونَ۞\* لَتَجَدَىًّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِبنَءَ امَنُواْ ٱلْبَهُودَ وَٱلَّذِبِيَ أَشُرَكُواۤ وَلَتَجِدَىَّ أَقُرَبِهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِبِيءَامَنُواْ ٱلَّذِبِي قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى فَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَا الَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسُتَكْبِرُونَ ۞ وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنُ لَدَّمْعِ مِمَّاعَ مِفُواْمِنَ لَحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَا مَعَ ٱلنَّكِهِدِبَنَ ﴿ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنُ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُّ خِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِبنَ ۞ فَأَتَٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَا لُو اْجَنَّ بِ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِبنَ فِهَا وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٥ وَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَا يَنْنِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْعَبُ ٱلْحِيهِ ٢٥ يَنَأَبُهُ كَا ٱلَّذِبِيَءَامَنُواْ لَا ثُعَرِّمُواْطَيِّبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَعُنَادُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِبَن ۞ وَكُنُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَكَ لَا طَيْبًا وَٱتَّقُواْ ٱللهُ ٱلَّذِي أَنتُم بِعِيمُ وُمِنُونَ ۞ لَا بُوَّاخِذُكُواَللهُ بُاللَّغُو فِي أَيْمَنيَكُمْ وَلَكِن بُوَّاخِذُكُمُ بِمَاعَقَّدَّتُمُّ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِمِنَ مِنَّ أَوْسَطِ مَاتُطُعِمُونَ أَهُلِيكُمُ أُوْكِسُوتُهُمُ أُوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ بَجِدْ فَصِيامُ ثَكَتَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيُمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيَّمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبَرِّبُنُ لِللَّهُ لَكُمْ ءَايَكِيهِ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُواً لَمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجُسُمِّنٌ عَمَلَ الشَّيْطِينَ فَأَجْنَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن بُوقِعَ بَبُنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ الصَّالُوَّةِ فَهَلَ أَنكُم مُّننَهُونَ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوْا فَإِن تَوَلَّيْتُمُّ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِكَ ٱلْبَكَنعُٱلْمُبِبِنُ۞ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَا ٱلْفَواْقَءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَلتِ ثُمَّ ٱلْقَواْقَءَامَنُواْ ثُمَّرًانَّقُوا وَّأَحُسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا أَبُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَا مُكُمُّ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن بَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ عُنَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلُهُ وَعَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَلَّهُ بِيكُ أَلَّا لَهُ إِن ءَامَنُوا لَا تَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ وِمِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَّاءً مِّتُلُمَا قَنَلَ مِنَ لَنَّعَمِ يَعَكُم بِهِ و ذَوَاعَدُ لِمِّنكُمْ هَدُيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أُوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرُومِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّاسَلَفٌ وَمَنَّ عَادَ فَيَنْفَفِمُ ٱللَّهُ مِنَّهُ وَٱللَّهُ عَزِبْزُ ذُو ٱنْفِقَامِ ۞ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدًا لُبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبِرِّمَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْتَثَرُونَ ﴿ \* جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ رَالْحَرَامَ وَٱلْهَدِّى وَٱلْقَلَتَهِدِ ذَالِكَ لِنَعْلَمُواْ أَيُّ لِلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي لَسَّمَا وَلَا سَسَمَا وَعَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّه بِكُلّ شَىءٍ عَلِيكُو اعْلَمُوا أَتَاكَلَهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَتَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ مَّاعَلَى لَرَّسُولِ إِلَّا أَبَكُ عُولَالَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ ۞ قُل لا يَسْتَوِيَّ لَخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّ قُوااللَّهُ يَّأُوْلِيَا لْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمِّ تُفَلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ لَا تَسْكَلُواْ عَنَّأَشْيَاءَإِن تُبَّدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِبِنَ بُنَّزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَد لَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنَّهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمُ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمّ ثُمُّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَ نِفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَا لَلهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَاسَا بِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَكِكَّ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى لَلْهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْتَرُهُمُ لَايَغْقِلُونَ ۞ وَإِذَاقِبِلَلَهُمْ يَتَعَالَوْا إِلَىمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُّبُنَامَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَّا أُوَلَوْكَانَءَابَا وُّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا بِهَٰ تَدُونَ ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن صَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيْتُمُ إِلَى لَلْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّنْكُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونِ يَكَأَبُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَبْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأْحَدَّكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَٱلْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنكُمُ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَبْرِكُمْ إِنَّ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتَّكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُمَامِنَ بَعْدِٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمُ لَانَشْ تَرِي بِهِ فَهَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَي وَلَا نَكْتُمُ 1.0

شَهَندَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَّ أَلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمَّا فَكَاخَوَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ لَيْنِينَ سَتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلَيَينِ فَيُقِّسِمَانِ بُإِللَّهِ لَشَهَادَ تُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَ تِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيِّنَا إِنَّا إِذًا لِّمِنَ لِظَّا لِمِينَ ﴿ ذَالِكَ أَدْ نَهِ أَن يَأْتُوا بِأَ لَشَّهَ لَدَةٍ عَلَى وَجْهِ لَمَّ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدُّ أَيْمَ نُ بَعْدَ أَيْمَنِنِهِمْ وَأَتَّعُواْ اللَّهَ وَأُسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا بَهُ لِهِ كَالْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ \* بَوْمَ بَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبُتُّمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ ٱللهُ يَنِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَـمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيِّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ثُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِيَّا لُمَهِّدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلۡكِتَابَ وَٱلۡحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَغَالُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطُّهُرِبِإِذْ نِي فَلَنفُحُ فِهَافَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ يَى وَإِذَّ كَفَفْتُ بَنِيّ إِسْرَاءِ بِلَعَنكَ إِذْجِئَّنَهُم بِٱلْبَيِّنكِ فَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْمِنَّهُمِّ إِنَّ هَنْذَا ٳڵؖٳڛڂۯۨڡؙۨڽؚؠڽۢ۞ۅٙڸؚڎ۫ٲۊؙڂؿؿٳڶٙؽۘٱڶۘڂؘۅٙٳڔؾؚۣۜؽٲ۫ڽٵٙڡڹؙۅٲۑؚۑۅؘڽؚڗ<del>ڛؖۅڸ</del>ۣ قَالُواْءَامَنَّاوَاشْهَدُ بِأَنْنَامُسْلِمُونَ ﴿ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبَنَمْ مَهُمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَامَ آبِدَةً مِّنَّ السَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ قَالُواْنُرِيدُ أَنَّا أَكُلَمِنُهَا وَتَظْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقَنَنَاوَنَكُونَ عَلَهُما مِنَ الشُّنهِدِبنَ ﴿ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْبَهُمَ ٱللَّهُ مُ رَبَّنَا أَنْ ِ لَ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَّ لِسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَوَاخِرِنَا وَوَايَةً مِنْكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَبُرُ لِرَّارِقِبِنَ۞ قَالَ لَلَهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أَعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَّا لَعَالَمِينَ۞ وَإِذْ قَالَٱللَّهُ يَنِعِيسَى كَبْنَ مَرْيَهُ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ كَتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَبِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَ لَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَلْمِسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدٌ عَلِمٌتَهُ وَتَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞ مَاقُلْتُ لَهُمَّ إِلَّامَا أَمُرْتَنِي بِهِيٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ وَكُنتُ عَلَيْمٌ شَمِيدًا مَّا دُمُّتُ فِهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنِتَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ قَالَ اللَّهُ هَنذَا بَوْمُ بَنفَحُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْ قُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَثْمَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا رَّضِيُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿



جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْ نَاعَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡ نِي عَابِرُسُلِ مِّن قَبۡلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِبنَ سَخِيرُ وَاٰمِنَّهُم مَّاكَانُواْ بِهِ؞ِيسَتَهُ نِزِءُونَ۞ قُلُسِبرُواْ فِي ۗ لأَرْضِ ثُمَّا نظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَرِدِّ بِهِنَ۞ قُللِّمَن مَّا فِي لَسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضُ قُللِّهِ كَتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَارَبُبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ ا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِوَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَغَبُرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَّمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَّالْمُشْرِكِبِنَ ۞ قُلُ إِنِّيَ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ بَوْمِ عَظِيم الله الله المُعْرَفَ عَنْهُ بَوْمَ بِإِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِخُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَبُر فَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءِقِدِيرُ ﴿ وَهُوَالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبَرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيذُ بَبِّنِي وَبَبْنَكُمُ وَأُوحِى إِلَى هَاذَ اٱلْقُرُوَ انُ لِأَنْدِ رَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَبِنَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخُرَىٰ قُل لَّا أَنَّهَ لَا قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَرَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَ ءُيِّمٌا تُشْرِكُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا لَّكِينَا مُمَّالُّكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَأْنفُسَهُمْ فَهُمَّ لَا يُؤَمِّنُونَ ۞ وَمَنَّأَظَّامُ مِمَّنَّا فَنَرَىٰ عَلَىٰ لَلَّهِ كَذِبًّا أَوَّكَذَّبَ بِعَا يَنتِهِ إِنَّهُ وَلَا بُغُلِهُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ خَمْ شُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَبِّنَ شُرَكًا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَنزُعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِنْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّكَ مَاكُنَّامُشْرِكِهِنَ ۞ٱنظُرُكِيْفَكَذَبُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمْ وَصَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُـرًا وَلِن يَرَوُا كُلَّ عَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَاجِمَاءُ وِكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا إِنَّ هَانَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن مُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا يَشُّعُرُونَ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىَّ النَّارِفَقَا لُواْ يَنْكِتُنَا نُكِدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّالُمُ وَمِنِينَ ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْرُدُّواْلَعَاهُواْلِمَانُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمُ لِكَاذِبُونَ وَقَالُواْ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَا تُنَا الدُّنْيَا وَمَا خَنَّ بِمَبْعُوثِهِنَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذَّ وُقِ فُواْعَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ابِٱلْحَقِّ قَالُواْبَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ

ٱلْعَذَابَ بِمَاكُننُمُ مَّكُفُرُونَ ﴿ قَدْ خَسِرَالَّذِبِنَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسِّرَتَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِهَا وَهُمَّ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمُّ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَمَا بَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَ لَلدَّارُا لَأَخِرَةُ حَيْرٌ لِلَّذَبِيَ يَتَّقُونَى أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ۞ قَدُنَعْكُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكِذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِبَنِ بِعَايَاتِ أَلَّهِ يَجْعَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّكُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُ والْحَتَّى أَتَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتُ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَا يُ الْمُرْسَلِبِيَ ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ سَتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أُوسُكَّمًا فِي لَسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم إِعَايَةٍ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَّعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى فَلا تَكُونَنَّ مِنَ لَجَهِلِبنَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْلُولَانُزَّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَبِّهِ عُلْ إِنَّ لَلَهُ قَادِ رُعَلَيْ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِ تَلُ كُثَرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَمَامِن دَابَّةِ فِي لَأَرْضِ وَلَا طَلَعٍ رِيطِبِرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمَّنَا لُكُمْ مَّافَرُّطْمَا فِي الْكِتكِ مِن شَيْءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مُعْشَرُونَ

﴿ وَٱلَّذِبِنَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلْتِنَاصُمُّ وَبَكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَا إِللَّهُ يُصْلِلْهُ وَمَن يَشَأْيَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمُّ إِنَّا تَلَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْأَنَتُ كُمُ السَّاعَةُ أَغَبِّرُ اللَّهِ تَدُّعُونَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ۞ بَلْ إِيَّا هُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن سَنَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَكُمْ بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم رَبَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُو بُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْبِهِ فِنَحْنَاعَلَيْهِمْ أَبُوابَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٓ إِذَا فَرِحُواْبِمَا أُوتُواْ أَخَذُ نَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِبِيَ ظَلَمُو أَوَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ قُلَّ أَرَءَ يُتُمَّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَعَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفًا لَأَيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَّدِ فُونَ۞ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَسَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ مُهَ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظُّلِمُونَ ۞ وَمَانُرُسِ لُٱلْمُرْسَلِبِنَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَحُونَ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ بَحْزَنُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ

كَذَّ بُواْ بِكَا يَكِتَنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل الْأَأْقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكَّ إِنَّ أَتَّبِحُ إِلَّا مَا بُوحَيْ إِلَّى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَنَفَكُّرُونَ۞ وَأَنذِرُبِهِ ٱلَّذِبنَ بَخَافُونَ أَن بُحُشَرُ وَا إِلَىٰ رَبِّهِمَّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطْـُرُو ٱلَّذِبِنَيَدُّعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وُمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَنَطْرُو َهُمْ فَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِبِين ﴿ وَكَيْذَالِكَ فَنَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّبِقُولُولُ أُهَّوُّكُو مِنَّ اللَّهُ عَلَبْهِم مِّن بَبْنِنَا أَلْيُسَلَّ لللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَ اجَآءَكَ ٱلَّذِبِنَ بُوِّمِنُونَ بِعَا يَنْذِنَا فَقُلْ سَكَمٌ عَلَيْكُمُ كَنَبَ رَبُّكُمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وُمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوِّءً إِبِعَهَا لَهْ فُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ لُأَلْآيتِ وَلِتَسْتَشِبِنَ سَبِبِلُ ٱلْمُجْرِمِبِنَ ۞ قُلَ إِنِّي نُمِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوآ ءَكُمْ فَدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا ا مِنَا لَمُهُتَدِبِنَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَى بَكِبْنَةِ مِّن رَّبِّي وَكُذَّبْتُم بِعِيمَاعِندِي 118

مَا تَسَتَعَجِلُونَ بِهِ فَيْ إِنَّ لَحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ كُوَقَ وَهُوَخَهُ رُأَلُفَا صِلِينَ ا فُل لُّوْأَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِهِ لَقُضِيُ ٱلْأَمْرُ بَبِينِ وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ \* وَعِندَ مُومَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُو وَيَعْلَمُ مَا فِي النَّبِرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَّقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِٱلْأَرْضِ وَلَارَطِّبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِهِنِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَنُوَفَّنَاكُمْ بِٱلْيَلِ وَيَعَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ بَبْعَثُكُمْ فِبِ لِيُقُضَىٰ أَجَلُ مُسَكِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْثُمُ تَعْمَلُونَ ۞ۅؘهُوَّالْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِّهِ وَبُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَاجِكَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّنُهُ رُسُلُنَا وَهُمِّ لَايُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوَاٰ إِلَى **اللَّهِ** مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكْمُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَسِبِهِنَ ۞ قُلْ مَن بُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِتَدُّ عُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِنَّ أَنِجَلَنَا مِنَ هَاذِمِ ڵڹؘڴؙۅڹؘؾۜ*ڡؚ*ؽۢڶۺۜٛۜڮڔۣؽؘ۞قؙڸؚٱڵۨۿؙؽؙڹٙڿؚؚۜؽڴؠڡؚٚؠؗٞؠٵۅٙڡؚڹۢڴڵۣۘڴۯ<mark>ٮؚ۪ڎؙۻ</mark>ۜ أَنتُمْ تُشَرِكُونَ۞ قُلُهُوٓ الْقَادِرُعَلَىٰۤ أَن بَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِّن فَوْقِكُمْ أُوْمِن تَحْتِأُ زَجُلِكُمْ أُوْيَلِبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِبِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنظُرُكَيْفَ نُصَرِّفُٱلْأَيَاتِ لَعَلْهُمْ يَفَ قَهُونَ۞ وَكَذَّبَ بِهِ

<u>قَوْمُكَ وَهُوَٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَا مٍ مُّسْتَقَدُّ ۗ</u> <u>ۅۜڛۜۅٞۜڣۜؾؘۜۼۘ۫ڶڡؙۅڹۘ؈ۅٳۮؚٵۯٲ۫</u>ؽۣؾۘٲٱ۠ڋڹڹؘۼؗٶۻؙۅڹ؋ۣۼٵؽؚێؚؾٵڣٲؙۼۘڔۻٞ عَنَّهُ مُرَحَتَّىٰ بَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَبْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نَفُعُدُ بَعُدَالِذَّكُويَ مَعَ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَمَاعَلَى ٱلَّذِبِنَ بَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِٱلَّذِينَ ٱتُخَذُواْدِ ينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَبَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ إِلَى <mark>'بُسُّكَ</mark> نَفُسُنُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّعَدِّلِ لَّا يُوْخَذِّمِنُهَا أُوْلَى إِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُو أَلَهُمُ شَرَابُ <u>مِّنَ حَمِيمٍ</u> وَعَذَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلْأَنَدُ عُواٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ كَأَلَّذي ٱسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدُعُونَهُ وَإِلَىٰ ٱلْهُدَى ٱلْتِينَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسِّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أُقِبِمُواْٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِيۤ إِلَيَّهِ تُحۡشَرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ إِلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ بَوْمَ يُنفَحُ فِي الصُّورِعَ لِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَا يَ

وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِبُرُسِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَوِهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَأَ تَتَّخِنُ أَصِّنَامًاءَالِهَةً إِنِّى أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُّبِبِي ۞ وَكَذَالِكَ نُ<mark>رِي</mark> إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَ بِوَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَاكَ وَكَبَّا قَالَ هَاذَارَ بِنِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِبِنَ۞ فَلَمَّارَءَاٱلْقَمَرَبَازِغَاقَالَ هَلَارَبِّي فَلَمَّاأَفَلَ قَالَلْهِن لَّمْ ﴾ بِي ذِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ لُقُوْمِ الضَّالِّبِي ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَا زِغَةً قَالَ هَنَدَارَيِّي هَنَذَا أَكُبُّرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا نُشْرِكُونَ۞ٳ<mark>ڹۣۨۅؘجَّهُتُۅَجِّهِ</mark>يَ لِلَّذِي فَطَرَاُلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْ<del>ضَ حَنِيفًا</del> <u>وَمَآ أَنَا مِنَّ لَمُشَرِكِ بِنَ ۞ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَقَالَ أَتُحَكَّمُ وَنِي فِي اللهِ وَقَدُ هَدلي</u> وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٓ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَآ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًّا أَفَلَانَنَذَكُّرُونَ۞وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ ٲٛنَّكُمُ أَشَّرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمٌ سُلِّطَ لَأَفَا ثُكَالُفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمِّنَ إِن كُنتُمِّ تَعُلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْ وَلَمَّ يَلْبِسُوٓ إِبِمَنَهُم بِظُلِّمٍ أُوْلَكِ بِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ يُحِبَّنُكَ ۗ عَاتَيْنَكُهَاۤ إِبْرَاهِيمَعُلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ فَعُ دَرَجَاتِ مَّنَ نَّشَآ عُإِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَافَ وَيَغْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَاوُودَ وَسُلَمْكَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ۞ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّمِ نَالُصَّلِحِينَ۞ وَلِسُمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا <u>ۅۜ</u>ڪُلُّد فَضَّلُنَا عَلَىٰ لُعَنَامِينَ۞ وَمِنْءَ ابَآبِهِمُ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخُوانِهِمَ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَنقِيمٍ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْ دِيهِ مِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَكَ بِكَ ٱلَّذِينَ ٤ انْيُنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَوْ لَا عِ فَقَدُ وَكُلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ ۞ أُوْلَا بِكُالَّذِينَ هَدَىٰ للَّهُ فَبِهُدَلهُمُ ٱقْنَدِهُ قُل لآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۞ وَمَاقَدَرُواْٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِّن شَيْءٍ قُلْمَنَأَ نَزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجُعَلُونَهُ وَقَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمُتُم مَّالَمٌ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَا وُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَبْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ

أُمَّا لَقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ بُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بُؤْمِنُونَ بِلْمِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ بُعَافِظُونَ ۞ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْقَالَ أُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ بُوحَ إِلَيْهِ شَيْءُ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلُ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَي إِذِالظَّالِمُونَ فِيغَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَكَيِّكُهُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِ بِهِمْ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ٱلْبُوْمَ تُحُزَّوْنَ عَذَابَٱ لَهُونِ بِمَا كُنتُرْ نَقُولُونَ عَلَىٰ للهِ عَبْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْءَ اينبِهِ مِنَسَتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِعْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُرَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّنُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَى مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوُّ أَلْفَدتَّقَظَعَ بَبْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُرْتَزُعُمُونَ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ بُخُرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسُبَانًا ذَالِكَ تَفْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهُتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآبَتِ لِقَوْمٍ بَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ

وَمُسْتَوْدَعُ أَقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَبَاتَكُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَّالنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةُ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَغْنَابِ وَٱلزَّيْنُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْ تَبِهًا وَغَبْرَمُ تَشَابُّ <mark>ٱنظُ</mark>رُواْ إِلَىٰ تَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمۡ لَايتِ لِقَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ١٠ وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرِكَاءَ الَّحِنَّ وَخَلَقَهُمِّ وَخَرَقُواْكُهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَبْرِعِلْمِ سُبْحَ نَنُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِبعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةٌ وَحَكَقَ كُلَّ شَيْءَ وَهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّاتُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وَهُوَالْلَطِيفُ ٱلْخَبِيرُ قَدْجَاءَكُم بَصَآ بِرُمِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ عَمِي فَعَلَبُهَا وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

وَلُوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُرَكُوا وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَبْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلِانْسَانُ وَالْأَدْبِنَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَبَسُنُّواْ السَّهُ عَدُوْابِغَبْرِعِلْمٍ كَذَالِكَ زَيُّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِجَهُدَ أَبْمَلِنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْءَايَةٌ لَبُؤْمِنُنَّ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشِّعِرُكُم ِّ أَنَّهَا إِذَاجَاءَتْ لَا بُوْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أُفِّدَتَهُمِّ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ بُؤْمِنُواْ بِهِيٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۞ \* وَلُوَأَنَّنَانَزَّلُنَآ إِلَبْهِمُ ٱلْمَلَآبِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْ تَن وَحَشَرَيٰا عَلَبْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُالَامَّاكَانُواْ لِبُؤْمِنُوۤا إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ يَجُهَلُونَ @وَكَذَا لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ بُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْءِ دَهُ ٱلَّذِبِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِبَرْضَوَهُ وَلِيَقَتَرِ فَوَاٰمَا هُمرِّمُقَّتَرِفُونَ ١ أَفَعَيُّرُاللَّهِ أَبْنَغِي حَكَمًا وَهُوَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِبِنَ اتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ وُ

مُنَزَّلُ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَاوَعَدْ لَا لَّامْبَدِّ لَ لِكَلِمَنِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَإِن تُطِعُ أُكُثَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا بَخُرُصُونَ ١٤ إِنَّا رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِ لُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِبِنَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِّا يَكْنِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَالَكُمْ أَلَّاتَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَاسُمُ ٱللَّهِ عَلِيْهِ وَقَدَّ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَكُمُ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِبِرًالَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَبْرِعِلْمٌ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُغَتَدِينَ۞ وَذَرُواْ ظَاهِرَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِبِيَ كُلِسِبُونَ ٱلْإِثَّمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرِفُونَ ۞ وَلَاتَأْكُلُواْمِمَّا لَمْ يُذِّكَرِٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ولَفِسْ قُ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِبِنَ لَبُوحُونَ إِلَىٓ أَوْلِيآ بِهِمْ لِيُجَلِدِ لُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُهُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أُومَن كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَبُنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِّهُمَّا كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلۡكَافِرِينَ مَاكَانُولَيَعْمَلُونَ ۞ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَمُجُرِمِهَا لِيَمْكُرُ و أَفِيهَا وَمَا يَمْكُرُ وَنَ ٳؚڵۜٳؠؚٲؙ۫ڹڡؙؙڛڰؚمٞٷمَايَشَّعُرُۅڹ؆ۅٳۮؚٙڶجٵٓءٙتَّهُمَّءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّوْمِ<del>ن</del> حَثَّى نُوُّ تَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَعِعَلُ رِسَا لَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِبِنَ أَجْرَمُواْصَغَا رُعِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١٤ فَمَن يُرِدِ ٱللهُ أَن ﴾ دِيهُ يَشَرَحْ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ بَجْعَلُ صَدِّرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي ٱلسَّمَلِّهِ كَذَالِكَ بَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِبِنَ لَا هُؤِّمِنُونَ۞ وَهَلَا اصِرَاطُ رَبِّكَ مُسَّتَقِبُمَّا قَدُفَصَّلْنَا ٱلْأَيَتِ لِقَوْمِ يَذُّكُّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَازُالسَّكِم عِندَرَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِبُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعُشَرًا لُجِنِّ قَدِ ٱسۡ تَكُثَّرُتُم مِّنَّ لَإِنْسِ وَقَالَ أَوۡلِيَا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضٍ وَبَلَغۡنَاۤ أَجَلَنَاٱلَّذِي أَجَّلَتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُمَثُونِكُمْ خَلِدِ بِنَ فِهِمَا إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَلِيكُمْ عَلِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِ بِنَ بَعْضَ ابِمَا كَانُولُ يَكْسِبُونَ ۞ؽؠؘۼۺؘۯۘڷجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَايَكْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَلَا أَقَالُواْ شَهِدْ نَاعَلَى أَنفُسِ عَلَى وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَبَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمُ كَانُواْكَ فِينَ ﴿ <mark>ڎؘٳ</mark>ڮٵؘٞڽڵۘؠٞڲػؙڽڒۜؿؙڮؠؙڸڮۘٱڶ۫ڨؙۯؽؠڟؙڵٟؠۅؘٲ۫ۿؖڶۿٳۼٛڬڣؚڶؙۅڹ۞ۅٙڶٟػؙڵۣ <u>دَ رَجَنتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَيُّ ۚ </u> ذُواَ لَرُّحْمَةً إِن يَشَأْيُذُ هِبُّكُرُ وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُكُمَ أَنشَأُكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَانُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَاأَنْنُمُ بِمُعْجِزِينَ ٣٠ قُلْ يَنْقُوْمِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَذِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ نَعُلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لِلاَيْفَلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَأُمِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَا الشُّرَكَا بِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكًا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيُصِلُ إِلَى شُرَكًا بِهِمْ سَاءَمَا يَعْكُمُونَ ٦ وَكَذَا لِكَ زَيَّنَ لِكُثِهِرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِهِنَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمِّ شُرَكَا وُهُمِّ لِبُرُدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَبْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ مِنَأَنْعَامٌ وَحَرَّثٌ حِجِّ رُلًّا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّا يَذُكُرُونَ ٱستم ٱللهِ عَلَيْهَا ٱفْ نِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْيَفْتَرُونَ ٦

وَقَالُواْمَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِ نَا وَمُحَى مُرْعَلَيْ أَزُوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْ تَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَّاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَّفَهُمْ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمُ ١٤ قَدُ خَسِرًا لَّذِبنَ قَتَالُوۤا أُوۡلِدَهُمۡ سَفَهُا بِغَبۡرِعِلۡمِ وَحَرَّمُواْمَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّواْ وَمَاكَا نُوْا مُهِّ تَدِبنَ۞ \* وَهُوَالَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتِ وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْتَلِقًا أَكُلُهُ وَٱلزَّبُّونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِّمًا وَعَبْرَمُ تَشَلِبَهُ كِلُواْمِن ثَمَرِ وَيَإِذَا أَثُمَرَ وَءَاتُواْحَقُّهُ وِبَوْمَ حَصَاتِهِ وَمِوَلَا تُسْرِفُوٓ إِنَّهُ وِلَابُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًاكُ لُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْخُطُوا تِٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِبِنُ ۞ ثَمَانِيَةً أُزُواجَ مِّنَ الضَّانِ الثَّنَانِ وَمِنَ لَمَعْزِ الثَّنَيْنِ قُلْءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِوْلَا ثُنْيَةً إِن أَمَّا ٱشَّتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْيَةِ إِنَّ بَيْنُ بِنِّ عُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِبِي ﴿ وَمِنَا لَإِبِلِ ٱثَّنَابِي وَمِنَا لَبُقِرِ ٱثَّنَانِي قُلَّ عَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِرُ لَأَنْتَكِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْكَامُ ٱلْأَنْ يَكِينِ أَمْرُكُن تُمْ شَهَدَا وَإِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ مِهَاذًا فَمَنَ أَظَّاكُمُ مِمِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ لَلْهِ كَذِبًا لِيُصِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَبْرِعِلْمٌ إِنَّ ٱلنَّهَ لَا بَهْدِى أَلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِبِي ٤٠ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ ڂۣڹڒۣۑڔۣڡؘٳؚڹۜۜۿؙۅڔؚڿؖۺؙٲۏڣۺؖڦٲٲؙۿؚڷٞڸۼٙؠٚڔٲڵؽۜۅؠؚۜ؋ۣڡؘڡؘؽٱۻۧڟڗۜ غَبْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِبنَ هَا دُواْ حَرَّمْنَاكُلَّ ذِي ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمُنَا عَلَبْهِمْ شُحُومُهُما إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوْالُحَوَايَا أَوْمَا ٱخْنَلَطَ بِعَظْمِ ذَا لِل حَ جَزَيْنَكُهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل زَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِبنَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَّرُكُواْ لَوْشَاءَٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآ وُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَالِكَكَذَّبَ ٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأَسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمِ فَنُخْرِجُوهُ لَنَّ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنْنُمُ إِلَّا تَغَرُّصُونَ اللهُ وَاللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هَاكُمُّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِبِيَ بِنَهُمُدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَاذًا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا نَنَّبِعُ أَهُوٓ آءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَانِنَا وَٱلَّذِبِيَ لَا

إِوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمُ يَعْدِلُونَ ﴿ قُلْتَعَالَوْ أَتَّلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُم أَلَّا نُشَرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِالْوَرِلدَبْنِ إِحْسَلَنَّا وَلَا تَقْتُلُوٓ أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمْلَاقَ نَّحُنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّا هُرِّوَلَا تَقُرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّحَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۞وَلَانَفُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّابِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْٱلَّكِيْلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِ لَانُكِلِّفُ نَفۡسًا إِلَّاوُسۡعَهَا ۖ وَإِذَاقُلُتُمۡ فَٱعْدِ لُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بَيْ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّلِكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَاطِى مُسْتَفِهًا فَٱنَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِحُواْٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْرِعَن سَبِيله عِذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُ مُّ رَبَّقُونَ ۞ ثُمَّءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ۗ أَذِي ٲؙ<del>ڂ</del>ڛؘڽؘۅؘؾۛڡ۬ڝۑڷڒڵؚؚػؙڵۺؘؠٶۿڐؽۅؘۯڂۘڡڎؘؖڵۘٵۜۿڡڔؠڸڡۧٵۘٶڔڹۿ<mark>ؠ</mark> بُوَّمِنُونَ۞وَهَانَاكِتَ<sup>كِ</sup> أَنزَلِنَهُ مُبَارَكُ فَٱنْبِعُوهُ وَٱ<del>ثَّقُواْ</del> لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِذَبُ عَلَىٰ طَآبِفَنَبِّنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلْبِنَ ﴿ أَوْتَقُولُواْ لَوَأَنَّا أَنْزِلَ

عَلَيْنَاٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْجَاءَكُم بَبِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمُ <u>وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّى كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَعَتْهَا </u> سَنَجُزِىَّ الَّذِبنَ يَصَّدِ فُونَ عَنَّ ءَايَلتِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يَصْدِ فُونَ۞هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكٌ بَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَايَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمُ تَكُنَّءَامَنَتُ مِن قَبْلُ أُوْكَسَبَتْ فِي ٳؠۭؠؖڹۣۿٳڂؠؙڗؖٛڡؙؙؙڶؚٱٮڹؘڟؚۯۅۧٳٳڹۜٵڡؙڹڹؘڟؚۯۅڹ۞ٳڽۜٱڵۘڋؠڹؘ؋ۜٷؙۘڡؙٛۅؙٳۛ؞ؚؽؠٛؠٞ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّر يُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشُرُ أَمُّتَالِهَا وَمَن جَاءَباً للسِّيّعَةِ فَلا يُجْزَىۤ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ انَّنِي هَدَلِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَفِيمِ دِينَاقِيمًا مِّكَةً ﴿ مُسْتَفِيمِ دِينَاقِيمًا مِّكَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ اللَّهُ لَإِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْحَاكِمِين ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُ وَلِذَالِكَ أُمِّرْتُ وَأَنَا أَوُّلُ ٱلْمُسْلِمِ بِنَ۞ قُلَّ أَغَبِّرُ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَرَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا نَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَبْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُزُرَأُخُرِي

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ ثَغَنَالِفُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْآرْضِ وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ وَهُوا ٱلْآرْضِ وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَهُوا ٱلْآرْضِ وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ وَرَحَتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَا تَلْكُمُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضِ وَرَحَتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَا تَلْكُمُ إِنَّ فَوْقَ بَعْضِ وَرَجَتِ لِيبَلُوكُمْ فِي مَا ءَا تَلْكُمُ إِنَّ وَلَيْ الْمُؤْتُ وَلَيْكُمُ فَي مَا ءَا تَلْكُمُ إِنَّ الْمِقَابِ وَإِنَّهُ ولَحَنْ فُورٌ رَجِيهِ مُرُهِ



حَفَّتُ مَوَا زِينُهُ فَأَوُّلَ بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَاأَ نَفْسَهُم بِمَاكَا نُواْ بِايننِنَايَظْلِمُونَ۞وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِبِهَا مَكِيِشَ قَلِيلًامَّا تَشُكُرُونَ۞وَلَقَدُ خَلَقُنكُمُرْثُمَّ صَوَّرُكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَكِ كُوٰ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِ بِنَ۞قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذَّا مُرْتُكَ قَالَ أَنَا خَبُرُمِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَٱهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنَكَّبُرِفِهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاخِينَ ٣ فَالَأَنظِرِ نِيَ إِلَىٰ بَوْمِ يُبْعَثُونَ۞قَالَ إِنَّكَ مِنَّالُمُنظَرِينَ۞فَالَ فَيِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُكَ لَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمُ الْأُنْيَنَّهُم مِّنُ بَبِي أَيْدِ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِ فِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكُثُرُهُمُ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجُ مِنْهَا مَلْ ءُومًا مُّذُحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِبِي ١ وَيُنَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلامِنْ حَيْثُ شِئْتُمُ وَلاَ نَقُرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِبِنَ۞فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُنْبِدِي لَهُمَامَا وُورِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ نِهِمَا وَقَالَ

مَانَهُ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن أَوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَالِدِبِنَ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوِّءَ انْهُمُا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِٱلْجَنَّةِ وَنَادَلَهُمَارَيُّهُ مَاۤ أَلَ<mark>مُ</mark> أَنَّهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّمُّ بِبِنُ ۞ قَا لَارَبَّ نَاظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغُفِرُ لِنَا وَنُرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَّ أَنْحَاسِرِينَ ﴿ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُّوُّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِبِي ۞ قَالَ فِهَاتَحْيَوْ<mark>نَ</mark> وَفِهَاتَمُوتُونَ وَمِنْهَاتُخُرَجُونَ۞يَابَنِيَءَادَمَ قَدُأَنزَلِنَاعَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَ الْكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقُويٰ ذَالِكَ خَلِيُّ ذَالِكَ مِنْءَ ايَاتِـُاللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ۞يَابَنِيٓءَا دَمَ لَايَفْنِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَا لَجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَالِبَاسَهُ مَا لِبُرِيَهُ مَا سَوْءَ انِهِ مَا إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَرَوْنَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِبِيَ أُوْلِيَا ۚ وَلِيَّا وَلِلَّذِبِيَ لَا بُوْمِنُونَ۞ وَإِذَا فَعَالُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا وَابَاءَ خَاوَاللَّهُ أَمَرَ خَابِهُمَا قُلْ إِنَّ لَلَّهَ

الكيَّا مُرُبِا لْفَحْشَا عِنَّا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاَتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادَّعُوهُ مُغَلِصِبِنَ لَهُ ٱلدِّبِنَّ كَمَابَدَأَ إِكُمِّ تَعُودُونَ ۞ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيٓ اَءَ مِن دُونَا للَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ﴿ يَكِبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زينَنَكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِايُحِبُّ ٱلۡمُسُرِفِهِنَ۞ قُلۡمَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّٰتِيٓ أَخۡـرَجَ لِعِبَادِهِ؞ وَٱلطُّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلُ هِي لِلَّذِبِنَ امَنُواْ فِي ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّ نَي خَالِصَةً بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُواحِشَ مَا ظَهَرَمِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَبْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمٌ يُنَزِّلُ بِهِ مِسُلَّطَنَّا وَأَن تَفُولُواْ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ Vيسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ ۞ يَنْبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْنِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي فَمَنَّ تَتَّعَى وَأَصَّلَحَ فَكَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِبِيَ كُذَّبُواْبِ اَيَانِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَكَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٢ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنَّ فُتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوِّكَذَّ بِعَايَٰذِهِ ٓ أَوْلَا إِلَّهِ يَنَا لُهُمُّ نَصِيبُهُمُ مِّنَّ لَكِتَكِ حَتَّى إِذَا جَاءَ ثُهُمُّ رُسُلُنَا يَنُوفُونَهُمُّ قَالْوُا أَبْنَ مَاكُنتُمْ تَدُّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ۞ قَالَ ٱدُّخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدَّ خَلَتُمِن قَبُلِكُم مِّنَ لُجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّتُهُ لَّعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّا رَكُو اِفِهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلِهُمْ لِأُولَلِهُمْ رَبَّنَا هَلَوُ لَآءِ أَصَلُّونَا فَعَانِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَنكِن لَّانَعُهُمُونَ۞ وَقَالَتُ أُولَلَهُمْ لِأَخُرَلِهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْـنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ رَكَلِيبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ گذَّبُواْبِ اَيَانِنا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنُهَا لَا تُفَنَّحُ لَهُمَّ أَبُوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَالْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّم ٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمرِيِّن جَهَنَّمَ مِهَا دُوُمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِبنَ ۞ وَٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَوْلَكِ إِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهِ

خَلِدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِي مُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِهَ تَدِيَ لَوَّلَا أَنْ هَدَ لِنَاٱللَّهُ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُ وَاْأَن لِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَنَادَيَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَلَبَ لِنَّارِأَن قَدْوَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّافَهَلَ وَجَدِثُمُ مَّاوَعَدَرُبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْنَعَمَّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَبِّنَهُمِّ أَن لَّفَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِبنَ ۞ٱلَّذِبنَ بَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِكَلِفِرُونَ۞وَبَبْنَهُمَاحِجَابٌوَعَلَىٱلْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِمِنَهُمْ وَنَا دَوْاأَصْحَابًا نُحِنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۞ \* وَإِذَاصُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَكِ لِنَّا رِقَالُواْرَبِّنَا لَا تَجَعُعَلْنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِبِيَ ۞وَكَا دَيَ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُ إِسِمَلَهُمْ قَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمُ تَسَتَكُبِرُونَ ۞ أَهَكُولُآءِ ٱلَّذِبِيَأَقَسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةً آدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاحْوَفْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْكُمْ تَحْزَنُونَ ۞ وَنَادَى أَصْحَابُ لِنَّا رِأْصُحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيصنُواْ عَلَيْنَامِنَ لَمَّاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَا لُوَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافَٱلْبُومَ نَسَلَهُمْ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ بَوْمِهِمْ هَلَا اوَمَاكَانُواْ بِعَايَكِنْنَا بَجْحُدُونَ وَلَقَدْجِنْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰعِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ <u>ؠؙٷٞڡؚٮنُۅڹۘ۞ۿڶؠؘڹڟؙۯۅڹٳڵؖٲؾٲ۫ۅۑڶؘڎ۪ؠؘۏؗؠؘؽٲ۫ؾۣؾٙٲۅۑڷؙ؞ؙۅؽڡؙؙۅڶؙ</u> ٱلَّذِبِنَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلۡحَقِّ فَهَل لَّنَامِ شُفَعَآ ۚ وَ فَيَشَّفَحُواْ لَنَآ أُوْنُرَدُ فَنَعُمَلَ غَبْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُّ خَسِرُ وَاأَ نَفْسَهُمْ وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَلُولِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَكَى ٱڵؙۼڒۺؚؠؙۼ۫ۺؚؽٱڵۑؖڶٲڵؠۜۜٵۯؽڟڶؙڹهؙۥؚػؿؚڽؿؘٵۅۧٲڵۺۜٛؠٛڛۅۘٲڵڨٙڡؘۯۅۧٲڵۼ<mark>۠ۏم</mark> مُسَخَّرَاتِ إِأَمُرِ فَيَّ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِ بِنَ ۞ٱدْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وِلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْنَدِ بِنَ۞وَلَا نُفْسِدُ وأَفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ لَمُحُسِنِبنَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ جُشَّرًا بَبْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفَلْتُ سَحَابًا ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلِّهِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَابِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجُنَابِهِ مِن كُلِّٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۞وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ بَغُرُجُ نَبَاتُهُ وِإِذْ نِ رَبِيْ فِي وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا بَغُنُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْاتِ لِقَوْمِ بَشُّكُرُونَ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ بِفَوْمٍ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَبُرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ بَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ فَالَٱلْمَلَأُمُونَ قَوْمِهِ ] إِنَّا لَنَوَلِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِهِنِ ۞ قَا لَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وُلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِ بِنَ ۞ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١ أُوَعِجِبُ مُواَن جَاءَكُمُ ذِكُرُمِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِ رَكُمْ وَلِتَنْقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّ بُوهُ فَأَنِحَيْنَاهُ وَٱلَّذِبنَ مَعَهُ فِيَّ لَفُلِّكِ وَأَغۡرَقُنَا ٱلَّذِہِنَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنْنَاۤ إِنَّهُمۡ كَانُواْ فَوْمًاعِہِنَ ۞ \* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَبُرُهُ وَأَفَلَانَنَّقُونَ۞قَالَٱلْمَلَأُٱلَّذِبِنَكَفَرُواْمِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرُنِكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَّالَّكَٰذِ بِبِنَ۞قَالَ يَكَفُّومٍ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَلِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ لَعَالَمِبنَ ﴿ أَبَلِّنُكُمْ

رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أُمِهِنَ ۞ أَوَعِجِبْتُمْ أَنجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن زَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِ رَكُمْ وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنُ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلِّقِ بَصِّطَةً فَأَذَّكُ وَاعَ الْآعَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ قَا لُوَا أَجِعَّ تَنَالِنَعْبُدَٱللَّهَ وَحُدَهُ, وَنَذَرَمَا كَانَ يَغُبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَّ لصَّدِقِينَ الله الله المُعَمَّدُ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَغَضَبَّ أَيْجُ الْوَنِي فِيَ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِّ فَٱننَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَّا لَمُننَظِرِينَ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَحَهُ برَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَٱلَّذِ بِنَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَبُرُهُ وَقَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَلاِمِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوعٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ۞ وَٱذَّكُرُ وَاْ إِذَّ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَمِنَ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي لَأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن مُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُهُوتًا فَأَذُكُرُ وَأَءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ بِنَ۞ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وأمِن قَوْمِهِ عِللَّاذِ بِنَ ٱسْتُصْعِفُواْ لِمَنْءَ امَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَّمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِمَاۤ أُرُسِلَ بِهِ مُؤَّمِنُونَ۞ قَالَ ٱلَّذِبِنَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِىٓءَامَننُم بِهِۦكَنفِرُونَ۞فَعَقَرُواْٱلنَّاقَةَ وَعَنَوْاْعَنُ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَلصَالِحُ ٱتَّذِنَابِمَانَعِدُنَّا إِنكُنتَ مِنَّا لَمُرْسَلِبِنَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِبِنَ <u></u> فَنُوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوُمِ لَقَدُ أَبُلَغُنُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ لَنَّاصِحِبِنَ ﴿ وَلُوطًا إِذْقَ الَ لِقَوْمِهِ مِنَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَيَدِمِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ <u>كَنَّا تُونَّ لِرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونَ لِنِّسَآءِ بَلْ أَنْنُمْ قَوْمُرُمُّسُ وِفُونَ</u> ٥ وَمَاكَانَجَوَابَ قَوْمِهِ ] لِلْأَأْنَ قَالُوَاْ أَخْرِجُوهُمُ مِّن قَرْيَكِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ۞فَأَ نِحَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ ۖ إِلَّا ٱمۡرَأَنَهُ وِكَانَتُ مِنَّ لَغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَإَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِفِهَ ةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَدِّ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُ مِنْ إِلَهِ عَبْرُهُ وَقَدْ جَآءَنَّكُم بَبِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوفُواْ

44

ٱڵڪێڶۉۘٲڵؚڡؠڒؘٳڹٙۅؘڵٳڹٛڹؚۘڂڛؗۅٳ۫ٲڵٮۜٞٳڛٙٲؘۺ۫ؾٳٓۼۿؙؗۄٙۅؘٙڵٳڹؙڡ۫ٞڛؚۮۅٳ فِي الْأَرْضِ بَعُدَ إِصَّلَحِهَا ذَالِكُمْ خَبُرُلُّكُمْ إِن كُننُم مُّؤُّمِنِينَ ۞ وَلَا تَفْعُدُ وَأَبِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَوَتَبْغُونَهَ اعِوَجًا وَٱذَّكُرُوٓاْ إِذَّكُنْمُ قَلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ وَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِفْبَةُ ٱلْمُفْسِدِبِنَ۞ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرُسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَمَّ بُؤْمِ نُواْ فَٱصۡبِرُواْحَتَّىٰ بَحۡكُمُ ٱللَّهُ بَبُنَنَا وَهُوَخَبُرُٱلۡحَٰكِمِ بِنَ۞ \* قَالَٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِبِنَ مُسْتَكَبِرُ وَأَمِن قَوْمِهِ لِنُخْرِجَنَّكَ يَكَشُعَيْبُ وَٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوُلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوُكُنَّاكُرهِبَن ۞ قَدِٱفْتَرَيْنَاعَكَىٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدِّنَا فِي مِلَّٰكِكُم بَعْدَ إِذَّ بَحَيِّلْنَاٱللَّهُ مِنْ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِهِمَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىءٍ عِلْمَّاعَلَى ٱللَّهِ تَوَكِّلُنَا ٓ رَبِّنَاٱ فَنَحَ بَبُنَاوَبَهُنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَبُرُٱلْفَلِحِبنَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِبنَ كَفَرُ وِاْمِن قَوْمِهِمِ لَبِنِ ٱلْبَعْنُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصِّبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْشُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهِمَّٱلَّادِبِنَ كَذَّ بُواْشُعَيَّبًاكَانُواْهُمُ ٱلْخَلِسِرِينَ۞فَنَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلقَوْمِ لَقَدْ أَبُّلَغُنُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ مُ فَكَيْفَءَ اسَى عَلَىٰ قَوْمِ كِلْفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرُسَلُنَا فِي قَرْيَةٍ مِّس نَبِيّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلُنَامَكَانَ ٱلسَّيْئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْوٌقَالُواْقَدْمَسَّ عَابَاءَنَاٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَاهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلُوْأَتَّ أَهُلَ ٱلْقُرِي عَامَنُواْ وَٱتَّفَوْاْ لَفَتَحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَ كُذَّبُواْ فَأَخَذُ نَاهُمْ بِمَاكَا نُوْلَيَكْسِبُونَ ۞ أَفَأُمِنَ أَهُـُلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِبِهُم بَأْسُنَابَيَاتًا وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ أَوَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِي أَن يَأْنِيهُم بَأْسُنَا صُحَى وَهُرُي لْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أُولَمْ مَهْدِ لِلَّذِبِنَ يَرِثُونَا لَأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلِلْكَالْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآجِهَ وَلَقَدُ جَآءَتِهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِبُوَّمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى

قُلُوبِٱلۡكَاٰفِرِينَ۞ وَمَاوَجَدُ نَالِأَكۡتَرِهِمِرِّمِّنَعَهَدِ وَإِن وَجَدُنَا ٲٞۘڪُتَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ۞ثُمُّ بَعَثَنَامِنَ بَعُدِهِمِمُّوسَىٰ بِعَايَلِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَ أَفَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَكِفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْحَاكِمِينَ حَقِبْقُ عَلَىٓ أَنَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ قَدۡجِئُكُمۡ بِبَيِّنَهۡ مِّن رَّيِّكُمۡ فَأُرُسِلُمَعِى بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأ<mark>تِ</mark> جَ آإِن كُنتَ مِنَ الصَّادِ قِبِنَ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِىَ ثُعَّبَانُ مُّبِ بِنُ ۞ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفَإِذَاهِى بَيْصَآ ءُلِلسَّاظِرِينَ ۞ قَالَٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيهُ ﴿ ثُولِيدُ أَن بُخْرِجَكُم صِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوۤ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي ٱلْمَكَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ قَالَ نَحَمُّ وَإِنَّكُمْ لَمِنَا لَمُقَرَّبِ بِنَ۞قَالُواْ يَلمُوسَيَ إِمَّآ أَنتُلَقِي وَامِّنَا أَن تَكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِبِنَ۞قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوْاْسَحَرُوٓاْ أُعُبُنَ لَنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَاءُ وبِسِحْرِعَظِيمِ

\* وَأُوْحَيِّنَآ إِلَى مُوسَى آنَ أَنْقِعَصَاكُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلَّحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَلْغِرِينَ ۞ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِبنَ ۞ قَالُوَاْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِين ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنهُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَانَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي لَمُدِبِنَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴿ لَا قَطِّعَنَّ أَيْدِ بَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِبَنَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنفِمُ مِنْنَا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنْنَا رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بُرَاوَتُوفَّنَا مُسْلِمِ بِنَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أُتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفنِيدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَا لِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّافُوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ وَ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّا لَأَرْضَ لِلَّهِ بُورِثُهَامَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْحَاقِبَةُ لِلْمُتَّفِينَ ۞ قَالُوَاْ أُوذِينَامِن قَبِّلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِعُنْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن بُهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ لَعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِمِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُرُونَ۞فَإِذَاجَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَا ذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمُّ سَيِّنَةُ يُطَّابِّرُ وأَبِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمُّ إَلَّا إِنَّمَا طَكَبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكَتْرَهُمْ لَايَعًامُونَ ﴿ وَفَالُواْ مَهُمَاتَأْنِنَابِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَانَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٓ الطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلنَّمَ عَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِ بِنَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَبْهِمُ ٱلرِّجْزُفَالُواْيَامُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِنْدَ كَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُوْمِ نَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّى مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٤ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلِهُم بَالِغُوهُ إِذَاهُم يَنكُثُونَ ۞ۘ فَٱننَفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغَرَقَنَاهُمْ فِٱلْيَمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِايَنِنَا وَكَانُواْ عَنَّهَا غَلِفِلِبِنَ ۞ وَأُوِّرُثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِبِنَ كَانُواْ يُسَّتَصَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَرِبَهَاٱلِّتِي بَرَكِنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ يلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَا كَانُواْيَعُرِشُونَ ﴿ وَجَلَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يِلَّ أَيَحْرَ

فَأَتَوْاْعَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصِّنَا مِلَّهُمِّقَالُواْيَامُوسَى ٱجْعَلِلَّنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَوْلَاهِ مُتَكِّرُهُا هُرٍ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ قَالَأَغَبَرَ إَلَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَهًا وَهُوَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ۞ وَإِذْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنَّءَالِ فِرْعَوْنَ <u>ېسُومُونَگُمُ سُوٓءَاً لَٰعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ</u> وَفِي ذَالِكُم بَالْآءُ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمُ ١٠ \* وَوَاعَدُنَامُوسَى ثَلَاثِبِنَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمُنَاهَا بِعَشِّرِفَتَمٌ مِيقَاتُ رَبِّهِ ] أَرْبَعِبِي لَيْ لَهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخُلُفِّنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَثَبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِ بنَ ١٠٠ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكَلَّمَهُ وَرَبُّهُ وَكَالَ رَبِّ أُرِنِي أَنظُرٌ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَاكِنَ انظُرٌ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسۡتَقَرَّمَكَانَهُوۡفَسَوۡفَ تَرَلِيٰ فَلَمَّانَجَلَّى رَبُّهُ لِلۡجَبَلِجَعَلَهُ وِدَكًّا وَخَرِّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا اَوُّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ @ قَالَ يَامُوسَى إِنِّي صَطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَالَاتِي وَبِكَاكِمِي فَخُذْ مَاءَاتَبُتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ١ وَكَنَبْنَالَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَنَفْصِيلًا لِّكُلِّ

شَيْءٍ فَخُذُ هَابِقُو ٓ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهُ اسَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱڵؙڣؘڛڡؚٙڹڹ۞ڛٲؙڞڔڣؙۘۘۘۼڽ۫ٙٵێێؚؾٱڵۜڋؚڹڹۘؠڬۘڴڹۜڒؙۅڹ؋ۣٱڵٲڒؙۻ بِخَبْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّءَاية ِلَّا يُوْمِنُواْ عِرَاوَ إِن بَرَوُاْسَ بِيلَ ٱڵڗؙۺۧ۫ڍڵٳؾٮۜٛۜڿؚۮؙۅهؙڛؘؠۑڰڒۅٙٳڹؠڒۅٞٳ۠ڛٙؠڽڶؙٲڵ۫ۼۜؾڹۜٛڿۮؙۅه۫ڛ<mark>ٙؠۑڰ</mark> *ڎؘٳ*ڵػؠؚٲؙؠۜٛ*ؙؙؙٛٛڡڔؙؖ*ڴۜڋٛؠؙۅؙٳۼٵؽڵڹٵۅؘڪانؙۅڶڠؠ۫ٙٵۼٛڬڣؚڶؠڹ۞ۅؘۘٲڵؚۜۮؚؠڹٙڴۮۨ<u>ڹؙۅؙٳ</u>۠ بِٵؘؗؽڵؚڹ۬ٵۅٙڸڨۜٳؘۜۘۘۘۘ؋ٱڷؙٳٚڿؚۯۊؚۘڂؠؚطَتۡٲؙعُمَالُهُمۡ هَلۡيُجۡزَوۡنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ وَٱتَّخَذَقَوْمُرُمُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ مِنْ حُلِبٌ هِمْ عِجْ لَكِجَسَكًا لَّهُ وْخُوَاكُ أَلَمْ يَرَوْاْأَنَّهُ ولا يُكَلِّمُ هُمْ وَلا بَهْ دِبِهِمَّ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُو إَطَالِمِ بِنَ۞ وَلَمَّا سُقِطَ فِيۤ أَيْدِيهِمُ وَرَأُوۤاْ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّواْقَالُواْ لَبِن لَمَّ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغَفِرُ لَنَا لَنَكُونَي<u>ُّمِنَ</u> ٱلْخَاسِرِينَ ١٠٥ وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبِكَ أَسِفًا قَالَ بِنُّسَمَاخِلَفُنْمُونِي مِنْ بَعْدِيُّ أَعِيلَتُمْ أَمْرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ بَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أَمَّ إِنَّا لَقَوْمَ أُسْنَصَنَّ عَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَانُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْلَاءَ وَلَاتَجْعَلِنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّالِمِبِنَ ۞قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدُّخِلَّنَا فِي رَحْمَتِكَ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِبِي ۞ إِنَّا لَّذِبِنَا تَّخَذُ واْٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمْ غَضَبُ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةُ فِي ٱلْحَبَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُفَّتَرِينَ۞وَٱلَّذِبِيَعَمِلُواْٱلسَّيِّٵتِ ثُمُّ تَابُواْمِنَ بَحْدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِبٌ ۞ وَلَمَّا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسُّخِنِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِبِنَ رَجُ الَّا لِّمِيقَانِنَآ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبَّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكَنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهْلِكُنابِمَا فَعَلَّ السُّفَهَاءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُصِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدِى مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلْغَلِفِرِينَ ٤٠٠ \* وَٱكْتُبُ لَنَافِي هَلِذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدِّنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وُرَحْمَتِي <u>وَسِعَتُ كُلُّ شَيِّءٍ فَسَأَحُ تُبُهَا لِلَّذِبِنَ يَتَّقُونَ وَيُؤَّتُونَ ٱلزَّكَ لِهَ</u> وَٱلَّذِبِيَهُم بِعَا يَكِنِنَا بُؤُمِنُونَ۞ٱلَّذِبِيَ بَتَّبِعُونَٱلرَّسُولَٱلنَّبِيّ ٱلْإِنِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَلِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِأَلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ أَلْمُنكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيّبَاتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَابِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَ لَٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَٱلَّذِيَ أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَامِكَ هُوُٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ قُلْيَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيَّكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَيُحْي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّيِّ ٱلَّذِي بُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَانِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَحَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ ۞ وَمِن قَوْمِ مُوسَى ٓ أُمَّةُ بَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ بَعْدِلُونَ @وَقَطَّعْنَاهُمُ ا ثَنَنَى عَشَرَةَ أَسُبَاطًا أُمَمَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِاً سُتَسَقَلهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنَاقَدُعَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشَرَ مُمْ وَظَلَّلْنَاعَلَهُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلُنَا عَلَبْهِمُ ٱلْمَنَّ وَالسَّلْوَيَّ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِكَن كَانُواْأَنفُسَهُمْ يَظِلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسُّكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِئْمَةٍ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا نَّخَفِرْلَكُمْ خَطِيعَاتِكُمْ سَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِبِي ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًاغَ بُرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَبْهِمْ رِجْزًامِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظُّلِمُونَ۞وَسُّكَلُّهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذَّ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْنِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْنِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ لَا تَأْنِهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُو أَيْفُسُقُونَ ٣ وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَحِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَ ذِّ بُهُمْ عَنَابًاشَدِيكًا قَالُواْمَعُذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ وَأَبْحَيْنَا ٱلَّذِبِنَ يَنْهَوْنَ عَنَّ لَسُّوعِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِبِنَ ظَامُواْ بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّاعَنُوَّاعَنُوَّاعَنُوّاْعَنَمَّا نُهُواْعَنُهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكِ لَيَبْعَثَنَّ عَلَبْهِمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن بَسُومُهُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَقَطَّعْنَ هُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَّ آمِّنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَكَوْنَهُمْ بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَالَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُ ونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَذُ فَي وَيَقُولُونَ سَيُغُفَرُكَا وَإِن يَأْنِهِمْ عَرَضٌ مِّنَالُهُ بِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ بُؤْخَذَ عَلَبْهِم

مِّيَّنُوْ الْكِتَابِ أَنَّلَا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ حَبِّرُ لِلَّذِبِيَ بَنَّقُونَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ بُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْصِيعُ أَجُرَ ٱلْمُصْلِحِبِنَ۞ \* وَإِذْ نَنَفُنَا ٱلْحَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وِظُلَّةٌ وُظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَا تَبْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ وَلِذَّ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّ نَهُمُّ وَأُشُّهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمَّ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُ نَآ أَن تَقُولُواْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَاذَاغَ لِفِلِينَ ١٠٠٠ أَوْتَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَهَ ابَآ وُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهْ لِكُمَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَا لِكَ نُفَصِّلُ ٱلَّآيَاتِ وَلَعَالُّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَٱتُلُ عَلَبُهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَلِيّنَافَٱنسَلَخَ مِنْهَافَأَتُبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَّالْغَاوِينَ@وَلَوْشِنَّنَا لَرَفَحْنَهُ بَهَا وَلَكِنَّهُ وَ أُخْلَدَ إِلَىٰ لَأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلِهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ لَكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلَّهَتُ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِبنَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِيَّنَا فَأُقُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ بَنَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَالًا

ٱلْقَوْمُٱلَّذِبِيَكَذَّبُولِ عَايَلِنَاوَأَنفُسَهُمَّكَانُواْ يَظُلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَالْمُهُ تَدِي وَمَن يُصَلِّلُ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِسُ وِنَ ۞ وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَيْنِبِرًامِّنَّ لُجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّإِيفُهُمُ وَنَ جَاوَلَهُمْ أَعْبُنُ لَا بُبْصِرُونَ بَاوَلَهُمْ ءَاذَانُ لَايسَمَعُونَ بِمَا أُوْلَيِكَ كَٱلْأَنْعَلِمِ بَلِّهُمُّ أَضَلُ أُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِبِنَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ مِسَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ بَهَدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِ بَعْدِ لُونَ۞وَٱلَّذِبِيَ كَذَّبُواْبِ الكِنْنَاسَنْسَتَدُ رِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لِإ يَعُلَمُونَ ۞ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِبِنُّ۞ أَوَلَمْ يَنْفَكُّرُوًّا مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُمُّبِ بِنَ ﴿ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَلُولِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن ﴾ كُون قَدِ ٱقْنَرَبَ أَجَالُهُمْ فَيِ أَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ إِنَّوْمِ نُونَ ١ مَن يُصنِّلِل للهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ بَيْكُونِكَ عَرِنَ لَسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِبَ دَرِيِّي لَا بُعَلِّبِهَ الوَقِّنِيَ الْأَهُو تَقُلُتُ فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمُ

إِلَّابِغْتَةٌ يُسْئِلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنداً لللهِ وَلَكِيَّ أَكُتُزَالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللهُ وَلَوُكُنتُ أَعُلَمُ ٱلْغَيْبِ لاَسْتَكُ تَرَّتُ مِنَ ٱلْخَبْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِ بِرُّ وَبَشِبِرُ لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَ ٱلَّذِيخَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِلَمِنْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِعِيفَاكُمَّا أَنْقَلَت دَّعَوَاٱللَّهَ رَبِّهُمَ الَبِنِّ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۞ فَلَمَّآءَانَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ وشُرِكًا ءَ فِيمَاءَ انْلَهُمَا فَنَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَبُشْرِكُونَ مَالَايَخُلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٠٠ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمِّ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ بَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمُ أُمُّ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ١٩٠ إِنَّا لَّذِبنَ تَدْعُونَ مِن دُونَ للّهِ عِبَادُا مُثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِبِنَ ۞ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا أُمْرَكُهُمْ أَغُبُنُ بُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يُسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِبِدُونِ فَلَانْنظِرُونِ ۞ إِنَّ وَلِحِّىٓ اللَّهُ ٱلَّذِي

نَزُّلَ ٱلۡكِتَابَ وَهُوَيَنُوَلَّي ٱلصَّلِحِبِينَ ۞ وَٱلَّذِبِيَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَلا بَسْ تَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَ هُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ لَهُدَىٰ لَايَسْمَعُواْ وَتَرَلَّهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا بُبْصِرُونَ ۞ خُذِٱلْحَفُووَأَمُرْبَٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنَّ لَجَلِهِلِبَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ لَشَّيْطَنِ نَزَّغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُسَمِيحٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَامَسَّهُمْ طَلِّيفٌ مِنَ ٱلشَّيْطَكِي تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُمُرُّمُبُصِرُونَ ۞ وَإِخُّوا نُهُمَّ يَمُدُّونَهُمَّ فِي ٓ لَغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَأْنِهِم إِنَا يَةٍ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَبَيْنَهَا قُلَّ إِنَّمَا تُنْبِعُ مَا بُوحَيْ إِلَيِّ مِن رَّبِي هَاذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِْقَوْمٍ بُوِّمِنُونَ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَّءَانُ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْلَعَكُمُ نُرْحَمُونَ ۞ وَٱذَّكُرٌ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِبِفَةً وَدُونَ ٱلْجَهِّر مِنَّ لَقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلانَكُن مِّنَالُغَلْفِلِبَ ۞ إِنَّ لَلَّذِبنَ عِندَرَبِّكَ لَابِسَتَكُبرُونَ عَنْ عِبَا دَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بَسْجُدُونَ ۞ النيات النوال مانية المناه

بس كَلِلَّهِ الرَّحْمِلَ الرَّحِيبِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ لَا نَفَالِ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّفُواْٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَبْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذِبِنَ إِذَاذُكِرُاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَكْتُهُ زَادَتُهُمْ إِبِمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِنَوَكَّانُونَ ۞ ٱلَّذِبِنَ بُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَّنَاهُمُ بُنفِقُونَ ﴿ أُولَدِيكَ هُرُٱلْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَّهُ مُ دَرَجَكَ عِندُريِّهِمْ وَمَغْفِرَةُ وُرِزُقُ كَرِيمُ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَبْتِكَ بِأَلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَّ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ لَكَ رِهُونَ ۞ بُجَادِ لُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَبِّنَ كَأَنَّمَابُسَا قُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمَّ بَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَبْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ ٲؽۜۼ۫ؠ۫ڔۮؘٳؾؚۘٲڶۺۜٞۅٞڰۏؚؠؘڰؙۅڽؙڵڰؙؠ۫ۄؘؽڔۑٮؙٱڵٮۜٛؗ؞ؙٲ۫ڽۑؙڿؚۊۜٞٵؙڶٞڿۊۜ۫ٛ؞ؚؚڲڶؚڡٙڹڡؚ؞ وَيَقُطَعَ دَابِرَٱلۡكَافِرِينَ۞لِيُحِقَّٱلۡحَقَّ <u>وَيُبۡطِلَٱلۡبَاطِلَ وَلَوۡكُرِه</u>َ ٱلْمُجْرِمُونَ۞إِذْ تَتَنَغِيتُونَ رَبُّكُمْ فَٱسْتَجَابَا كُمُ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَنِ كَةِ مُرِّدِفِهِنَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَبِنَّ بهِ قُلُو كُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِاللَّهِ إِنَّاللَّهَ عَزِيزُ حِكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَبُنِزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءَلِيْطَيِّكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزُ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَٰدَامَ ۞إِذْ بُوحِي رَبُّكَ إِلَى لَمَكَ بِكَذِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّنُواٱلَّذِينَ عَامَنُواْ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِبِي كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضِّرِبُواْمِنَّهُمِّكُلَّ بَنَانِ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمَّ شَأَقُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن بُشَاقِفَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّاللَّهُ شَدِيدًا لَّحِقَابِ وَذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَلِفِرِينَ عَنَابَ النَّارِ إِن يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبِيءَامَنُواْ إِذَا لَقِينُمُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدُ بَارَ۞ وَمَن بُوَلِّهِمْ بَوْمَيِذٍ دُبُرَهُ ٳڵؙؙؙؙؙۜٛڡؙؾؘٛڂڔۣۜڣؘٳۨڷؚۣۊؾؘٵڸٟٲٛۅؙٞڡٛؾؘڂؚؠؚۜڒٙٳڸٙؽڣؚۓۊؚڣؘقؘۮٙؠٙٲۊؠؚۼ۬ۻؘؠؚڝؚۨ؞ٙٱڛۜڡۣ وَمَأْوَلِهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِبِرُ ١٠ فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَّا لَلَّهُ قَنَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِ تَلْلَهُ رَمَى وَلِي بَلِي ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًّا إِنَّاللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيهُ ﴿ وَأَنَّاللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تَشْنَفُنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَنْحُ وَإِن نَنْهُواْ فَهُوَ خَبُرُلُّكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْكَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّمُوَّمِنِبِنَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَانُوَلَّوْاْعَنْهُ وَأَنْهُرْتَتْمَعُونَ۞ وَلَانْكُونُواْكَٱلَّذِبِنَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ \* إِنَّ شَرَّالَدَّ وَآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُ الْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَبِّرًا لَّا سَمَعَهُمَّ وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَنُوَلُّواْ وَّهُم مُّعُونِ وَنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِبُبُواْلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا بُحِّيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّالَاّهَ بَحُولُ بَبْنَ ٱلْمَرْءَوَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞وَٱتَّفُواْفِتْنَةً لَّانْصِيبَنَّٱلَّذِبنَ ظَامُواْمِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْأَيُّا لِلَهُ شَدِيدُا لُحِقَابِ ۞ وَٱذْكُرُواْ إِذْا نَتُمْ قَلِيلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِيَّالْأَرْضِ تَخَافُونَأَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَا وَلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 🕜 يَنَأَبُّهُ الَّذِبِيَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاكِكُمْ وَأَنكُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ وَأَغَلَمُواْ أَنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ لَلَّهُ عِندُ هُوَأَجُرُّعَظِيمُ ﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُوۤ إِن نَنْقُواْٱللَّهَ بَجْعَل ٱلْمُحْ افُرُقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَا نِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّلِ ٱلْعَظِيم ا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِبِي كَفَرُواْ لِيُتَّبِتُوكَ أُوْ يَقْنُلُوكِ أَوْيُخْرِجُوكً وَيُمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَبْرُ ٱلْمَاكِدِينَ ﴿ وَإِذَا أُنْتَلَىٰ عَلَبْهِمْ

عَايِنتُنَاقَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنَأَ إِنَّ هَلَاَ إِلَّا أَسَلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِبِنَ ﴿ وَإِذْقَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَانَ هَنَاهُوٓ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِ لَكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاجِهَارَةً مِّنَّ لَسَّمَاءِ أُوانْتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِهِمْ وَمَاكَانًا للَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُرْيَسَنَغْفِرُونَ ا وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوْاْ أُولِيّاءَ مُواِنَ أُولِيّا وُهُو إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْكَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَا لَبَيْتِ إِلَّا مُكَّاءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَنَابِ بِمَاكُننُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّ واْعَن سَبِيلُ للهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّرَكُونُ عَلَيْمٌ حَسَرَةً ثُمَّيُغُلَبُونَ وَالَّذِبِيَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ لِيَكِمِبْزَاللَّهُ ٱلْخَبِيتَ مِنَّ لطِّيِّبِ وَبَجْعَلَ الْخَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَىٰ بَعْضٍ فَبُرُكُمهُ جَمِيعًا فَيَجُعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْلَّاذِبِنَ كَفَرُواْ إِن بِننَهُواْ يُغْفَرُلُّهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْفَفَدْمَضَتُّ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَانِالُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَا لِدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ نَهُواْ فَإِنَّاللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِبُرُ ۞ وَإِن تَوَلَّوْاْفَاْعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ

مَوْلَكُمُ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِبرُ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّا غَنْتُم صِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَقُ رِّي وَٱلْيَتَ عَي وَٱلْمَسَاكِكِبِنِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنكُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَى عَبْدِنَا بُوْمِ ٱلْفُرُقَانِ بَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ إِذْ أَننُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْتَوَاعَدَتُّمُ لَأَخْنَلَفْتُمْ فِٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِبَقَّضِي ٱللَّهُ أَمِّرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّهَ عِلْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَبِّنَةٍ وَيَحْبَىٰ مَنْ حَيَّعَنَّ بَبِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِبِمُ ۞ إِذْ يُرِيكُهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَكَكُهُمْ كَثِبُرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَكَزَعْتُمْ فِي لَا مُتر وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِهُمُ بِذَاكِ الصُّدُورِ وَ وَإِذْ بُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْنَقَيْتُرُ فِي أَعْيُنِكُمْ فَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِبَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْبُنُواْ وَأُذَكُرُواْ اللَّهَ كَثِبِّ الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيحُواْٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصْبِرُوٓ إِنَّاللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْكَٱلَّذِ بِنَ خَرَجُواْ مِن دِيَن ِهم بَطَرًا وَرِكَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّ ونَ عَن سَبِيلُ للَّهِ وَٱللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُأَعْمَا لَهُمُّ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُوا لَٰہُوْمَ مِنَ لِنَّاسِ وَإِنِّي جَارُلُّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَ نِا ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِّنكُمْ لِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّي أَخَافُ آللَهُ وَٱللَّهُ شَدِيدًا لَحِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِبِيَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّهَ وَ لَآءِ دِبِنُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى للهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ بَتَوَفَّا لَّذِينَكَفَرُواْ ٱلْمَلَامِكَمِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِ بُكُرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّ مِلِّلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِبَنَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَـٰتِٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُو بَرِحْم إِنَّاللَّهَ قُوِيٌّ شَدِيدُٱلْحِقَابِ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّاللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَبِّرًا نِحْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَبِّرُوا مَا بِأَنفُسِ هِمْ وَأَنَّاللَّهَ سَمِيعٌ عَلِبُحُ ٣ كَدَاْبِءَالِ فِرْعَوْنُ وَٱلَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّكَانُواْطَالِمِهِنَ إِنَّ شَرُّ الدَّوَابِّ عِندَاللَّهِ ٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَابُوَّمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ

عَلَهُ دُنَّ مِنْهُمُ ثُمَّ بَنقُضُونَ عَهُدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّ وَوَهُمُ لَا بِنَّفُونَ ۞ فَإِمَّانَتْفَفَنَّهُمَّ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مِّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ۅؘٳؚڡۜٵؾؘڂٵڣۜؽٙڡؚڹڨۘۊؖۿٟڂؚؾٵڹۘڎٞڣٲٛڹۑؚۮ۫ٳڵؠ۪ؠؠٞۼڸؽڛۅۜٳۧٵۣؾؙۜڵڷۄٙڵٳؠؙۼؚڹ۠ ٱلْخَآبِنِبَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ أَلَّذِ بِي كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْنَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَبْلِ نُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمُ لَا نَعْاَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَانُنفِقُواْمِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بُوَفَّ إِلَيَّكُمْ وَأَنفُحُ لَانْظُمُونَ ٠٠ \* وَإِن جَنَّهُ وَالِلسَّالِمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوا لسَّمِيحُ ٱلْعَابِمُ ا وَإِن بُرِيدُ وَاأَن بَغُد عُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّدَ كَ بِنَصْرِهِ وَبِاً لَمُوَّمِنِبِنَ ۞ وَأَلَّفَ بَبُنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقُتَ مَافِي الْأَرْض جَمِيعًامَّا أَلْفُتَ بَبُنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّاللَّهُ أَلْفَ بَبِّنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيبٌ حَكِيثُرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عُكُمُ اللَّهُ وَمَنَّ اللَّهُ وَمَنَّ اللَّهُ عَكَ مِنَّ ٱلْمُؤْمِنِ بَنَ ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِائَنَابِنَ وَإِن يَكُن مِّن كُم مِّالَّةُ يُغْلِبُواْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِبِي كَفَرُوا بِأَنَّهُم قُوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكَن خَفَّفَ ٱللهُ عَنكُمْ

وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرْضَعَفَّا فَإِن كُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ بَغْلِبُوامِائَتَ بْنَ وَإِن ؟كُن مِّن كُمُ أَلْفُ يُغِلِبُوۤ أَلْفَهُن بِإِذْ نِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ا مَاكَانَ لِنَبِيُّ أَن بَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَيَّى بُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُا لَأَخِرَةً وَاللهُ عَزِيزُ حَكِيمُ لُّوۡلَاكِتَابُ مِّنَالِلَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُم فِهَا أَخَذِّتُمُ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْمِمَّاغَنِمْتُمْ حَكَالًا طَيِّبًا وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا لَّهَ عَفُورٌ رَّحِبُمُ اللَّ يَّأَيُّهُ النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِ بِكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْكُم اللهُ فِي قُلُوكُمُ خَبْرًا بُوْنِكُمْ خَبْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِمُ وَإِن بُرِبِدُواْخِيَانَكَ فَقَدَّ خَانُواْٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمَّكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكَ حَكِيكُ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُّوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِبنَ ؟ اوَوا وَّنصَرُواْ أَوْلَتَ إِكَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِياء بُعْضٍ وَٱلَّذِبِيء إِمَنُواْ وَلَمْ بُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّن وَكَيْنِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَإِنَّ سَنَنصَرُ وَكُمْ فِي ٱلدِّبِن فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَبْنَكُمْ وَبَبْنَهُم مِّيثَانُي وَاللَّهُ بِمَانَعْمَلُونَ بَصِبْرُ ﴿ وَٱلَّذِ بِيَكَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ إِلَّا نَفْعَلُوهُ تَكُن



بَرَآءَ ةُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَىٰ الَّذِبَنَ عَلَهَدَّ مُّمِّنَ الْمُشْرِكِبَنَ ۞ فَسِيعُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَبْرُمُعْ جِزِي اللهِ وَأَنَا للهَ مُخْزِي فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَبْرُمُعْ جِزِي اللهِ وَأَنَا للهَ مُخْزِي اللهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَىٰ النَّاسِ بَوْمَ الْجَّ الْأَكْبَرِ اللَّهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَبُرُلُّ كُمْ أَلْكُمْ اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَبُرُلُّ كُمْ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُو

ٱلْمُشْرِكِبِنَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْدُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُواْ لَهُمُ كُلُّ مَرَّصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاٱلزَّكَوْةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّاللَّهُ عَفُورُرِّحِيمُ ۞ وَإِنَّ أَحَدُ مِنَّا لَّمُشْرِكِهِ أَسْنَجَارِكَ فَأُجِرَّهُ حَتَّىٰ بَبْمَعَ كُكَمَ اللَّهِ ثُمَّا أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لْابَعًامُونَ ۞ كَبْفَ بَكُونُ لِلْمُشْرِكِبِي عَهَدٌ عِنداً للهِ وَعِندَرَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَا لَمَسْجِدِا لَحَرَامٍ فَمَا ٱسْنَفَامُواْ لَكُمْ فَٱسْنَفِهُمُواْ لَهُمْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّفِينِ ۞كَيْفَ وَإِن بَظْهَرُ واْعَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْتَرُهُمْ فَلْسِقُونَ۞ٱشُتَرَوًا بِعَايَاتِٱللَّهِ ثَمَنَاقِلِيلًا فَصَدُّواْعَن سَبِيلِهِ ٢ إِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا بَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَا بِكَ هُمُ ٱلْمُعْنَدُ وَنَ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهُ وَءَانُواْ ٱلزَّكُوٰهُ فَإِخُوا نُكُمْرُ فِيَّ الدِّبِيِّ وَنُفَصِّلُ لَآيَكِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن مَنَّكُثُواْ ؙؽ۫ڡۜڬۼۿڔڡؚۜڹۢؠۼ۫ڍۼؠؖڋؚۿڔۅڟؘۼٮؙٛۅٳڣۣڋؚؠڹؚڴؙؠۯ۬ڣؘڟڹۣڵۅٳٲؠۣؠۜۜ؋ۘٲڷڴڣٞڒؖ إِنَّهُمَّ لَا أَيْمَانَ لَهُمَّ لَعَلَّهُمْ بَنْهُونَ ۞ أَلَانُفَانِلُونَ قَوْمًا تَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهُمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

أَتَخَشُّونَهُمُّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشُّوهُ إِن كُنتُم مُّؤَّمِنِبنَ ﴿ قَلْنِلُوهُمْ يُعَذِّبَّهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِ بِكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَبْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِرِمُّوُّ مِنِهِنَ۞ وَيُذِّهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن بَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيكُر حَكِيكُ ۞ أُمَّ حَسِبْنُمْ أَن تُذْرُكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمُ ٱللَّهُ الَّذِبِنَ جَاهَدُ وَامِنكُمْ وَلَمْ بَنَّخِذُ وأمِن دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ عَ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَيِبْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنَ بَعْمُرُواْ مَسَاجِدَاْللَّهِ شَاهِدِ بِنَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ أَوْلَتْ إِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُ رْخَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدً ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَنَ إِكَ أَن بَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِ بِنَ ۞ \*أَجَعَلْتُهُ سِقَايَةُ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةُ ٱلْمَسْجِدِالْخَرَامِ كَمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَلَهَدَ فِي سَبِبِلَ اللهِ لَا بَسَّتَوُونَ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّالِمِبِينَ ۞ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَهَدُواْ فِي سَبِيل ٱللهَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَٱللَّهِ وَأَوْلَابِكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ ٠ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّنَتٍ لَّهُمْ فِهَانَعِبُمُ

مُّقِيمُ ﴿ خَلِدِبِنَ فِبِهَا أَبَالًا إِنَّاللهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ ٤ ابَاءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أُولِيآ ٤ إِنَّ اسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَكَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن بِنَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰتِ إِلَى هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٣ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِبَرَتُكُمْ وَأُمُّوا لُّ ٱقْنَرَفْتُمُوهَا وَتِجَكَرَةٌ تَخْشَوْنَكُسَا دَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أُحَبَّ إِلَيْكُم ِمِّنَ لَلَهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَنَّى يَأْنِي ٱللَّهُ بِأُمِّرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُ دِي لُقَوْمَ ٱلْفَاسِقِبِي ﴿ لَقَدَّ نَصَرُكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِبرَةً وَيَوْمَرُحُنَابُ إِذْ أَعْجَبَنْ كُمْ كَثْرُنُكُمْ فَأَمَّ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْكًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدُبِرِينَ ۞ ثُمَّانْزَلَ ٱللهُ سَكِينَنَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوِّهَا وَعَذَّبَٱلَّذِ بِيَكَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَّاءُٱلۡكَغِيرِينَ۞ثُمُّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن بَشَاءٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَجِبُمْ ﴿ يَا أَبُّهُا ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِمٌ هَانَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيَّلَةً فَسَوِّفَ يُغِنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ٤ إِن شَاءَ إِنَّ لَلَّهَ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ قَنْلُواْ ٱلَّذِبِيَ لَا بُؤِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا

بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِ بِنُونَ دِبَنَ لَحَقُّ مِنَ الَّذِبِيَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَحَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزِّيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُ صَلِغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُ وَدُعُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُاللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُصَلِهِ وُنَ قَوْلَ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْمِن قَبُلُ قَائِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى بُؤُفَّكُون ﴿ ٱنَّخَذُ وَالْحَبَارَهُمَّ وَرُهْبَنَهُمْ أَرِّ بَا بَّامِّن دُونِ لَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرِّيمَ وَمَا أَمِرُوۤ الْإِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَىٰهَا وَحِمَّا لَا إِلَىٰهَ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ اللهُ وَسُبْحَنِهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطِّفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُوا هِهِمْ وَيَأْبَكَاللَّهُ إِلَّا أَن بُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِين ٱلْحَقّ لِيُظِّهِرَهُ عَلَى الدِّبِي كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُ ونَ ٣ \* يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِبَرًا مِّنَّا لَأَخْبَا رِوَالرُّهُبَانِ لَيَأَ كُلُونَ أُمُّوَاكَ النَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّ ونَعَى سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلَّذِبَ بَكِّنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِسَبِيلَ للَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَنَابٍ ٱلْيِمِ ﴿ بَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَهُمَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَنَكُوىٰ بِهَا جِبَا هُهُمَّ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَا مَاكَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُننُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِنكَاللَّهِٱثُّنَاعَشَرَشَهُ رًا فِي كِتَكِ اللَّهِ بَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَ لَهُ حُرْمُ ذَ لِكَ ٱلدِّبْنُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا نَظُّلِمُواْ فِي مَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَافَّةً وَآعُلَمُ وَأَنَّا لَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِبِينَ إِنَّمَاٱلنَّسِيءُ زِبَادَةٌ فِي لَكُفُرِ يُصَلُّ بِهِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُعِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّبُواطِئُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْمَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُبِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعُمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ يَكَأُبُّهُا ٱلَّذِبِيَءَ امَنُواْمَا لَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِيبِبِلَٱللَّهِ ٱثَّاقَلُتُمْ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ أَرَضِبتُم بِٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَافِيُٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ۞ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَبُرُكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدَّ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ ثَانِيُ اثْنَابِي إِذْهُمَا فِي الْخَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِلْتَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرَوَّهَا وَجَعَلَ كَلِمَةً ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْٱلسُّفَالَى وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِبِزُ حَكِيمٌ ٤ ٱنفِرُواْخِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَرِلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ذَالِكُمْ خَبْرٌلُّكُمْ إِنكُننُمْ تَعْلَمُونَ ۞لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِمًا لَّا تَتَبَعُوكَ وَلَإِكَ بَعُدَنَ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِٱسْنَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ أَيْ لِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمّ لَكَٰذِبُونَ ٤٤ عَفَاٱللَّهُ عَنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَنَّى بَتَبَبَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَانِدِينِ اللهِ اللهِ تَتَوْذُنُكَ الَّذِينَ بُوَرِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِبُمُ إِٱلْمُتَّفِينَ اِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِبِيَ لَا بُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ۞ \* وَلَوَّأَرَادُواْٱلَّخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ,عُدَّةً وَلَكِن كُرِهُ ٱللَّهُ ٱنَّبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْمَحَ الْقَلِعِدِبِينَ ۞ لَوْخَرِجُواْفِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلَأَوْصَعُواْ خِلَلَكُمْ يَنْغُونَكُمُ ٱلَّفِتَّنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيهُمْ بَّالظَّالِمِبِيَ ۞ لَقَدِ ٱبْتَغَوَّاٱلَّفِتُنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلْبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمُّوٱللَّهِ وَهُرْكُلِرهُونَ ١٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِن تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تُسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبِّكَ مُصِيبَةُ يُقُولُواْ قَدُأُخَذُنَا أَمْرَنَامِنَ قَبُلُ وَيَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَمَوَّ لَنَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلمُّوُّمِنُونَ۞ قُلُ هَلَ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلْاَ إِحْدَى ٱلْحُسَّنَيَبِي وَنَحْنُ نَتُربُّصُ بِكُم أَن يُصِبِكُم اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ مَا أَوِالْيُدِبِنَا فَنَرَبُّصُواْ إِنَّامَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ۞ قُلْ أَنفِقُواْ طَوِّعًا أَوْكُرُهًا لَّن بُتَفَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوْمًا فَلِسِقِبِنَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُفْبِلَ مِنْهُمْ نَفَفَنُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْنُونَ ٱلصَّالَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَيَ وَلَا يُنفِفُونَ إِلَّا وَهُمَّ كُلِرِهُونَ ۞ فَلَانُعُجِبُّكَ أَمُّوالُهُمَّ وَلَا أُولَادُهُمْ إِنَّمَا بُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَهَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمَّ كَلْفِرُونَ ۞ وَبَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يُفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْمَخَكَرَا بِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ بَجُمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ عُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُوّاْمِنْهَا إِذَا هُرْيَسْخَطُونَ ۞ وَلَوّ أَنَّهُمْ رَصَنُواْ مَاءَ اتَلَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَبُوْنِ بِنَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلَفْقَرَآءِ وَٱلْمَسَلِكِبِنِ وَٱلْحَلِمِلِبِنَ عَلَبُهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّفَابِ وَٱلْغَارِمِبِنَ وَفِيسَبِبِلَ لَلَّهِ وَٱبْنَ لَسِّبِيلٌ فَرِيضَةً مِّنَ لَلَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثُ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ بُؤْذُونَ النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَبِّرِ لَّكُمَّ بُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوَّمِنُ لِلْمُؤَمِّى لِلْمُؤَمِّنِ بِنَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِبِنَ ءَا مَنُولْ مِنكُمْ وَٱلَّذِبَنَ بُؤَّذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِبُرْصُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْصُوهُ إِن كَانُواْ مُؤِّمِنِبِنَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مِن بُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَكِلًا فِهِمَّا ذَالِكَ ٱلْخِزِّيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ بَعْدَدُرُٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَبُهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْنَهُ زِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّانَحُذَرُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلُعَبُ قُلُ أَبَّاللَّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَنَهُ زِءُ وِنَ۞ لَاتَعْتَذِرُواْ قَدُكَفَرْتُم بَعْدَإِيمَانِكُمْ إِننَّعْفُعَن طَآبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْمُجْرِمِينَ ۞ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكروَيَ نَهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِبَهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِبِي هُمُ الْفَسِقُونِ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِ بِي وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِد بِي فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنِقِبُمُ ۞ كَٱلَّذِبنَ مِن قَبَلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدُّمِنكُمْ قُوُّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالاً وَأَوْلَاناً فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَاقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسَّتَمْنَعُ ٱلَّذِبِيَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضَّتُمُكُا لَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَا بِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَأُوْلَنَبِكَ هُرُٱلْخَسِرُونَ۞ ٱلَهُ يَأْنِهِمْ نَبَأَٱلَّذِٰبِنَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصَّحَٰكِ مَدَّبَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ إِلَّهِ بِنَكْتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُولًا نَفُسَهُمْ بَطِّلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ بَأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِهُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤَّتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَا للَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَ بِكَ سَبِرْحَهُ هُمُ ٱللَّهُ إِنَّا لَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيثُ ﴿ وَعَلَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِبنَ فِبِهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِجَنَّاتِ عَدَّتٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ يَنَأَبُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِاً لُكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِبِنَ وَٱغْلُظْ عَلَبْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُّسَ ٱلْمَصِبِرُ ۞ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُّ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُ وَاٰبَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ بَنَا لُواْ وَمَانَقَمُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَٰ لِهِ فَإِن بَنُوبُواْ يَكُ خَبِرًا لَّهُمْ وَإِن بَنُولُواْ بُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَا بَا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمَّ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِبِرِ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهَا اللَّهَ لَبِنَّ عَالَمَا اللَّهَ لَبِنَّ عَالَمَا مِن فَضِّلِهِ ِلنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَّ الصَّلِحِبِيَ ۞ فَلَمَّا ۚ عَالَمُهُم مِّن فَصَنلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَفُولُواْ وَهُم مُّ عُرِصْونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَافِ قُلُوبِهِمْ إِلَى بَوْحِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُونَ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٧ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّا لَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ وَأَنَّاللَّهُ عَلَّامُ الْغُبُوبِ 🕔 الَّذِ بِنَ يَلُمِزُ وَنَا لَمُطَّوِّعِبِنَ مِنَا لَمُؤْمِنِبِنَ فِي الصَّدَ قَنْتِ وَٱلَّذِبِنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَ هُرُ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُّ سَخِرَاللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمَّ عَذَا بُ لِيكُون ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَا تَسْنَغُفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِبِي مَرَّةً فَلَى بَغُفِرُ اللهُ لَهُمْ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لا بَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْفَاسِقِبَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ

وَكُرِهُوٓاْأَن يُجَهِدُواْ بِأَمُور لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُواْ بَفْ قَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبُّكُواْ كَيْبِهُ إِجَزَاءَ بِمَا كَانُولْيَكْسِبُونَ۞فَإِن رِّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَٱسَّتَّذَنُوكَ لِلَّخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِينُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأُقُّعُدُواْمَعُ ٱلْخَلِفِبِي ﴿ وَلَانْصَلِّ عَلَىٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَفُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ } إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُواْ وَهُمْ فَلْسِقُونَ ۞ وَلَانُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَايُرِ بِكُاللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَأْنَفُسُهُمْ وَهُمْكَافِرُونَ۞ وَإِذَآأَنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِدُ والْمَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنَّهُمَّ وَقَالُواْ ذَرَّنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِ بِنَ ۞ رَضُواْ بِأَن كُلُونُواْ مَحَٱلَّخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُّ فَهُمُّ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِنِي لَرَّسُولُ وَٱلَّذِبِيَّ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَلِهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْكِ لَهُمُ ٱلْخَبُرَكُ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِبِي فِبِهَ أَذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِبُوْذَنَ لَهُمْ وَقَعَكَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِبِيَكَفَرُواْمِنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ لَّبُسَعَلَىَّ اصَّعَفَآءِ وَلَاعَلَىٱلْمَرْضَى وَلَاعَكَا لَذِبِنَ لَا يَجِدُونَ مَا بُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِبِنَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ ۞ وَلَاعَلَىٱلَّذِبِنَ إِذَامَا أَتُوكَ لِنَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَغَبُنُهُمْ نَفِيضُ مِنَّ لَدَّمْعِ حَزَيًّا أَلَّا يَجِدُواْمَا يُنفِقُونَ ۞ \* إِنَّمَاٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ لَذِينَ بَسَّتَ ۚ ذِنُونَكَ وَهُمِّ أُغِنِيآ ۗ وَصُواْ بِأَن بَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمَّ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَبْهِمْ قُل لَا تَعْنَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَاٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَبَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وتُثَّرَّدُ وَنَ إِلَى عَلِمِ ٱلْخَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُننُمْ تَعْمَلُونَ ۞سَيَخُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْرِضُواْعَنَّهُمْ فَأَعْرِضُواْعَنَّهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُ وَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ بِكَسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْصَنُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْصَنُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّا لَلَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ لَلْقَوْم ٱلْفَكْسِقِبِنَ ۞ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن بَنَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغُرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓ إِبِرَعَلَبُهِمِّ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيخُ عَلِيمُ۞ وَمِنَّالًا عَرَابِ مَن بُوَّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَنْخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَا فِٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مِي إِنَّاللَّهُ غَفُورُرَّحِبُم ٩ وَٱلسَّلِيقُونَا لَأُوَّلُونَ مِنَالُمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَكِنِ رَّضِي ٱللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَّلَهُمْ جَنَّنَتٍ تَجْرِي تَعْنَهَا ٱلْأَنْهُ لَرُخَالِدِ بِيَ فِيهَآ أَبَدّآ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنّ حَوْلَكُم مِّنَا لَأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَا هُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُ واْعَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنْعَذِّ بُهُم مِّرَّتَهِي ثُمَّ بُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابِعَظِبِمِ۞ وَءَاخَرُونَاْعُتَرَفُواْ بِذُنُو بِهِمِّ خَلَطُواْ عَمَالًا صَلِحًا وَءَاخَرَسِيًّا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَنُوبَ عَلَبُهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُرَّجِهُ ﴿ خُذْمِنَ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً يُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّبِهِم بَهَا وَصَلَّ عَلَبْهِمْ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنُّ لَّهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوۤ أَلَّمُ يَعْلَمُوۤ أ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَبَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ

هُوَالتَّوَّابُ الرِّحِيمُ ۞ وَقُلِا عُمَلُواْ فَسَبَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّ وَنَ إِلَى عَلِمِ ٱلْخَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُننُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّ بُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَبُهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ۞ وَٱلَّذِبَ اَتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَبْنَ لُمُؤْمِنِبِنَ وَإِرْصَادًا لِلْمَنْ حَارَبَٱللَّهُ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّا رَدُّنَا إِلَّا ٱلْحُسَّىٰ وَاللَّهُ بَشْهَدُ إِنَّهُمْ لِكُلِذِ بُونَ ۞ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَا لَّمُسِّجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلنَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ بَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَفُوحَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن بَتَطَهُّرُواْ وَٱللَّهُ بُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ۞أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَكَنَهُ عَلَىٰ تَفُوك مِنَ للهِ وَرِضُوا بِخَبْرُ أُمْمِّنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفِ هَارِفَا نُهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَأُلَّهُ لَا بَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ لَايَزَا لُ بُنْيَ نَهُمُ ٱلَّذِي بَنَوًا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١٠٠٠ \* إِنَّاللَّهُ ٱشَّتَرَى مِنَالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَ هُمَّ وَأُمُوا لَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلُ للَّهِ فَيَقَّتُ لُونَ وَبُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلنَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَ إِنَّ وَمَنْ أَوْ فَي بِعَهْدِهِ مِنَ لَلَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْنُم بِهِ وَذَالِكَ هُوَا لَفُو زُالُعَظِيمُ ١٤ التَّا بِبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ السَّعِجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنَّ لَّمُنكِّرِ وَٱلْحَلفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِبِيءَ امَنُولَ أَن بَسْتَغْفِرُ واْلِلَّمُشِّرِ كِبِنَ وَلَوِّكَانُواْ أَوْلِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَانْبَكِنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَضَّكُ إِلْجَعِيدِ مِن وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّ تَبَبَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُمِنَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّا هُ حَلِيهُ وَمَاكِانًا للَّهُ لِيُصِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَالْمُ حَتَّى بُبُنِّ لَهُم مَّا بَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ وَمُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيٌّ وَلَانصِبِ ۞ڵٞقَدتَّابَٱللّهُ عَلَىٰٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِٱلَّذِبنَأَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْحُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَا دَبَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمُّ تَابَ عَلَبُهِمُ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيثُمُ ﴿ وَعَلَى الثَّكَثَةِ ٱلَّذِبِيَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَبُهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَبُهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظُنُّواْ أَن لَامَلْجَأْمِنُ للَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ قَابَ عَلَيْهِمِّ لِيَتُوبُوَّاْ إِنَّ اللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ۞يَآأَيُّهَاٱلَّذِبنَءَامَنُواْٱتَّقُواْٱللَّهَوَكُونُواْمَعَ ٱلصَّادِقِبِينَ ١٥ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن بَنَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا بِرُغَبُواْ بِأَ نَفُسِ هِمْ عَن نَفْسِهِ عِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِبِبُهُمْ ظَمَأُولَا نَصَبُّ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّاللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُ حَسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِبَرَةً وَلَاكَبِبَرَةً وَلَا بَقُطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاكَانَ الْمُؤِّمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلَوَ لَانفَرَمِن كُلّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمَّ طَآبِفَةٌ لِّيَنَفَقَّهُواْ فِٱلدِّبِي وَلِيُنذِ رُواْقُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمَّ يَحْذَرُونَ ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبِيَءَامَنُواْ قَانِلُواْٱلَّذِبِيَ يَلُونُكُم مِّنَا لَكُفَّارِ وَلْيَجِدُ واْفِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُ وَاأَنَّاللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِبِينَ ﴿ وَإِذَا مَا ٓ أَنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَإِيمَانًا فَأُمَّاٱلَّذِبِيءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمَّ إِيمَنَّا وَهُرِّيسَّتَبَّشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا 

بِسَ لِيلَهِ الرَّحِينَ الرَحْمِينَ الرَّحِينَ الرَحْمِ

الَّرْتِلْكَ ءَايكَ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُّ أَنِّ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلذِّبَىءَ امَنُواْ أَنَّ لَهُمُّ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمُّ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَلَا السَّاحِرُ

مُّبِبِنُ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامِ ثُوَّاسَتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم فَاعَبُدُوهُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَبْدَ قُوْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُ مُولِيَجْزِي ٱلَّذِبِيَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ لَهُمَّ شَرَابُ مِّنَ حَمِيمِ وَعَنَاكِ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ بِكُفُرُونَ ٤ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ الشُّمْسَ صِنيّاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّنبِنَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَاللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ فِي أَخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَاتِ لِقَوَّمِ بَنَّقُونَ ۞ إِنَّا لَّذِبنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَصُواْ بِٱلۡحَبَوۡةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطۡمَأۡنُواْ بِهَاوَٱلَّذِبنَ هُمۡعَنَءَايَلۡنِنَا غَلِفِلُونَ ۞ أَوْلَامِكَ مَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ ۞ إِنَّالَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بَهِّدِ بِهِمَّ رَبُّهُم بِإِبِمَانِهِمَّ تَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ دَعُولِهُمَّ فِهِ اسْبَحَانَكُ اللَّهُمّ وَتَحِبَّنُهُمْ فِبِهَ اسَلَهُ وَءَ اخِرُدَعُولُهُمْ أْوَالُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ \* وَلَوَّ بُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّكَّ

ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَبِّرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمٌّ فَنَذَ رُٱلَّذِ بِيَ لَا يَرِّجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغُيَانِهِم يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ مِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَا بِمَافَلَمٌ اكْشَفْنَاعَنُهُ مُرْرَهُ وَمَرَّكَأَن لَّمَ يَدُّعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَ سَنَهُ وَكَذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَبِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِبُؤِّمِنُواْكَذَ لِكَ نَجْزِيَّ لَقَوْمَ ٱلْمُجِّرِمِبِنَ ٣ ثُمَّجَعَلُنَكُمِّ خَلَيْهِ فَيُ الْأَرْضِ مِنَ بَعَدِ هِمَّ لِنَنظُرَكَبُفَ تَعْمَلُونَ ۞ وَإِذَانُتُلَىٰ عَلَبُهِمْ ءَايَانُنَا بَبِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَابِرُجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَبِّرِهَ نَذَا أُوَّبَدِّلُهُ قُلَّ مَا بَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآعِ نَفُسِى ۚ إِنَّ أَتَبَعُ إِلَّا مَا بُوحِيَ إِلَيَّ إِنِّيَّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّى عَلَابَ بَوُمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لَّوُشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُتُ وَعَلَيْكُمْ وَلَا أَدُرَكُمْ بِهِ فَقَدُّ لَيِثُّتُ فِيكُمْ عُـمُرًّا مِّن قَبْلِهِ يَأْفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنَّ أَظَّاكُمُ مِمَّى أَفْذَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَقُ كُذَّبَ بِكَايَلْنِهِ إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلْمُجِّرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَا بِخُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُؤُلَّاءِ شُفَعَلَوُنَاعِنكَ ٱللهُ

قُلْ أَنْنِيُّونَ لِلَّهَ بِمَالَا بِعُلَّمُ فِي السَّمَلُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبَّحَلَّنهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا بُشِّرِكُونَ ۞ وَمَاكَانَا لَكَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْنَلَفُواْ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بَبِّنَهُم فِيمَا فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ مِي فَقُلَ إِنَّمَا ٱلَّغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَّالُمُننَظِرِينَ ۞ وَإِذَا اْذَقَنَاٱلنَّاسَرَحْمَةُ مِّنَ بَعُدِ ضَرَّاءَ مَسَّنَهُمْ إِذَالَهُمِمَّكُرُّ فِي<del>َ</del> ءَايَانِنَاقُلِٱللَّهُأَسِّرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَانَمَكُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُننُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَبْنَ بِهِم بِرِنهِ طَبِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتُهَا رِبْحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوْا أَنَّهُمُ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِبِنَ لَهُ ٱلدِّبِنَ لَبِنَّ أَنْجَيْتَنَامِنُ هَاذِهِ لِنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ۞ فَلَمَّا أَنْجَلُهُمْ إِذَاهُمْ يِبَعُونَ فِي لَأَرْضِ بِغَبُرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَبُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيُّكُمْ عَلَيْ ؙنَفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَآثُمَ إِلَيْنَامَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِّكُم بِمَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَا عِأْنزَلْنَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ مِنْهَا ثُالْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ

حَتَّى إِذَا أَخَذَ نِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَيَّأَهُمُ الْمَهُمُ الْمَهُمُ قَلِدِرُونَ عَلَبُهَا أَتُهَا أَمُّرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَا رًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيلًا كَأَنَّ لَمُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدُعُوّا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَهُمُدِى مَن بَشَّاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَّتَفِيمِ ﴿ لِّلَّذِينَأَحْسَنُواْٱلْحُسَنَى وَزِبَادَةُ وَلَابَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَنَرُ وُلَاذِلَّةُ أُوْلَى إِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسِّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّكَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَّهَقُهُمَّ ذِلَّةُ مَّا لَهُمِ مِّنَ للَّهِ مِنَّ عَاصِيمٌ كَأَنَّمَا أُغُشِبَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعًامِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَهُوَمَنَ حُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِبِنَ أَشَرَكُواْ مَكَا نَكُمَّ أَنَكُمْ وَشُرَكًا وَّكُمُّ فَزَيَّلْنَا بَبْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّا كُننُمُ إِيَّا نَا تَعُبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِبِّاً بَبْنَنَا وَبَبْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُمْ لَغَلِفِلِبِنَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّ وَأَ إِلَى اللهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّعَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمِّن بَمُ إِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَبُخْرِجُ

ٱلْمَيِّتَ مِنَالُحِيّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسِيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلَ أَفَلًا تَنْقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابَعَ دَٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تُصُرِفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْأَنَّهُمَّ لَابُؤُمِنُونَ۞قُلُهَلَمِن شُرِّكَآ كُمْمَن بَكُوُّا الَّخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُوقُلِ اللَّهُ بَبَدُ قُواْ الْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُوفَانَّي ثُوفَا كُونَ ا قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن بَهَدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِٱللَّهُ بَهُ دِي ٳڶؙڂقۣۜٲڣؘڡؘڹؠؖڋؽٳؚڮۘٱڶڂڨۣۨٲؙڂڨۨٚٲ۫ڽؠٛؾۜڹۼٲؙڝۜڵۘٳؠؘڋؽٳڵۜؖٲٲؘڽ بُهُدِ مِنْ فَمَا لَكُمْرِكَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا بَتَّبِعُ أَكُثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِي مِنَّ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّاللَّهَ عَلِبُمُ بِمَا بَفْعَالُونَ 🐨 وَمَاكَانَ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانُ أَن بُفَتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِكِن تَصَّدِ بِقَ ٱلَّذِي بَبِّنَ بَدَيْهِ وَتَفَصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبٌ أَلْعَالَمِبِنَ ﴿ أُمَّ يَقُولُونَ أَفَّ تَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّتَّ لِهِ عَوَّا دَّعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُّ صَلِيقِبِيَ۞ بَلِّ كَذَّبُواْبِمَالُمَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وَكَذَا لِكَكَذَّ بَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِم فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِبِي ﴿ وَمِنْهُم مِّن بُوْمِنُ

بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَا بُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعَّامُ بِٱلْمُفَّسِدِ بِي ٤ وَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمَّ أَنْهُم بَرِيِّعُونَ مِمَّآ أَعُمَلُ وَأَنَا بُرِيءٌ مُّمِّنَا نَعُمَلُونَ ۞ وَمِنَّهُم مِّن بَسَيَمَ عُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٤ وَمِنْهُم مِّنَ بَنظُلُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي لَعُمْى وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا بَظِّلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ يَظِّلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ ۑؘڂۺؙؙۯۿؙؠٞػٲؘؽڵۜؠۧۑڵڹؿؙٷٳ۫ٳڵۜٳڛٵۼڎؖٙڡؚٚؽۜٲڬۜۿٳڔۣؠڗۜۼٵۯڣٛۅؽڹڹ۪ڹۿؗؗؠؖ قَدَّخَسِرَٱلَّذِبِنَكُذَّ بُولْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُولْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعُضَ لَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّيَنَكَ فِإِلْيَنَامِرِجِحُهُمِّ ثُمَّ ٱللهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمَّ قُضِى بَبْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظَّامُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَانَاٱلْوَعُدُ إِن كُنِينُمُ صَلِدِقِبِنَ۞ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفُعًا إِلَّا مَا شَآءً ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآءَ أَجَالُهُمْ فَكَلَّ يَسُتَعُجْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ قُلُ أَرَّعَ بْتُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَنَا بُهُ بَبَانًا أَوْنَهَا رَامَّا ذَا بَسْتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ وَامَنتُم بِهِ يَءَا لَكَن وَقَدُ كُننُم بِهِ مِسَتَعُجِلُون ﴿ ثُمُّ قِيلَ لِلَّذِبِيَ ظَامَوْا ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلِّدِ هَلْ تُجْزَؤَنَ إِلَّابِمَا كُنِنُمْ تُكْسِبُونَ ٠ \* وَيَسَتَنْبِعُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلَ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَنُدَنَّ بِهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّكَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَلَابَ وَقُضِى بَبْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِ أَلَا أَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَيْحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ يَكَأَبُّهُاٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ تُكُم مَّوْعِظَةُمُّس رَّيِّكُمَ وَشِفَاءُ لِمَا فِي لَصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُلَّ بِفَضَّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِبِذَا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَبُرُ مُّمَّا بَعْمَعُونَ ۞ قُلْأَرُء بِتُمِيَّاأَ نَزَلَ ٱللَّهُ لَكُمِيِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَكَامًا وَحَلَالًا قُلَءَ ٱللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمُّ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِبِي بَفْتَرُونَ عَلَىٰ للَّهِ ٱلْكَذِبَ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا للَّهَ لَذُوفَصَنْ لِعَلَىٰ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرَهُمُ لَا بَشَّكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنَّهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَانُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ نُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايَعُزُبُ عَن رِّينك مِن مِّثَفَا لِذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصَّغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكَبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِهِنٍ ۞ٲؙڵٳٙٳۜڽۜٲؙۄٞڸۑؘٳٓءۘٞٲڛؚۜٞۅڵڂؘۅۛڣؙ۠ۼڶؠؙٙۿؚؠٞۅؘڵۿؠؙ۫ڽڂۜڒ۬ڹٛۅڽ۞ٱڵۜۮؚؠڹ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَى فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَ وَفِي بَحْزُنك قَوَّلُهُمُ إِنَّالُعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَّالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَلاَإِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِبِيَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ شُرَكَا ء إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيلَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَا رَمُبَّصِ رَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ بِسَمَعُونَ۞ قَالُواْ أَتَّخَذَا لِلَّهُ وَلِلْأَسْبَحَلَنَهُ هُوَٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَلوَكِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنَّعِندَكُم مِّن سُلْطَينِ بِهَنَآ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ لِلَّهِ مَا لَا تَعْامُونَ ۞ قُلَّ إِنَّا لَّذِبِنَ بَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِٱلَّكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ ۞ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمَّ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَنَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ \* وَٱتَّلُ عَلَبْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ يَكُفُومٍ إِن كَانَ كُبُرَعَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْ كِبِرِي بِاَيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُركًا عَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَّ أَمَّرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ القَصْوَا إِلَى وَلَانُنظِرُونِ ۞ فَإِن نُوَلَّيْتُمَّ فَمَاسَأَلُنُكُم مِّنَأَجِرٍ إِنَّا جَرِي إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرِّتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَّالَمُسَامِبِيَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلَيْفَ وَأَغُرَقُنَا ٱلَّذِبِيَ كَذَّبُواْ بِعَا يَلِنَا فَٱنظُرِّكَبِّفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلۡمُنذَرِينَ۞ثُمُّ بَعَثَنَامِنَ بَعۡدِهِ رُسُلاً إِلَىٰ قَوۡمِهِمۡ فَجَٱءُ<mark>وهُم</mark> بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَانُواْلِبُؤُمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِعِ مِنقَبَلُكَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعَنَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثَنَامِنَ بَعَدِهِمُ مُوسَى وَهَلُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ بْهِم بِعَا يَلْتِنَا فَأُسَّتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجَّرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنَّ عِندِنَاقَالُوٓاْ إِنَّ هَلَا لَسِحِّرُمُّهِ بِنَّ ۞ قَالَ مُوسَى أَنَفُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّاجَآءَكُمْ أَسِحُرُهَانَا وَلا بُفَلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْوَالْجِئْتَنَالِنَلْفِنَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيّاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَانَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِبِنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئنُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْمَا أَنْنُمُ مُّلْقُونَ۞ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَنُم بِهِ

ٱلسِّحْرُ إِنَّاللَّهُ سَيْبِطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكِلِمَاتِهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَآءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مُّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي لَا زُضِ وَإِنَّهُ لِمِنَّ لَمُسْرِفِهِي ٣ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفُوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّانُواْ إِن كُنتُم مُّسَامِ بِنَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى اللهِ تَوَكَّلُنَا رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَّنَةً لِّلْقُوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَنَجَّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَّ لُقُوْمِ ٱلْكُلْفِرِينَ ۞ وَأُوِّحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُبُوتًا وَأَجْعَلُوا بُبُوتَكُمْ قِبَلَةً وَأَقِبِمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَبَشِّر ٱلمُّمُوَّمِنِبِيَ۞ وَقَالَمُوسَىٰ رَبُّنَاۤ إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُوالًا فِي ٱلْحَبَوةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِبُضِلُواْعَن سَبِيلِكَ رَبُّنَاٱطْمِسَ عَلَىٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَالرَّبُوُّمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَنَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأُسْتَقِهَا وَلَا تَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِبِنَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ \* وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ يلَ لُبَحْرَفَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغُيّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَذَرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنَتُ بِهِ بَنُوٓ أَإِسْرَآءِ يِلُوَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِبِنَ ۞ وَٱلْكَنَ وَقَدِّ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِبِنَ ۞ فَٱلْبَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَفِكَ لِنَكُونَ لِمَنَّ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَيْبَرًّا مِّنَ لَنَّاسِ عَنْءَ ايكِيْنَا لَغَلفِلُونَ ﴿ وَلَقَدَّ بَوَّ أَنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَمُبَوَّأَصِدُقِ <u>ۅۘٙۯڒؘ</u>ڨٞ۬ٮؘٛڬۿؙؠؚڝۜؽؖڷڟؚۜێۣؠڮؾؚڣؘڡٙٲٲڂۘؾۘڬڡ۬ۅٳ۫ڂڹٚؖۜڮۘۜڿٵٓٛۼۿؙۄٛٳڵڝؚٲۼ۠ إِنَّ رَبِّكَ يَقَّضِى بَبْنَهُمَّ بُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِبِمَاكَانُواْفِهِ بَخَنَافِفُونَ ا فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسَّعَلِٱلَّذِبِي يَقْرَءُونَ ٱلْكِنْكِ مِن قَبُلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَّ لَمُمُتَرِينَ ۞ وَلَا نَكُونَنَّ مِنَّ الَّذِبِنَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَكِ اللَّهِ فَنَكُونَ مِنَّ لَخَاسِرِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِبِيَ حَقَّتٌ عَلَبْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا بُؤُمِنُونَ ۞ وَلَوْجَآءَ تُهُمُّ كُلَّءَ ايَةٍ حَتَّى بَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ فَلُولَا كَانَتُ قُرْيَةٌ عَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ بُونِسُ لَمَّآءَ امَنُو أَكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ آلْخِزْيِ فِي ٓلْحَبَوْفِ ٱلدُّنِيَا وَمَنْعَناهُمُ إِلَىٰ حِبِي ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْمُؤْمِنِهِنَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذِّنَّ لِلَّهِ وَيَجْعَلُ أَلِرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ا قُلِ ٱنظُرُواْ مَا ذَا فِي ٱلسَّ مَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَانُغُنِي ٱلْآيكَ وَٱلنُّذُ رُعَن قَوْمِ لَّا بُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَ يَننَظِرُونَ إِلَّامِثُلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوَاْمِن قَبِّلِهِمْ قُلُ فَأَننَظِرُ وَالْإِنِّي مَعَكُم مِّنَّ لَمُننَظِرِينَ اللهُ ثُمَّرُنُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِبَىءَ امَنُواْكَذَا لِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنِج ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ۞ قُلُ يَكَأَبُّهُاٱلنَّاسُ إِن كُنتُمَّ فِي شَلِّهِ مِّن دِبنِي فَلاَ أُغُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللَّهِ وَلَكِنَ أَغُبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي بَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمِرَّكُ أَنَّ أَكُونَ مِنَّالُمُوَّمِنِينَ ۞ وَأَنَّ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّ بِنِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ ۞ وَلَا تَدُعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِامِبِنَ ۞ وَإِن يَمْسَسُّكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يُردُكَ بِخَبْرِ فَالْارَآدُ لِفَضَالِمِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَالْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمَّ فَمَنِ الْمُتَدَى فَإِنَّمَا بَهُتَدِي لِنَفْسِةِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبُهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَاُتَّبِعُ مَابُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُم ٱللهُ وَهُوخَبُرُ ٱلْحَاكِمِبِنَ ۞

## الاالايت ١١٥ ١١٥ فيد نيت المالاية الما

بِسَ الْكِلَهُ الرَّحْمِنَ لَرَّحِي مِ الْرَكِتَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَانُهُ وَثُمَّ فَصِّلَتْ مِن لَّدُنَّ حَكِيم خَبِيرِ ۚ أَلَّا نَعۡبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِبرٌ وَيَشِيرُ ۖ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعً كُمِمَّتَ عًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَل مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضُلِ فَضَٰ لَهُۥ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمَ عَنَابَ بَوْمِ كِبِبِرِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمَّ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبُرُ أُلَّا إِنَّهُمَّ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْمِنَّهُ أَلَاحِبِنَ بَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمَّ بَعْكُمُ مَا بُسِرٌ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَا فِٱلصُّدُورِ ٠ \* وَمَامِن دَابَّةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسَّتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِنَابٍ مُّبِبِنِ ۞ وَهُوَٱلَّذِي خَلَفَٱلسَّكُونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

أَحْسَنُ عَمَالًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبِّعُوثُونَ مِنْ بَعُدِاً لُمَوْنِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِبِيَكُفَرُوۤاْ إِنَّ هَلَنَّا إِلَّاسِحْرُمُّ بِبِنُّ ﴿ وَلَبِنَّ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّبَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا بَوْمَ يَأْنِهِمُ لَبُسَ مَصَّرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِ يَسْنَهْزِءُونَ ﴿ وَلَبِنَّ أَذُقْنَا ٱلَّإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعَنَا هَامِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَيِنَ أَذَقَٰنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَبَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِبنَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَابِ أُوْلَتَ بِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُكِبِبرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَحْضَ مَا بُوحَى إِلَيْكَ وَصَآ إِنَّ بِهِ صَدِّرُكَ أَن بِقُولُواْ لَوْلًا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَآءَ مَعَهُ وَمَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِبُرُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ ٲؙمۡرَبَقُولُوںَا ۚفَنَرَلَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشۡرِسُورِيِّتَٰ لِ<u>هِ مُ</u>فۡتَرَيَلتِ وَٱدۡعُواٰمَنِ ٱسْنَطَعْنُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُننُمُ صَدِقِبِنَ ﴿ فَإِلَّمْ بَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعَامُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَّ أَنتُم مُّسَامِعُونَ ﴿ مَنَكَانَ بُرِيدُ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِّ إِلَبْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِبِهَا وَهُمْ فِبِهَا لَا بُبُخَسُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِبِي لَيْسَ

لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَلَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَدَيِكَ بُوْمِنُونَ بِعِ وَمَن يَكُّفُرْ بِهِ مِنَّ لَأَخْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ فَلاَنَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن ۗ بِّكَ وَلَكِكَ ٓ أَكَ ثَرَالنَّاسِ لَا بُوْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظَّاكُمُ مِمَّنَّ فَتَرَىٰعَكَىٰ لَلَّهُ كَذِبًّا أَوْلَتَ بِكَ بُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَتُّولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِامِبِي ۞ٱلَّذِبِنَ بَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ لَلَهِ وَيَـ بَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ كَلْفِرُونَ ۞ أَوْلَتَ بِكَ لَمْ يَكُونُواْمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنَّ أُولِيٓ الْحَيْكَ أَيْضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَنَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِبِعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَتِ بِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَ أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنَّهُم مِّا كَانُواْ بَفْتَرُونَ ١٠ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۗ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أَوْلَنَ بِكَ أَصِّحَابُٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَاخَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَبِي كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِ

وَٱلْبَصِبِرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ بَسْتَوِيَانِ مَثَالَّا أَفَلاَ نَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٓ إِنِّي لَكُمْ نَذِبِرٌ مُّبِبِنَّ ۞ أَن لَا تَعْبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ بَوْمِ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَا نَرَلْكَ إِلَّا بَشَرًامِّثَلَا وَمَا نَرَلْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَهُمُ أَرَا ذِلْنَا بَا دِئَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمُ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلَّ نَظُتُكُمِّ كَاذِبِبِنَ ﴿ قَالَ يَلْفُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن ڒۜبى وَءَا تَلْنِي رَحْمَةً مِّنَ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمِّ أَنُلُزمُكُمُوهَا ۖ وَأَنْنُمْ لَهَا كَارِهُونَ ۞ وَيَلقَوْمِ لَآأَسَّا لُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرِي ٳؚڵۘۘٵۼڮۘٲڛۜؖۅؘۉڡۜٵٲٞڹۧٳ۠ؠڟؘٳڔؚۮؚٱڵۜڋؚؠڹؘٵڡؘڹؗۊؙٳڹۜۿؙۄڞ۠ڬڠٛۅٲۯؠۣٞؗٛؗؗؗؗؗۄؙۊڵڮڬۣؾ أَرَّكُمْ قَوْمًا تَجْهَا ُونَ ۞ وَيَلْقَوْمِ مَن بَنصُرُ نِي مِنَّالِلَهِ إِن طَرَدتُّهُمَّ أَفَاكَ تَذَكُّرُونَ ۞ وَلَاّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَغَيُنُكُمْ لَن بُوْتِبَهُ مُواللهُ خَيْرًا ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي إِذًا لَمِنَ لظَّالِمِبِنَ الوَّا يَانُوحُ قَدِّ جَلدَ لُنَنَا فَأَكَثَرَكَ جِدَا لَنَا فَأَلِنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَّ الصَّلِدِقِبِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ

وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدنُّ أَنَّ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ لِلَّهُ بُرِيدُأَن بُغْوِيكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلْكِ تُرْجَعُونَ۞ أَمَّ بِقُولُونَا فَتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بُرِيَّ ءُمِّمَّانُجُرِمُونَ ۞ وَأُوحِيَ إِلَىٰ فُرْحٍ أَنَّهُ لَن بُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ عَامَنَ فَلَا نَبَّتَ إِسِّ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تُخْلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَاُّمِّن قَوْمِهِم سَخِرُواْمِنُهُ قَالَ إِن تَسُخَرُواْمِنَّا فَإِنَّانَسَخَرُمِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوِّفَ تَعَامُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَا بُ يُخْزِيهِ وَبَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُّقِيمُ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَا لَتَنُورُ قُلْنَاٱحْمِلُ فِهَامِنُكُلِّ زَوْجَبْنِ أَثْنَبْنِ وَأَهَّلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلُ ﴿ وَقَالَ أَرَّكُبُواْفِهَا بِسِّمِ ٱللَّهِ مَجْرِلِهَا وَمُرْسَلْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلۡكَلِفِرِينَ ۞ قَالَ سَاوِيٓ إِلَى جَبَلٍ بَعْصِمُنِي

مِنَّا لُمَاءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْبَوْمَ مِنَّا مُرِلُسُّهِ إِلَّامَن رَّحِمُ وَحَالَ بَبْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلمُغُرِقِبِنَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَ لِي وَيَكْسَمَاءُ أُقُلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتُ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعَكَا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ فُرُّ رَبِّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّا بَنِي مِنَّ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ @قَالَ يَكُونُ إِنَّهُ لَبُسَ مِنَّ هُ لِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَبْرُصَالِحٍ فَلا تَسْعَلُنِ مَا لَبُسَ لَكَ بِعِ عِلْمُ إِنِيَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ لَجَ لِهِلِبِنَ ا قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسَّكَكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِي عِلْمُ وَإِلَّا نَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمَٰنِي أَكُن مِّنَ ٱلْحَلسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطَ بِسَلَيْمِ مِّنَا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِرِمِّمَ نَعَكَ وَأُمُّ مُ سَمُنِعُهُمُ تُمُ بَمَسُّهُمُ مِّنَا عَنَاكِ أَلِيمُ ﴿ يَالَكُ مِنَّا نَبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِ ﴾ آإِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعُامُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَا فَأُصِبِرُ إِنَّا لَعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِبِي ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُرٌ هُودًا قَالَ بِلْفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ عَبْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَكِ قَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ لَّذِي فَطَرَيْ أَفَلًا تَغَقِلُونَ ۞ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغَفِيرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ بُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدِ رَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّيْكُمْ وَلَانَنُولُولُواْمُجُرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَعُنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِهِنَ ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَ لَكَ بَعُضُ وَالْهَٰنِنَا بِسُوعَ قَالَ إِنَّى أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُ وَأَ أَنِّي بَرِي ءُوعًى اللَّهَ كُونَ ١ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴿ إِنِّ تُوكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ بِنَاصِينِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمِ ۞ فَإِن تَوَلَّوُ أَفَقَدُ أَبُلَغُنُكُمِمَّا أُرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغُلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَبْرِكُمْ وَلَانَضُرُّ وِيَنَهُ شَيْعً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّ رُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ وَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَبَحَّيْنَاهُم مِّنْ عَكَالٍ غَلِيظِ ۞ وَتِلْكَ عَادُ بُحَدُ وأَبِكَا يَكْتِ رَبِّهِمٌ وَعَصُوْ أُرُسُ لَهُ وَ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرُكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمُ ٱلَّقِيَلِمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًاكَفَرُواْرَةً ثُمٌّ أَلَا بُعُمَّا لِّحَادٍ قَوْمٍ هُودِ ۞ \* وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ بِلقَوْمِ أَعَنُدُواْ اللَّهَ

مَالَكُم مِن إِلَهٍ عَبْرُهُ هُوَأَنشَأَكُم مِن أَلاَّ رْضِ وَاسْنَعْمَ كُمْ فِهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّرُتُوبُوٓٳ لَيَّهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ مُجِيبٌ ۞ قَا لُوايَكَ لِلهُ قَدِّ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلْأَا أَنْنَهَلْنَا أَنْ نَعَبُدُ مَا يَعْبُدُ وَابَّا وُنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِّي مِّمَّا تَدُّعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ يَلْفَوْمِ أَرَءَيْتُمَّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بِيِّنةٍ مِّن رَّبِّي وَءَا تَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ نِي مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ عَصَيَّنُهُۥ فَمَا نَزِيدُ ونَنِي غَبْرَ تَغْسِبرِ۞ وَيَلْفَوْمِ هَلِدِهِ ِ فَاقَهُ ٱللهِ لَكُمْءَ ايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَّ أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنَّعُواْفِي دَارِكُمُ تَلَاثَةَ أَيَّامِ ِفَالِكَ وَعُدُّعَبُرُمُكُّذُوبِ۞ فَلَمَّاجَاءَ أَمُّرُفَانَيِّعِينَا صَلِحًا وَٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْمَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي بَوْمِ إِلَّا رَبُّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْيَحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَلِثِمِبَنَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُا فِهِمَا أَلَا إِنَّ تَمُودَاكَفَرُواْ رَبِّهُمِّ أَلَا بُعُمَّا لِتَمُودَ۞ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِأَلْبُشِّرَى قَالُواْسَلَمَّاقَالَ سَلَمٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجُّلِ حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّارَءَ ٱأْيَدِبَهُمْ لَانْصِلُ إِلَيْهِ كَكُرَهُمْ وَأُوْجَسَ

مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأْتُهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتَ فَبَشَّرُ نَهَا بِإِسْحَلقَ وَمِن وَرَآءِ إِسَّحِنقَ بَعْقُوبَ لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِبِنَ مِنَ أُمَّرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلَ لُبَيْتِ إِنَّا وُحَمِيدُ مِّجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَعَنْ إِبْرَاهِيكُ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشَرَى بُجَادِ لُنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّا هُ مُّنِيبٌ ۞ يَبَا بُرَاهِيمُ أَعْرِضٌ عَنَّ هَنَا إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمُّرُرَيِّكَ وَإِنَّهُمْءَ اتِيهِمْ عَذَابٌ عَبْرُمَرُدُودٍ ۞ وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِمِ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرَّعًا وَقَالَ هَلَنَا بَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ بُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ بَعْمَلُونَ السّيِّئَانِ قَالَ بِلقَوْمِ هَوُّلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُمِّ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رُسِيدُ قَالُواْ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أُوَّءَا وِي إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن بَصِلُوٓ أَإِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهُ لِكَ يِقِطِّعٍ مِّنَ ٱلَّيْلَ وَلَا

يَلْنَفِتَ مِنكُمِّ أَحَدُ إِلَّا أَمْرَأَ تَكَ إِنَّهُ مُصِبِبُهَا مَا أَصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلَبُسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ۞ فَلَمَّاجَآءَ أَمُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَبُهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِندَرَبِّكَ وَمَاهِي مِنَّ لظُّلِمِبِنَ بِبَعِيدٍ ﴿ \* وَإِلَىٰ مَدَّبَنَّ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَبْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَوَٱلْمِبزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَبْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَاب بَوْمِ مُحِيطٍ ۞ وَيَكْقُوم أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِبْزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا نَبُخَسُواْ النَّاسَ أَشُيَّاءَ هُرُ وَلَا تَعُنَّوُ إِفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِ بِنَ ٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَبْرٌ لِّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِهِنَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَكْشُعَيُبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَا بَاَوْنَا أُوَّأَن نَّفَعَلَ فِي أَمُوالِنَامَانَشَكُوا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَلْقُوْمِ أَرَءَيُّتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمُ إِلَىٰ مَآ أَنْهَكُمُ عِنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا نَوْفِيقِي إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيَّهِ أُنِيبُ ۞ وَبَاقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيّ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِلْحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنَكُم بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغَفِرُ وَارَبَّكُمْ ثُمُّ تُوبُو ٓ الْإِلَيَّةِ إِنَّ رَبِّي رَحِيثُمُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَلشُّعَيُّ مَا نَفْقَهُ كَتِبِرًامِّمَّا نَفُولُ وَإِنَّا لَنَرَلْكَ فِينَاضَعِيفًا وَلُوَّلًا رَهُ طُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِهِزِ۞قَالَ بِكَفَوْمِ أَرَهْطِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَٱللَّهِ وَٱنَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِ ﴾ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ ۞ وَيَلْفُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَذِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوِّفَ تَعَاَّمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ بُخْزِيهِ وَمَنَّ هُوَكَلِذِ بُّ وَٱرْتَفِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمَّ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمُّونَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَأَخَذَنِ ٱلَّذِبِيَ ظَامَيُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِبَارِهِمْ جَانِمِبِيَ ٤ كَأْنِ لَّمَّ بَغْنَوْاْفِهَا ٱلْابُعْلَالِّمَدْبَنَكَمَابَعِدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرُّسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَلِتِنَا وَسُلَطَىنِ مُّبِبِنِ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَٱنَّبَعُواْأَمُرَ فِرْعَوْنَ وَمَآأَمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۞ بَقَّدُمُ قَوْمَهُ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرَّدُ ٱلْمَوَّرُودُ ۞ وَٱتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِنُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنَ

أَنْبَآءِ ٱلْقُرِي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَامُنَاهُمُ وَلَكِن ظَامُواْ أَنفُ هُم فَمَا أَغْنَتُ عَنَّهُمْ عَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَيِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَبْرَتَتْبيب ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَا لَقُرَىٰ وَهِى ظَلِلْمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَأَلِمُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّمَنَّ خَافَ عَذَا بَٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ بَوْرُثُمَّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ بَوْمُرُّمَّتُهُ و دُنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأُجَلِمَّعُدُودِ ۞ بَوْمَ يَأْتِ لَانْكَلَّهُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِبنَ شَقُواْ فَغِي ٱلنَّا رِلَهُمْ فِهَا زَفِبُّ وَشَهِبِقٌ ۞ خَالِدِ بِيَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَرَبُكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا بُرِيدُ ۞ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِبِنَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِ بِنَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَلُواَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَبْرَ مَحَذُو فِي فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُّلًا مَايَعُبُدُونَ إِلَّاكَمَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمّ نَصِبِبَهُمْ عَبْرَمَنقُوصِ ۞ وَلَقَدْءَا تَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ فَٱخْنُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَبْنَهُ مِّ وَإِنَّهُمْ لَفِي

شَكِّ مِّنَّهُ مُرِيبِ ۞ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا لَهُوَ فِينَّهُ مُرَبُّكَ أَعْمَالَهُمُّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِبُرُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْهُ كُمَا أَمُرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطُغَوَّا إِنَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِبُرٌ ﴿ وَلَانَزَّكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَنَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونَ اللَّهِ مِنَّا وَلِيَّاةَ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَّ لَّيْلَ إِنَّا لَّحَسَنَاتِ يُذِّ هِبْنَا لَسَّيَّ عَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ۞ وَٱصْبِرْفَإِ تَاللَّهُ لايُضِيعُ أَجُراً لَّمُحْسِنِبِنَ ۞ فَلُولاكَانَ مِنَّا لَقُرُونِ مِنَ قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّ أَنْ حَيْنَا مِنَّهُمِّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَآ أُتِّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْمُجُرِمِبنَ ١ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِهُمَّ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمٍ وَأَهْلُهَامُصْلِحُونَ ١ وَلُوَشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلُ لَنَّا سَأُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ اللَّامَن رَّحِمَرَ بُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتُ كِلِمَةُ رَبِّكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَبِلْكَ لَأُمُّلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَّالْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِبِي ﴿ وَكُلَّا نَفْضٌ عَلَيْكَ مِنَّ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِعِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَلِدِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۞ وَقُل لِلَّذِينَ لَا بُؤْمِنُونَ

ٱعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَذِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَٱنْفَظِرُواْ إِنَّا مُنفَظِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُوكَ لُو وَ ﴿ وَاللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُوكَ لُو وَ الْأَمْرُوكَ لُو وَ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُوكَ لُو وَ اللَّهِ مُرْجَعُ اللَّا مُرَاكِكُ لُو وَ اللَّهِ مُرَاكِكُ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحْمِنَ الرَّحِي مِ الرَّ تِلْكَ وَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُهِبِنِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرُوا الْعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمُ تَعَقِلُونَ ﴿ نَحُنُ نَقُصٌّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَلْنَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِفِلِينَ ﴿إِذْ قَالَ بُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَبُتُ أَحَدَ عَشَرَكُو كَبَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُ مَّ لِي سَاجِدِينَ فَ قَالَ يَكُبُنَّ لَا تَفْصُصُّ رُءُ يَاكَ عَلَيْ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَكِيدُ اللَّيْ لَشَّيْطَانَ لِلَّإِنسَانِ عَدُوُّمُ مُبِبِنُ ۞ وَكَذَا لِكَ يَجَّنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِٱلْأَحَادِ بِثِ وَيُتِمْ نِعَمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَيْهَ وَ إِلَيْعَقُوبَ كَمَا أَتُمُّهَا عَلَيْ أَبُويُكُ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِهِمَ وَإِسْحَكُ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ

حَكِيمُ ۞ \* لَّقَدُكَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخُوتِهِ مَا مَاكُ لِّلسَّآ بِلِبِنَ إِذْ قَالُواْ لَبُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِبِنَامِنَّا وَنَعُنُ عُصَّبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالِ مُّبِبِنِ ۞ ٱقَنْلُواْ بُوسُفَ أَوِا طُرَحُوهُ أَرْصَكًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْمِنَ بَعْدِهِ وَقُومًا صَالِحِبَنَ ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِّنَّهُمُ لَا نَفْتُلُواْ بُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُننُمُ فَلعِلِبِنَ ۞ قَالُواْيَّأَبَانَامَالُكَ لَا تَأْمَنَّنَا عَلَىٰ بُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَصِحُونَ ۞ أَرْسِلُهُ مَعَنَاغَدَّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُّ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذَّ هَبُواْ يِعِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلِذِّنَّبُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ غَلفِلُونَ ۞ قَالُواْلَيِنَّا كَلَهُ ٱلِذِّنَّبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّحَاسِرُونَ ١٤ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِعِي وَأَجْمَعُواْ أَن بَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِ وَأَوْحَيَّنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْأَا وَهُمِّ لَا بَشَّعُرُونَ۞ وَجَاءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً بَبْكُونَ۞ قَالُواْ يَّأَ بَانَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسُتَبِقُ وَتَرَكُنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَ لِعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذِّئَبُ ۚ وَمَآ أَنتَ بِمُؤَّمِنِ لَّنَا وَلَوۡكُنَّا صَلِدِقِبِنَ۞ وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيطِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمَّ أَنفُسُكُمُ أَمُراً

فَصَبْرُ بَحِيلُ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةُ فَأْرُسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدَّ لَى دَلُوهُ قَالَ يَابُشَرَىٰ هَلَاَ عُلَكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِتَمَنِ بَخُسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوْا فِيهِ مِنَّ لَزَّرِهِدِ بِنَ۞وَقَالَ ٱلَّذِيُ شُتَرَلِهُ مِن مِّصْرَ لِٱمْرَأَنِهِ مَ أَكْرِمِي مَثُولِهُ عَسَى أَن بِنفَعَنَا أَوْنَنْجِذَهُ وَلَالًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِبُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أُمَّرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُالنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَانَبُنَهُ حُكَمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِبِنَ ﴿ وَرَا وَدَثُّهُ ٱلَّتِي هُو فِي بَبِيْهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيَّ أَحُسَنَ مَثُواكَ إِنَّهُ لَا بُفُلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ وَلَقَـٰدُ هَمَّتْ بِهِ وَهُمَّ جَهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابُرُهَانَ رَبِّهِ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنَّهُ ٱلسُّوَّ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُخْلَصِبِيَ۞ وَٱسْتَبَقَاٱلْبَابَ وَقَدَّنْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَبِّدَ هَالَاا ٱلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآهُ مَنَّ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن بُسْجَنَ أُوِّعَذَا كُأْلِيمُ ۞ قَالَ هِي رَا وَدَتَّنِي عَن نَّفُسِي وَشَهِ دَشَاهِ دُرِّمِيًّا هَلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ

قُدُّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَا لَكُندِ بِبِنَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَمِنَ لَصَّلِدِقِبِنَ ﴿ فَلَمَّارَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيهُ ۞ بُوسُفُ أَعْرِضً عَنْ هَانَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَ نُبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَّ لَخَاطِئِبِ ﴿ \* وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي المُدِبِنَةِ ٱمْرَأَتُ الْعَزِيزِ نُرَا وِدُ فَنَلَهَا عَن نَفْسِ فِي قَدْ شَغَفَهَا حُبَّ إِنَّا لَنَرَ لَهَا فِي صَلَالٍ مُّبِهِنِ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتَّ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتَ إِلَيْهِنَ وَأَعَنَدَ فَلَهُنَّ مُثَّكًّا وَءَالْتُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اُخْرُجُ عَلَہِنَّ فَلَمَّا رَأَبَنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعُ رَأَبُدِ بَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَانَا بَشَرًا إِنَّ هَانَا إِلَّا مَلَكُ كُرِيمُ ٣ قَالَتُ فَنَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُّتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَد رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَٱستَعْصَمَ وَلَبِن لُّمَّ بَفَّعَلِّ مَاءَ امُرُهُ لِيُسْجَنَّ وَلَبَكُونًا مِّنَّ الصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِّنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُّعُونِنِي إِلَيْهِ وَإِلَّانَصَرِفَ عَنِي كَيْدَهُنَّ أُصُّ إِلَبُهِنَّ وَأَكُن مِّنَ أَكِيهِلِبِن ﴿ فَأَسَّتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُم مِّنَ بَعْدِ مَا رَأُوُا ٱلْأَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حُتَّى حِبِنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجِّنَ فَنَيَانِ قَالَ

أَحَدُ هُمَا إِنِّيمُ أَرْلِنِي أَعْصِرُ خَمَرًا وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّيمَ أَرْلِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ لَطَّبُرُمِنَهُ نَبِّغُنَا بِنَأْوِيلِهِ } إِنَّا نَرَلْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِبِي ا قَالَ لَا يَأْنِيكُمَا طَعَامٌ نُرُزَقَانِهِ ] لَّا نَبَّأْ تُكُمَا بِتَأْ فِيلِهِ وَقَبِّلَ أَن يَأْنِيكُمَا ۚ ذَالِكُمَامِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّيٓ إِنِّ تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَلْفِرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعُتُ مِلَّةَ ءَابَاءِيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَبَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشِّرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَصَّلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى لَنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكَّتُرُ النَّاسِ لَا بَشَّكُرُونَ ۞ بَصَلِحِبَيُ للسِّجُنِ ءَأَرُ بَابُّمُّ تَفَرِّقُونَ خَبَرُۖ أُمِاللَّهُ ٱلْوَاحِدُٱلْقَهَّارُ ا مَانَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ ] إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْثُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلْطَنِ إِنَّ لَٰكُكُمُ إِلَّالِلَّهِ أَمَرَأَ لَّا نَعَبُدُوۤاْ إِلَّا إِبَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّبِيُّ ٱلْقَيِّمُ وَلَلِكِيَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَابَعْلَمُونَ ۞ يَصَلِحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَبَسُقِي رَبَّهُ خَمِّرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبُرُمِن زَّأْسِهِ فُضِي ۗ لأَمُّرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَٰنِيَانِ۞وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذَّكُرُ نِي عِندَرَيِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَبِّهِمِ فَلَبِثَ فِي السِّجِن بِضَّعَ سِنِبِنَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَفَرَبِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَيَا بِسَكَتٍ يَكَأْبُّهُاٱلْمَلَأُ أَفَنُونِي فِي رُءً بَلَى إِن كُنتُمُ لِلرُّءٌ يَانَعَبُرُونَ۞ قَالُّوَا أُضَّغَلْثُ أَحَلَّمِ وَمَا نَعُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَصَّلِمِ بِعَلِمِ بِهِ نَالِمِ بِثَالَ الَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَٱدُّكَرَبَعُدَأَمَّةٍ أَنَا أُنَبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَبُّهُا ٱلصِّدِّبِقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُ لُهُنَّ سَـُبْخُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِبِنَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمُ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ } إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّاتَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّكِأْتِي مِنْ بَحْدِ ذَ لِكَ سَبْحٌ شِمَا دُكِأْكُلُّ مَا قَدَّ مُتُمَّ لَهُنَّ إِلَّا فَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ الله فَهُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ بِعُصِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الك وَقَالَ الْمَاكُ ٱتَّنُونِي بِهِمْ فَلَمَّاجَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَّئَلُهُ مَابَالُ النِّسْوَقِ ٱلَّتِي قَطَّعْلَ أَبْدِبَهُ فَيْ إِنَّ رَبِّي بَكْيْدِ هِنَّ عَلِيمُ ۞قَالَمَاخَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوِدِنَّنَ بُوسُفَ عَن نَّفْسِ فِي قُلْنَ حَلشَ لِلَهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَكُ ٱلْعَزِ إِزْالْكَن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَد تُنُهُ عَن نُفُسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ لصَّلِدِقِبِي ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَنَّى لَمَّ

أَخْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَتَّالُلَّهَ لَا بَهْدِي كَيْدَا لَخَا بِنِينَ ﴿ وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ لَنَّفْسَ لَأَمَّا رَقُّ إِلَّاسُ وَعِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رِّحِيمُ ﴿ وَقَالَ لُمَلِكُ ٱنْنُونِي بِهِ مَا أَسْنَخْلِصُهُ لِنَفْسِى فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْبُوْمَ لَدَ بُنَامَكِ بِكُأُمِبِنُّ ۞ قَالَ الجُّعَلَنِي عَلَىٰ خَزَلَ بِنَّالْأَرْضِ إِنَّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّالِهُ وسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بَتَبَوَّأُمِنُهَا حَيْثُ بَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَالُمُحْسِنِبِينَ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَبُرُلِلَّا بِيءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّفُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ بُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُمُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمُ بِعَهَا زِهِمْ قَالَائنُونِي بِأَجِ لَّكُم مِّنَّا بِبِكُمْ أَلَا ذَرُونَأَ نِيَّا أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا حَبُرُ ٱلمُنزِلِبِي فَإِن لَمُ تَأْنُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلا نَفْرَبُونِ ۞ قَالُواْسَنُرَا وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَلَعَنَهُمْ فِي رِحَالِهِمَّ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَا ۗإِذَا ٱنقَلَبُوّا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرُّسِلَّ مَعَنَا أَخَانَا نَكُنَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١ قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِننُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلٌ فَاللَّهُ خَبْرُ حَلِفِظاً وَهُوَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۞ وَلَمَّا فَنَحُواْ مَنَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَلَعَنَّهُمْ رُدُّتْ إِلَبُهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ مِصَلَعَنْنَا رُدٌّتْ إِلَيْنَا وَنَمِبِرُأَ هَلَنَا وَنَحُفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَا دُكَيْلَ بَعِبْرِ ذَالِكَ كَيْلُ بَسِبُرُ۞قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَنَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَّاللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ٤ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ قَلَمَّا ءَا تَوْهُ مَوْتِفَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَـقُولُ وَكِيلُ اللهِ وَقَالَ بَلْبَيْ لَا نَدْخُلُواْمِنَ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَ أَبُوابٍ مُنْفَرِقَةٍ وَمَا أُغِّنى عَنكُم مِن لَيهِ مِن شَيَّءٍ إِنَّ لَحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكُّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُنُوكِّلُونَ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْمِنُ حَيْثُ أُمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ بُغُنِي عَنْهُم مِّنَ للَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ بَعْقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّاهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمَّنَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا بَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى بُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا نَبَّتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ بِعُمَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلُ لَسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَبَّنُهَا ٱلْعِبْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَبْهِم مِّمَا ذَا نَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَبِهِ حِمْلُ بَعِبِ وَأَنَّا بِهِ زَعِيثُ قَالُواْ تَأْلَاهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَلِرِقِبَي ﴿ قَالُواْفَمَاجَزَآؤُهُ وَإِن كُنتُمُ كَانِيبِنَ۞ قَالُواْجَزَآؤُهُ وَمَن وُجِكَ فِي رَصْلِهِ فَهُوَ جَزَرٌ وُهُ وَكُذَالِكَ نَجْزِيكُ الظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأَوْعِبَنِهِم قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةٍ كَذَا لِهُ وسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِبِنَّ لَمَلِكِ إِلَّا أَن بَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمُ ۞ \* قَالُولْ إِن يَسْرِقَ فَقَدِّ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرٌ هَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ عَوَلَمٌ يُبْدِ هَا لَهُمَّ قَالَ أَننُمِّ شَرُّمَّكَا نَا وَلَلَّهُ أَعُلَمُ بِمَا نَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبُّهَا ٱلْعَزِبِزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِبرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَةً وإِنَّا نَرَلِكَ مِنَا لَمُحْسِنِبِنَ ۞ قَالَ مَعَاذَا للَّهِ أَن نَّا خُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَكَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ الله السَّنَيْ عَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْنَجِيًّا قَالَ كَبِبُرُهُمُ أَلَمُ تَحُلَمُواْأَنَّ أَبَاكُهْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوَّثِقًا مِّنَّ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي بُوسُفَ فَكَنَّأَبُرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى بَأَذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَبُرُا لُحَكِمِهِي ۞ ٱرْجِعُوٓ اللَّهَ أَبِهُكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّ ٱجْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلَّغَيْبِ حَلِفِظِبِنَ ۞

وَسُعَلُ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِهِا وَالْعِبِرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِهِمَّا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتُ لَكُمَّ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَن يَأْنِبَنِيهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۞ وَتَوَلَّىٰ عَنَّهُمْ وَقَالَ يَّنَّأْسَفَى عَلَى بُوسُفَ وَٱبْبَضَّتُ عَيِّنَاهُ مِنَ أَكْ زِن فَهُو كَظِيمُ قَالُواْتَاللَّهِ نَفَنَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَصًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِبِنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُو أَبَثِّي وَحُزِّنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعَامُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ ۞ يَكِبِنِيُّ أَذَّ هَبُواْ فَنَحَسَّسُواْ مِن بُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا نَايْتَسُواْمِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا بَعَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِبِزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا ببضَعَةٍ مُّزَّجَلَةٍ فَأُوِّفِ لَنَاٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَآ إِنَّا لِللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُنَصَدِّقِبِيَ۞قَالَ هَلَّعَلِمُتُم مَّافَعَلَنُم بِبُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَّأَنْكُمُ جَلِهِلُونَ ۞ قَالُوَالَّءِ نَّكَ لأَنتَ بُوسُفُ قَالَ أَنَابُوسُفُ وَهَنَا أَخِي قَدْمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن بَتَّقِ وَيَصِّبِرَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا بُضِيعُ أَجَرُ الْمُحِّسِنِبَ ۞ قَالُواْ تَأَلَّلُهِ لَقَدْءَ اثْرَكَ لَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَلِطِ عِبْنَ ۞ قَالَ لَاتَثَّرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْبُوتُمْ بَغْفِرُ اللهُ لَكُمَّ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِ بِنَ ١٠

ٱذْهَبُواْبِقَمِيصِي هَلَافَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُواْبِي يَأْتِ بَصِبَرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِبِنَ ٣ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِبْرُقَالَ أَبُوهُمْ لِنِّي لَأَجِدُ رِبْحَ بُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَأَلَّهِ إِنَّكَ لَغِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيم ٥٠ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِبِرُ أَلْقَلَهُ عَلَى وَجْهِدٍ فَأَرْتَدَّ بَصِبِرًا قَالَ أَلَوْ أَقُل لُّكُمَّ إِنِّي أَعَّاكُمُ مِنَ لَلَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسۡنَغْفِرَ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّاكُنَّا خَاطِئِبَ ۞ قَالَسَوُّفَأَسَّتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ بُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُويِّهِ وَقَالَا دُخُلُواْ مِصِّرَ إِن شَآءَ ٱللهُ ءَامِنِين ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّلًا وَقَالَ يَنَأَبَتِ هَلَا تَأْوِيلُ رُءً يَليَ مِن قَبْلُ قَدِّجَعَلَهَا رَبِّيحَقًّا <u>ۅؘۛۊؘۘڋٲ۠ڂڛؘؽۑؾٳۣڎ۫ٲڂۧڗؘڿؚڹؠؗڡؚؽۢڶڛؚۜڋڹۣۏڿٵٙۊؘؠؚڴؙؠڡؚۜؽٵٞڵؠؘڐۅؚڡؚؽۢؠۼؖڋ</u> أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَكُ بُهِنِي وَبَهْنَ إِخُوتِيٓ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَلِيمُٱلْحَكِيمُ۞ \* رَبِّقَدْءَانَبُنَنِي مِزَٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْنَنِي مِن نَأُويلِ ٱلْأَحَادِ بِثِ فَاطِرَ السَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيّ عِفَّ الدُّنْيَا وَٱلْكَخِرَةَ تُوَفِّنِي مُسُلِمًا وَأَنْحِقِّنِي بِٱلصَّلِحِبِنَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَبْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمَّرَهُمْ وَهُمْ بَمْكُرُونَ ۞

وَمَا أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْعَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجِر إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِ بِنَ ۞ وَكَأْبِسَ مِنَّ ءَايَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَمْرُ وَنَ عَلَبُهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْجِنُونَ ۞ وَمَا بُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُم ٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشِّرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْأَنَ تَأْنِبَهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنَّ عَذَابِٱللَّهِ وَتَأْنِبَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً وَهُمِّ لَا بَشَّعُرُونَ ۞ قُلِّ هَذِهِ مِسَبِبِلِيٓ أَدُّعُوَّا ٳڸؙۜٛٵڛۜؖۼۘڮڹڝؚؠڔۊٟٲؙڹٵٛۅؘمٙڔۣٲؾۜؠۼڹۣۅؘۺؙؠڂڹۘٲڛۜۅۏڡٙٲٲؙڹٵ۠ڡؚڹۘٛڵۿۺ۫ڔۣڮؠڹ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِّلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنَا أَهُلِ لَقُرَيُّ أَفَاكُمْ بَسِبرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِبِيَ مِن قَبَّلِهِمُّ وَلَاارُا لَا خِرَةِ خَبْرُ لِلَّذِينَ تَعَوَّا أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَا ٱسْتَبْعَسَ ؙڶڒؙڛؙڵۅؘڟڹؙۨۅٙٲٲؙنۜۿؙؠؖۊؘڐۘڴۮؚؠۅ۠ٳڿٙٲۼۿڔۧڹؘڞؖۯؙؽٵڡؘٛڹڿؚۜؠٙڡؘ؈ڹ۫ۜۺۜٲٷۘۅؘڵٳؽڗڎۗ بَأْسُنَاعَنَ لُقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرُةُ لِّإِفْلِي لْأَلْبِيْكِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَاكِن تَصْدِبِقَ ٱلَّذِي بَبِّنَ بَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ بُوَّمِنُونَ ١



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْيَنَ لَرَّحِي مِ المَمْ يَالَكَ وَايَكُ الْكِتَكِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَكُونُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا بُؤِّمِنُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَنِ بِغَبِّر عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَثُمُّ السَّتَوَى عَلَى لَعُ إِنَّ وَسَخَّرَا لشَّمْسَ وَالْقَمَّرُكُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُٱلْأَمْرَيُفَصِّلُٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُوا لَذِي مَدَّا لَا زُضَ وَجَعَلَ فِبِهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنِكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَهِنِٱثْنَابِي يُغْشِي ٱلَّيَّلَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمٍ بَنَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَلُورَاتُ وَجَنَّاتُ مِّنَّا عُنَابِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَغَبِّرُصِنُوانِ بُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوَّلُهُمَّ أَءِذَاكُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلِقٍ جَدِيدٍّ أَوْلَتَ إِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيْهِمْ وَأُوْلَتَ بِكَٱلْأَغُلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَتَ بِكَ أَصْعَابُ النَّارِهُمَّ فِبَهَا خَالِدُونَ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّكَةِ قَبُّلُ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلِّمِهِم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُٱلَّحِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱڵؙۘۮؚؠؽؘػؘڡؘٛۯۅٳٛڶۅؙۘڵٳۧٲؙڹڒۣڶؘۘۘۼڷؽ؋ٵؽة۠ڝؚٚڹڒۜۑۨؖ؋ۣڗٳڹۜڡؘٲٲ۫ڹؾؘڡٛڹۮؚۛڒٛۅٙڶٟػؙڵؚ قَوْمِ هَا وِ ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا نَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍعِندَهُ بِمِقْدَارِ۞عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ ٱلْكَبِبِرُٱلْمُنَعَالِ۞ سَوَآءُ مِّنكُم مَّنَأُسَرُّٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنَّ هُو مُسْتَخْفِ بِأَلْيُل وَسَارِبٌ بِأَلنَّهَارِ الْهُومُ عَقِّبَاتُ مِّنَ بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخَبِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى بُغَيِّرُواْ مَا بِأَ نَفْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّا فَلاَمَرَدُ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ١٠ هُوَٱلَّذِي بُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوَفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ الثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ ٱلرِّعُدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَايِكَةُ مِنْ خِيفَنِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن بَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَشَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿ لَهُ دَعُوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِبِنَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لِايَسَّنَجِبِبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كُفَّيْهِ إِلَىٰ لَمَآءِ لِيَبُّلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكُلفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ۞ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَانِ وَٱلْأَرْضِ

اَ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْآصَالِ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلُ أَفَانَّ خَذْتُه مِين دُونِهِ مَ أُولِياء كَا بَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاضَرَّا قُلَّهَلَّ بَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِبِرُ أَمُّ هَلْ تَستوى الظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورْ أَمُّ جَعَلُو إِللَّهِ شُرَكًا } خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَبْهِمْ قُلِ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَا لُواحِدُ ٱلْقَهَّارُ الْأَلْمِنَ السَّمَاءِمَاءً فَسَالَتَ أُودِ بَهُ بِقَدَرِهَا فَٱحۡنَمَلُ لَسَّيۡلُ زَبُّلَّارًا بِمَّا وَمِمَّا بُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّا رِٱبْنِغَاءَ حِلَّيَةٍ أَوْمَتَا حِ زَبِكُ مِّتُلُهُ كَذَالِكَ بَصْرِبُ اللَّهُ ٱلْحَتَّى وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُّهُبُ جُفَاءً وَأَمَّامَا بَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَا لِكَ بَضِّرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِبْنَ السَّنَجَابُو الرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَى وَالَّذِبِي لَمَّ بَسِّنَجِبِبُواْلَهُ لَوَّأَنَّ لَهُممَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَنْدَوْاْ بِهِيَّ أُوْلَايِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِأَسَالُمِهَادُ ٠ \* أَفَمَن بَعْكُمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّكُمَنَّ هُوَأَعْمَى إِنَّمَا بَنَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ بُوفُونَ بِعَهَّدِ ٱللَّهِ وَلَا بَنقُضُونَ لِمِبْنَافَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ مَا أَن بُوصَلَ

وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَبَخَافُونَ سُوعَ ٱلَّحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ صَبَرُواْ ٱبْنِغَاءَ وَجُّهِ رَبِّهِمَّ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُ مُ إِسَّرَا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيِّئَةَ أَوْلَهَ بِكَلَّهُ مُعْقَبَى ٱلدَّارِ٣ جَنَّنْتُ عُدُّنِيَدُ فُلُونَهُ اوَمَن صَلَحَ مِنْءَ ابَآيِهِمُ وَأَزُواجِهِمُ وَذُرِّبَّ نِهِمَّ وَٱلْمَلَكَيِكَذُيدَ خُلُونَ عَلَبْهِم صِّن كُلِّ بَابٍ ٣ سَلَكُمْ عَلَيْكُم بِمَاصَبْتُمُ فَنِعْمَ عُقِّبَى لَا السِّ وَالَّذِبِي بَنفُضُونَ عَهْداً للهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ مَ أَن بُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَيْهِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَبَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَبَاوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَكُ ا وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنِ لَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فِي قُلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن بَشَآءُ وَيَهُدِىٓ إِلَيْهِ مَنَّ أَنَابَ ۞ٱلَّذِبنَءَامَنُواْ وَتَطْمَيْنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَ بِنَّا لَقُلُوبُ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰلَهُمُّ وَحُسِّنُ مَعَابِ ﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدَّخَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَنْلُواْ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُرِّيكُ فُرُونَ بِٱلرَّحْمَلِي قُلْ هُورَيِّي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوعَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ

وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلُوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُبِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتَّ بِهِ ٱڵٳٝۯؙڞؙٲٛۅؙۘڲؙڵۼؠؚۅٱڶؙڡٙۅؾؖٚڮڔڵؚێۜۅٱڵٲٛڡۯڿٙڡۣڲؖٵٲؘڡٛٲۼؽٳؽڝٙڔٱڵۜۮؚۑڹ ءَامَنُواْأَن لُّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجِمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِبِيَكَفَرُواْ نُصِبِبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّا لَلَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلَّهِ يَعَادَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن فَبَلِكَ فَأُمُّلَيْتُ لِلَّذِبِيَ كَفَرُواْثُمَّ أَخَذُنِّهُمَّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ۞ أَفَمَنَّ هُوَ قَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتَّ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرِّكَاءَ قُلَّ سَمُّوهُمْ أُمِّ نُنَيِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَا هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلَ زُيِّنَ لِلَّذِبِنَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنَ السَّبِيلِّ وَمَن يُضَّلِلَ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٣٠ \* مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِكَٱلْمُتَّفُونَ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لَرُّ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُهَا تِلْكَعُقِّبَي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقَّبَى ٱلْكَلِفِرِينَ النَّارُصَ وَٱلَّذِبِيءَ اتَبُنَاهُمُ ٱلْكِذَبَ يَفْرَحُونَ بِمَٱأْنِزلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَخْزَابِ مَن بُنِكِرُبِعُضَةُ قُلُ إِنَّمَاۤ أُمِرُكُ أَنَّا عُبُكَ اللَّهَ وَلاَ أَشَّرِكَ بِيهِ مَ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ ﴿ وَكُذَا لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكْمًا

عَرَبِيّاً وَلَهِنِّ تَبَعْتاً هُوَآءَهُم بِعُدَمَاجَآءَكَ مِنَالُعِلْمِمَالُكَ مِنَالُكِمِنَالُكِمِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمَّ ٲڒؙۅٙٳجۜٲۅؘۮؙڒؚێۜةۜٛۅؘڡٵػٲؽڶؚڔڛٛۅڶٟٲ۫ڽؽٲؚ۫ؾ<sub>ٛ</sub>ڹٵؽۊٟٳڵۜٳؠؚٳۮ۫ڹۣۘٛڛۜ<u>ٞۅڶ</u>۪ڪ<u>ڵ</u> أَجَلِكِنَابُ ۞ بَمَّحُواْ ٱللَّهُ مَا بَشَآءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُ وَٱثُّوالَكِنَبِ ۞ <u>ۅٙڸ</u>ڹۜڡۜٵڹؙڔۣێؘۜڬؘؠؘۼؖۻۘٲڵۜۮؚؽٮۜۼۮۿ<sub>ڴ</sub>ٲ۠ۊؙۘڹٚۅؘڣۜٛؽؾۜڮ؋ؘٳڹۜۜٛٙؗؗؗٛڡٵۼؘڷۑڰٱڵڹڵڿؙ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَمْ بَرَوْا أَنَا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ بَعُكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٥ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِبِيَمِن قَبِّلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلِمُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِّبَى ٱلدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ لَسَّتَ مُرْسَكًا قُلُكُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيكًا بَبِّنِي وَبَبِّنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئبِ الااتحة ٢٨ ه ٢٨ فيمتدنيتات والماتجة ٢٨ ه ١٤ الماتجة ٢٨ فيمتدنيتات والماتجة ١٨ فيمتدنيتات والماتجة الماتجة الماتية الم بِسَ الْمِلْهِ الرَّحْلِنَ الرَّحِيرِ مِ

الْرَّحِتُكُ أَنْ لَنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَّ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ مِّ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِبِزِ ٱلْجَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَافِيُ السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَوَيُلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّذِبنَ بَسْتَحِبُّونَ أَلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَهِكَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ۞ وَمَا ٲۯؙڛڶؙڬٳڡؚڹڗۜڛؗۅڸؚٳڵۜٳۑؚڶڛٵڹۣڨٙۅٛڡ<u>؋ۣڔ</u>ؽؠؙڽ۪ۜڹۜڶۿؙۄٝٚۏۘؽؙۻؚڵ۠ٲڵڵۘؗۄؙڡؘڹ بَشَاءُ وَيَهْدِى مَن بَشَاءُ وَهُوَا لُعَنِ إِزُالُحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُأُرُسَلْنَا مُوسَى بِاَينِنَا أَنَّ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَّ لظُّلُمَنتِ إِلَىٰ لنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَبَّلمِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ وَإِذْ قَالَ ٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ بِسُومُونَكُمْ سُوعَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَبَسْتَعَبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءُ مُن رِّبِّكُمْ عَظِيمُ ۞ وَإِذْنَأُذَّنَ رَبُّكُمْ لَيِن شَكَّرُتُمُ لَأَزِيدَ نَكُمْ وَلَبِن كَفَرَّتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن كُفُرُواْ أَنكُمْ وَمَن فِي لَا رُضِ جَمِيعًا فَإِنَّاللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدً ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمِّ نَبَوُّا ٱلَّذِبِي مِن قَبِّلِكُمُّ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلْذِبِنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَةِ فَرَدُّ وَالْيَدِ بَهُمْ فِي أَفُو الْهِهِمْ وَقَالُوٓ إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أَرْسِلُتُمْ بِعِي وَإِنَّا لَفِي شَكِّوِمِّمَّانَدْ عُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبِ ۞ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَلُو اللَّهِ وَٱلْأَرْضِّ يَدُّعُوكُمُ لِبَغْفِرَلُّكُم مِّن ذُنُو كُمِّ وَيُؤَخِّرُكُم إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى قَالُوٓ أَإِنَّ أَننُمَ إِلَّا بَشَرُيِّتُلُنَا نُرِيدُورَاً نَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَافَأَنُونَا بِسُلْطَكِنِ مُّبِبِنِ۞ قَالَكَ لَهُوۡرُسُلُهُمۡ إِن نَّحُنُ إِلَّا بَشَرُّمٌ تَلُكُمْ وَلَكِكَنَّ لَلْهَ بَمُنَّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِن وَمَاكَانَ لَنَآ أَنَّ نَٰأِنْيَكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْ نِٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَبِنَوَكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ۞وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدَّهَ دَلَىٰ سُبُلَكًا وَلَنَصْبِرَنَ عَلَى مَاءَاذَيْنُمُ وَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَنُوكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَا لَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَّأَرُضِنَا أَوَلَنَعُودُنَّ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَبْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ الظَّلِمِبِي ﴿ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَٱسْنَفْنَحُواْ وَخَابَكُلُّ جَبَّارِعَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِ عَجَمَنُمُ وَيُسْقَى مِن مّآءٍ صَدِيدٍ ١٠ بَنَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ بُسِيغُهُ وَيَأْنِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَيِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآيِهِ عِنَابٌ غَلِبظٌ ۞ مُّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهُمْ أَعُمَالُهُمَّ كَرَمَادٍ ٱشَّنَدَّتَ بِهِٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرٍ عَاصِفٍ لَّا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللهُ تَرَأَتُكُ اللّهَ خَلَقَ السّمنوانِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقّ إِن بَشَأْبُذُ هِبْكُمْ وَيَأْنِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَ ٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْلِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعَفَلَوُّ اللَّذِ بِنَاسَّتُكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبَعًا فَهَلَّ أَيْهُم مُّغُنُّونَ عَنَّامِنَ عَنَابِ اللهِ مِن شَيِّءٍ قَالُواْ لَوْهَدَ لِنَا ٱللهُ لَهَدَبِنَكُمْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْصَبُرُنَا مَا لَنَامِن مِّحِيصٍ ۞ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَّ الْأَمُّرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَاكُمْ وَمَا لَحَقَّ وَعَد تُكُمُّ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلِّطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَكُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَا أَنغُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكُنُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّا لظَّالِمِبِنَ لَهُمْ عَذَا كِ أَلِيمٌ ا وَأُدْخِلُ الَّذِبِيءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِكِ جَنَّاتٍ تَجْريمِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِبِي فِبِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِبُّنْهُمْ فِبِهَاسَلَهُ ٣ أَلَهُ تَرَكِّيفَ ضَرَبَاللَّهُ مَثَالًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كُشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَّالُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ثُوِّتِيٓ أَكُلَهَا كُلَّ حِبنِ بِإِذِّنِ رَيَّا وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمَّ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيتَهُ كَشَجَرَةٍ خَبِيتَهُ أَجُتُثَتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ۞ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ بِٱلْقَوْلِٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَبَوْفَ ٱلدُّنِّيا وَفِي ٱلْأَخِرَةُ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِ مِنْ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآهُ ﴿ \* أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِبِيَ بَدَّ لُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ كُفِّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمِّ دَارًا لَبُوارِ۞جَمَنَّم يَصْلَوْنَهَا وَبِئُسَ الْقَرَّارُ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنَا دَّالِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلُهِ قُلُّ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِبِرُكُمِّ إِلَى ٱلنَّارِ۞قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِبنَءَامَنُواْ بُقِبِمُواْٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْمِمَّارَزَقَنَاهُمُّ سِرَّاوَعَلانِيَةً مِّن<sup>َّقَبْ</sup>لِ أَن يَأْتِيَ بَوَّمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِكَ لُ© ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِعِيمِنَ الثَّمَرَنِ رِزْقًا لَّكُمَّ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِنَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ ۅٙڛڿۜۧۯڵڴ<sub>ۿ</sub>ٱڵۺۜۜڡۧڛۅۘٳڷؙڨٙڡؘۯۮٙٳؠؚؠؗؠؖؽؖۏڛڿۜۧۯڶڴ<sub>ۿ</sub>ٳٛڵۜؽڶۅؖٳڵؠٚٙٵۯ<del></del> وَءَانَكُم مِّن كُلِّ مَاسَأً لَنُمُوهُ وَإِن نَعُدُّ واْنِعُمَنَا للَّهَ لَانْحُصُوهَا إِنَّا لَإِنسَانَ لَظَلُومُ كُفًّا رُكُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ آجُعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُكُٱلْأَصّْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُ رُنَّا مِنْلَلْنَ كَثِبِرًا مِّنَ لَنَّا سِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنَّ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَّحِيثُ الْ الْمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِن ذُرِّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عِن دُرِّ اللهُ عِن اللهُ عِن ا بَبْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِيُفِيمُواْٱلصَّلَوْةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَالِكَاسِ الْهُويَ إِلَهُهِمُ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ لِثَّمَرِ نِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَانُخُفِي وَمَانُعُلِنَّ وَمَايَخُفَىٰ عَلَيْ لِلَّهِ مِن شَيِّءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمِياءِ ۞ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاحِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلِّنِي مُقِبَمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِي رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ۞ رَبُّنَا ٱغَفِوْلِي وَلُوا لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ بُومَ بَقُومُ اللَّحِسَابُ ۞ وَلَاتَحْسَبُنَّ اللَّهَ غَلِفِلاْعَمَّايَعُمَلُ الظَّلِمُونَ إِنَّمَا بُؤَخِّرُهُمْ لِبَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللهُ مُهْطِعِبِنَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرَّتَدُّ إِلَيْهِمُ طَرَّفُهُمَّ وَأُفْعِدَتُهُمْ هُوَاءُ ١٤ وَأَنذِ رِالنَّاسَ بَوْمَ يَأْنِيهِ مُوَّالْعَنَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتْبِع ٱلرُّسُلَّ أَوَلَمُ تَكُونُونُا أَقُسَمَتُ مِن قَبَلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِلَ ٱلَّذِبِي ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَنَبَبِّنَ لَكُمْ كَبُفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِنَاللَّهِ 

بِسَ الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْمَوْنَ الْرَحْنِ الْمَوْنَ الْرَحْنِ الْمَوْنَ الْرَحْنِ الْمَابِوَدُّ الَّذِينَ الْمَرْوِا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِ بِنَ ﴿ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ زُبِهَابِوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِ بِنَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَا بُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَا بُ اللَّهُ مُلُومٌ ۞ مَا نَسْنِقُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا بَسَنَا مُحْدُونَ ۞ وَقَالُوا اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ الذِّ كُرُ إِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ۞ لَوْمَا تَأْنِبِكَا اللَّهِ عَلَيْهِ الذِّ كُرُ إِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ۞ لَوْمَا تَأْنِبِكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْولَالَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الل

بِٱلْمَكَيِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِ قِبنَ ۞ مَا نُنَزِّ لُٱلْمَكَيْكِ لَهَ إِلَّا بِٱلْحَقِّي وَمَاكَانُوُا إِذَامٌنظرِينَ ﴿ إِنَّانَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَلِفِظُونَ ۞ وَلَقَدُأَرُسَلُنَامِن قَبُلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِبِيَ۞ وَمَايَأَنْهِ هِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّاكَانُواْبِهِ بَسَنَهُزِءُونَ ۞ كَذَالِكَ نَسَّلُكُهُ فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِبِيَ الْ بُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدَّ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِبِي ﴿ وَلَوْفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًامِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُواْ فِيهِ بَعُرُجُونَ ۞ لَقَا لُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلُ نَحَنُ قُوْمُرُمَّسُحُورُونَ ۞ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاكُهَا لِلنَّاظِرِينَ۞وَحَفِظُنِهَامِنُكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمِي۞إِلَّا مَنَّ السَّمَ عَ فَأَنْبَكُ مُ شِهَابٌ مُّبِبنُ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَأَلْفَبْنَا فِهَارَوَاسِيَ وَأَنْبَنْنَافِهَامِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُمَّ فِهَا مَعَابِشَ وَمَن لَّسَنُمُ لَهُ بِرَازِفِهِنَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِندَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمٌ عَلُومٍ ۞ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ كَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسَّقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَننُهُ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ نُحْي ٥ وَنُمِيتُ وَنَحُنُ أَلُوا رِثُونَ ﴿ وَلَقَدَّ عَلِمَنَا ٱلْمُسْنَفَدِ مِبِي مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَعْضِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنَ حَمَا مَّسَّنُونِ۞وَٱلْجَآنَ خَلَقَّنَهُ مِن قَبُّلُمِن نَّارِٱلسَّمُومِ۞ وَإِذَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَ بِكَذِ إِنِي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلَّصَالِ مِن حَمَا مَسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْنُانُهُ وَنَفَخُّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُو أَلَهُ سَاجِدِ بِنَ ﴿ فَسَجَداً لَمَكَ يَكُذُكُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَيَ أَن كُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِبنَ ﴿ قَالَ يَنَإِبلِبِسُ مَالَكَ أَلَا نَكُونَ مَعَ ٱلسَّعِدِبنَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِأَسَّجُدَلِبَشَرِخَلَفْنَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا إِمَّسَنُونِ ۞قَالَ فَأُخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى بَوْمِ ٱلدِّبنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيٓ إِلَى بَوْمِ بُبَّعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظَرِينَ۞إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقَّتِ ٱلْمَعَّلُومِ۞قَالَ رَبِّ بِمَٱلْغُوَ بُتَنِي لَأْزُيِّنَىٰ لَهُمْ فِي لَأَرُّضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِبِنَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِبنَ۞قَالَ هَلْنَاصِرَاطٌ عَلَى مُسْنَفِيهُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَبْسَ لَكَ عَلَبْهِمْ سُلِّطَكَ إِلَّا مَنْ أَنَّبَعَكَ مِنَّ لَّفَ اوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّهُ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِبِنَ ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوا بِ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنَّهُمَّ جُزْءٌ مُنَقَسُومٌ ﴿ إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُبُونٍ ۞ ٱدُّخُلُوهَا بِسَلَىمِ عَامِنِبِنَ ۞ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوَانَّا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِبنَ ﴿ لَا يَمَسُّ هُمْ فِهَا نَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَجِبِنَ ﴾ \* نَبِّئُ عِبَادِيَ أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَنَابِي هُوَ ٱلْعَنَابُ ٱلْأَلِيمُ۞وَنَبِّنَّهُمَّ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ۞ إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْسَكَمَاقَالَ إِنَّامِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَانْوَجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُكَمِ عَلِيمِ إِلَّ قَالَ أَبَشَّرُ تُمُونِي عَلَيَ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِعَ تُكِيْشِرُونَ ٤٥ قَالُوا بَشَرَىٰكَ بِٱلْحَقِّ فَالْرَّكُن مِّرَا لُقَانِطِبِنَ @قَالَ وَمَن بَقْنَطُ مِن رَّحْمَةٍ رَبِّهِ مِ إِلَّا ٱلضَّا لُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ إِنَّا أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِرُّمُجْرِمِبِنَ ۞ٳڵۘۘٳؘٛٵٙڶڵۅڂۣٳڹۜٵڶؘڡؙڹڿٛۅۿؗؠۯٲڿٙڡؘۼڹڹ۞ٳڵۜٳٱڡ۫ڗٲؘڬ؋ؙۊۜڐڒؖڒؖٵٙٳؠۜٚٵ لَمِنَ ٱلْعَلِيرِينَ۞ فَلَمَّاجَآءَءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ۞قَالَ إِنَّكُمَّ قَوَّمُّ مُّنَكُرُونَ ۞ قَالُواْ بِلِجِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ يَمُتَرُونَ ۞ وَأُتَيِّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ۞ فَأُسِّرِ بِأَ هُلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ لَيْلِ وَٱنَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمِّ أَحَدٌ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَى دَابِرَهَا وُلاَء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِبنَ ا وَجَاءَأُهُلُ ٱلْمَدِينَةِ بَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَاؤُلَّاءِ ضَيْفِي فَلاَ نَفَصَحُونِ۞وَٱنْقُواْٱللَّهَ وَلَا نُخْزُونِ۞قَا لُوٓاْ أَوَلَمُ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِبِينَ۞قَالَ هَلَوُّلآء بَنَاتِيۤ إِن كُننُّهُ فَعَلِبِيَ۞لَعَمُّوُكَ إِنَّهُمَّ لَغِي سَكَرِتِهِمْ بَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشِّرِقِهِنَ الله فَجَعَلْنَا عَلِلِهَا سَافِلَهَا وَأَمُّطُرُّنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلَّمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَأْصَحَابُ ٱلْأَيُّكُ فِلْطَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفُمْنَامِنَّهُمُّ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرُمُّبِينِ ۞ وَلَقَدُّكُذَّ بَأَصْحَابُ ٱلَّجِعِّرِٱلْمُرُسَلِبِنَ۞ وَءَانَبَنَكُهُمُّ ءَايَلِنَافَكَانُواْعَنَهَامُعُرِضِبِنَ۞ وَكَانُواْ يَنْحِنُونَ مِنَ لِجِبَالِ بُبُوتًا وَامِنِبِنَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِبنَ ﴿ فَمَا أَغُنَىٰ عَنْهُم مِّا كَانُواْ بِكَسِبُونَ ۞ وَمَاخَلَقِّنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَإِنَّا لَسَّاعَةَ لَأَنِيتُ فَأَصَّفَحِ ٱلصَّفَّحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْخَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ ۞ <u> وَلَقَدُ ءَا تَبُنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِبِمَ ﴿ لَانَمُدُّنَّ</u> عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَعْنَا بِهِيَ أَزُّواجًا مِّنْهُمْ وَلَائَحْزَنَّ عَلَيْهِمْ وَاُخَفِضَ جَنَاحَكَ اِللَّمُؤَمِنِينِ ۞ وَقُلَ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمَّيبِينُ ۞ وَقُلَ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلمَّيبِينَ ۞ الَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلقُرُءَانَ عِضِينَ ۞ الَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلقُرُءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَكَ أَنَّهُ مُّ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَوَرَيِّكَ لَنَسْعَكَ نَهُمُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلمُشَرِكِينَ ۞ إِنَّا كَفَيَّنِكَ الْمُسْمَةُ يَزِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيهًا ءَاخَرُ فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ المُسْمَةُ يَزِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ المُسْمَةُ يَزِعِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ بَعْلَمُونَ ۞ وَلَعَدُ نَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيقُ صَدِّرُكِ مِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّيْحِ بِهِمْ يَلْ مَنْ كَنَاكَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُسْتَعَلِينَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْنَ ۞ فَسَيِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ وَكُن مِنَ ٱلسَّيْحِ لِينَ ۞ وَٱعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْفِيكَ ٱلنِيقِ بِنُ ۞ وَٱعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْفِينَ كَاللَّهُ اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَيْ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَعُونَ السَّرِعِ فِينَ ۞ وَاعْبُدُّ رَبِّكَ حَتَّى يَأْفِيكَ ٱللَّهُ الْمَالِقُولُونَ ۞ فَسَيِّحُ بِهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ السَّيْحِ فِينَ ۞ وَاعْبُدُّ رَبِّكَ حَتَّى يَأْفِيكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمِانُ لَرَّحِي مِ

أَتَى أَمُرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا بُشَرِكُونَ ۞ بُنَزِّلُ الْمَلَيْمِ كَا إِلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا بُشَرِكُونَ ۞ بُنَزِّلُ الْمَلَيْمِ كَا إِلَا مَا لَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ النَّذِرُواْ أَنَّهُ وَلَا إِلَا أَنَا فَأَتَّقُونِ ۞ خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ

بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشَّرِكُونَ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوحَصِيهُ مُّبِبِنُ۞ وَٱلْأَنْعَاءَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِبهَا دِفَّ ءُومَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالٌ حِبِنَ تُرِيحُونَ وَحِبِنَ تَشَرَحُونَ ۞ وَتَحْمِلُ أَثَقَا لَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمِّ لَرَءُ وفُ رَّحِيثُ ۞ وَٱلْخِيلَ وَٱلَّهِ عَالَ وَٱلْحِمِبَرَ لِتَرَّكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَا لَا نَعَلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّا ٱلسَّبِبل وَمِنْهَاجَآبِرُ ۗ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُوٓ أَجْمَعِبِنَ ۞ هُوَالَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءًلَّكُم مِّنَهُ شَرَابٌ وَمِنَهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّٱلثَّمَرَاكِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْقَوْمِ بَنَفَكُّرُونَ۞وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاكُ بِأَمْرِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي لَأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانَّةُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَا لُبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنَّهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنَّهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِن فَضَّالِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ١ وَأَلْقَى فِي لَأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَهُ تَدُونَ ﴿ وَعَلَامَاتِ وَبِاللَّهِ مِهُمْ يَهَنَّدُونَ ۞ أَفْمَن يَخَلُقُ كُمَن لَا يَخُلُقُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْنِعُمَةً ٱللَّهِ لَانْحُصُوهَا إِنَّ لَلَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أُمُّواكُ غَبُرُ أُخْيَاءِ وَمَا بَشَعُرُونَ أَيَّانَ بُبَّعَثُونَ اللهُكُمُ إِلَكُ وَاحِدُ فَالَّذِينَ لَا بُؤِّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُمِ مُّسَتَكِيرُونَ ﴿ لَاجَرَمَأْ نَا لَلَّهَ يَعْلَمُ مَا بُسِرٌ وَنَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمِمَّاذَٱأْنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاْ سَلطِبُواُ لَأَوَّلِبَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَا رَهُمُّ كَامِلَةً بَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ وَمِنَّا وَزَارِ ٱلَّذِبِنَ بُضِلُّونَهُم بِغَبْرِعِلْمٍ أَلَاسَآءَمَا بِزِرُونَ۞ قَدَّمَكُرَٱلَّذِبِنَمِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّكَاللَّهُ بُنِّيكَ نَهُم مِنَّ لَقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَبْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا بَشَعُرُونَ ۞ ثُوَّيِوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيُّنَ شُرَكًاءِ يَ ٱلَّذِبِيَ كُننُمْ تُشَاكُفُونَ فِبِهُمْ قَالَ لَّذِبِنَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْى ٱلْبُوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكُلِفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِبِنَ تَنْوَفَّنَّاهُمُ ٱلْمَلَنَ عِكَهُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهُمْ فَأَلْقَوُا ٱلسَّاءَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوعٍ بَلَيْ إِنَّا لَلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُننُمُّ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدَّخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِيَ فِي مُمَّا فَلَيِئًسَ مَثُّوى ٱلْمُنَّاكِيِّرِينَ ﴿ وَقِبِلَ لِلَّذِينَ يَتَّقَوَّامَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَبَّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا رُأُ لُأَخِرَةِ خَبْرٌ وَلَنِعُمَ دَارُا لُمُتَّفِبِي ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُلَهُمَّ فِهَامَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ بَجِّنِيُ لِلَّهُ ٱلْمُنَّفِينَ۞ٱلَّذِينَ تَنَوَفَّا هُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ طَيِّيِبِنُ يَقُولُونَ سَلَكُمْ عَلَيُّكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُننُمْ تَعَمَلُونَ ۞ هَلَ بِنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُ مُو الْمَكَ عِكَذُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ وَمَاظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظِّلِمُونَ ٣ فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاثُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِعِ بِسَنَهْ زِءُونَ ا وَقَالَ الَّذِبِنَّ أَشُرَكُواْ لَوَشَاءَ اللَّهُ مَاعَبَدُنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نْحُنُ وَلَا عَابَا فَيْنَا وَلَا حَرَّمًنَا مِن دُونِهِ مِن شَيَّءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ فَهَلَ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغَ ٱلمُبِبُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْنَنِبُواْ ٱلطِّلغُوتَ فَمِنْهُم مِّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مِّنَ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِبُرُواْ فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُ والكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ إِن تَعْمِقُ عَلَىٰ هُدَالهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِينَ ٧ وَأُقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَأُ يُمَانِهِ أُولا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن بَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَبِّنَ لَهُوُ ٱلَّذِي يَخْذَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمَّ كَانُواْ كَلذِبِبِنَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَالِشَيْءِ إِذَآ أَرَدُكُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُا لَآخِرَةِ أَكَبُرُ لَوً كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ ٱلَّذِبِيَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَمَّا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَّانُوْحِيَ إِلَهُمَّ فَسَّعَلُوٓاْ أَهۡلَٱلذِّكِرِ إِنكُننُمَّ لَانَعَلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيِّكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَهُهِمْ وَلَعَلَّهُمْ بَنَفَكُرُونَ ۞ٲؘفَأَمِنَٱلَّذِبنَ مَكَرُواْ السَّيِّعَانِ أَن يَخْسِفَٱللَّهُ بِهِمُٱلْأَرْضَ أُوِّيَأَ نِبَهُمُواً لَعَنَابُمِنَ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ۞ أَوِّيَأَخُذَهُمْ فِي نَفَلَّبِهِمِّ فَمَاهُم بِمُعِّجِزِينَ ۞ أُوِّياً خُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَهُ وَفُ رَّحِيكُمْ الْوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيَّءٍ يَنَفَبُواْ ظِلَالُهُ عَنَ لَيمِبِنِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۞

وَلِلَّهِ يُسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَ بِوَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَا عِكَةُ <u>ۅٛۿؙؠٞڒڒؽۺؾۘڴؠؚۯؙۅڹ۞ؽڂٵڣ۠ۅڹۯڔۜؠۿؠڔڡؚٚڹڣۊؙۊؚۿؠٞۄؘؽڣؖۼڵۅڹ</u> مَابُوَّمَرُونَ۞۞\*وَقَالَاللهُ لَا تَنَّخِذُوۤاْ إِلَهَبْنِٱثَّنَبْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَاحِدُ فَإِبَّكَ فَأَرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّا أَفَغَهُراً للَّهِ تَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يِّعْمَةٍ فَهِنَ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ نَجْئَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَاكَ شَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمَّ إِذَا فَرِيقُّ مِّنكُم بِرَبِّهِمَّ يُشَّرِكُونَ ۞ لِيَكَفُّرُواْبِمَآ عَاتَبِنَا هُمَّ فَنَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًامِّمُ ارَزُقُنَاهُمُ أَلْلُهِ لَشُعَانُ عَمَّاكُ نَثُمُ تَفَ تَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلَّبَنَاتِ سُبِّحَانَةً وَلَهُم مَّا بَشَّهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِإِلَّا نَتَى ظَلَّ وَجُهُو مُسُودًا وَهُوكَظِيمُ ۞ بَنُوارَى مِنَ الْفَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشِّر بِحْ يَ أَيُمُسِكُو عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّو فِي التَّرَابِ أَلَا سَاءَمَا بَعَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا بُوْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَالَّعْزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْيُؤَاخِذُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ بِظُلُمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةٍ وَلَاكِن بُؤَخِّرُهُمْ إِلَيْ أُجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ لا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلا بِسَنَفْدِمُونَ ا وَبَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلِّسِ نَنْهُمُ ٱلَّكِذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسَنِي لَاجَرَمِ أَنَّ لَهُمُ النَّارِ وَأَنَّهُم مُّفَرَطُونَ ٣ تَأْلَاهُ لَقَدْأَرْسَلُنَا إِلَىٓ أُمَمِرِمِّن قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيُطَنُ أَعْمَالَهُمُّ فَهُوَ وَلِبُّهُمُ ٱلْبُوْمَ وَلَهُمْ عَنَا جُأِلِيمُ ۞ وَمَآأَ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلَّالِتُكِبِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي خَنَلَفُو أِفِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ بُؤْمِينُونَ ﴿ وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَّدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَبِّنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّىرِبِبَنَ۞ وَمِن ثَمَرَ نِا لَنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَنَّخِذُونَ مِنَّهُ سَكُرًا وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى ٱلنَّحُلِ أَنَّ تَغِذِي مِنَ لِّحِبَالِ بُهُوتًا وَمِنَ ٱلشَّحِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّرَكُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا بَخِوجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفًا أُلُوانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِقَوْمٍ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ تُمَّ بَنُوفَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَ لِٱلْعُمُرِلِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْطًا إِنَّاللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقَ فَمَا ٱلَّذِبِيَ فُضِّلُو إِبِرَ آدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكُتُ أَبُمَانُهُمَّ فَهُمَّ فِيهِ سَوَآةُ أَفَهِ نِعْمَةُ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَّ أَزُواجِكُم بَنِبِنَ وَحَفَدَةً <u>ۊڒڒؘڨؖڴؙۄڝؚۜؽۘٛٳڟؚۜؾ۪ڹٷؖٲڣؠؚٲڶؖڹڂۣڸؠؙۊ۫ؖڡؚڹؗۅڹۘۅڽۏڽڿؖڡؾۘٳؙڵٳۅۿؖؖؖؖؖؖؖۿ</u> يَكُفُرُونَ ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمَّ رِزَّقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّ وَلايسًنْطِيعُونَ ۞ فَلَانَضِّر بُواْلِلَّهِ ٱلْأَمُّثَالَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَننُمَّ لَانعُلَمُونَ ﴿ خَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبَّكَامَّمُلُوكًا لَّا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلْ بَسْتَوُونَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بِلْ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَبِّنِ أَحَدُهُمَا أَبَّكُمُ لَا يَقُّدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا بُوجِهِهُ لَا يَأْنِ بِخَبِّر هَلْ بَسْنَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُ لِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْنَفِيمٍ الله عَيْبُ السَّمَاوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمَّرُ السَّاعَةِ إِلَّاكَمَم

ٱلْبَصِرِ أَوْهُ وَأَقَرُّ إِنَّا لَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرُ ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِأُمَّهَا نِكُمُّ لَا نَعَلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُّ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْءِدَةُ لَعَلَّكُمُ مَتَشَّكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوُّا إِلَى ٱلطَّبْرِمُسَخَّرَنِ فِي جَوِّالسَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِّ عَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُبُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُهُونَانَتَ نَخِفُونَهَا بَوْمَ ظَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصُوَافِهَا وَأُوَّبَا رِهَا وَأَشْعَا رِهَا أَثَثَّا وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِبِي۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَ لَلْ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْحِبَالِ أَكْنَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَفِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَ غُٱلْمُبِبِنُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُعَرُونَهَا وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا بُؤِّذَ أَيُلاَّذِ بِنَ كَفَرُواْ وَلَاهُمَ بُسَنَعَنَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَالاَ مُغَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَأَشَّرُكُواْ شُرَكَّاءَ هُمَّ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُ لِآءِ شُرَكَا وَنَا

ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدَّعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيَّهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ بَوْمَ إِذِ السَّائَمَ وَصَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٱلَّذِبِي كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدَّ نَاهُمْ عَنَابًا فَوْقَا لَعَنَابٍ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَمِيدًا عَلَبْهِم مِّنَأَ نَفْسِهِمْ وَجِنَّنَا بِكَ شَهِيلًا عَلَىٰ هَأَوُٰلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ نِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِبِ ٢٠٠٠ \*إِنَّا لَاَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَيَنْ هَي عَنَّ الْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِ وَٱلْبَغْيَ بَعِظُكُمِّ لَعَلَّكُمِّ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِحَهْدِٱللَّهِ إِذَاعَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنفُضُواْ ٱلْأَيِّمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُهُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلا تَكُونُولْكَ ٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزَّلَهَامِنُ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَاتَنَّخِذُونَ أَيَّمَنَكُمِّ دَخَلَا بَيْنَكُمِّ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّتَ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَاكُننُمْ فِيهِ تَغْنَافِفُونَ ۞ۅَلُوۡشَاءَٱللّٰهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُصِلُّ مَن بَشَاءُ وَيَهُدِى مَن بَشَآءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا نَنْخِذُ وَا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَبِّنَكُمُ فَنَزلٌ قَدَحُ بُعَدَثُبُوتِهَا وَنَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَاصَدَدتُّمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَنَابٌ عَظِيمُ ۞ وَلَانَشَنْرُواْ بِعَهْدِاللَّهِ ثُمَّنَا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَاللَّهِ هُوَخَبُرٌ لَّكُمْ مِ إِن كُنتُمْ نَعُكَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ بِنفَدُ وَمَاعِنداً للهِ بَاقَ وَلْنَجْزِيُّ الَّذِبِيَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكُرِ أُوَّأَ نَتَىٰ وَهُوَمُوَّمِنُ فَلَنُحِيبَنَّهُ حَبُوةً طَيِّبَةً وَلَنْجَ رَبَّهُمُّ أُجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَٱلْقُرُوانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ مِنَّ لشَّيْطُكِيَّ لرِّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لَيْسَلَهُ سُلِّطُكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَنُوَكُّلُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلَطَنْ نُوْ عَلَى ٱلَّذِينَ بَتُوَلُّوْنَهُ وَٱلَّذِبِيَ هُم بِعِيمُشِّرِكُونَ۞ وَإِذَابَدُّلْنَاءَ ايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَر بَلَ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتُ ٱلَّذِبِنَ ٤ امَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِبِي ﴿ وَلَقَدْ نَعُكُمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌّ لِّسَانًا لَّذِي يُلِّحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَحِيٌّ وَهَلْنَا لِسَانٌ عَرَبِيُ مُبِبِنُ ﴿ إِنَّ الَّذِبِنَ لَا بُؤْمِنُونَ بِايَاتِ اللَّهِ

لَا بَهْدِ بِهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا بَفْنُرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِبِيَ لَا بُوِّمِنُونَ بِاَيْتِ اللَّهِ وَأُوْلَتِ بِكَهُمُ الْكَلْدِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ٓ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِبمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيثُونَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَبَوْةَ ٱلدُّ نَيَاعَكَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَيَّاللَّهَ لَا يَهْدِي لَقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ۞ أَوْلَتَ إِكَالَّذِ بِيَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَوْلَابِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ۞ لَاجَرَمَأُنَّهُمَّ فِي لَأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِبِنَ هَاجَرُواْمِنُ بَعْدِمَافُنِنُواْثُمَّجَهَدُواْوَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنَ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ \* بُوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوفِي كُلُ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتُ وَهُمَّ لَا يُظُلَّمُونَ ١ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَعٍ نَّةً يَأْتِبِهَا رِزْقُهَارَغَكَامِّنُكُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَثْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْحَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمُ ٱلْعَنَابُ وَهُمِّ ظَلِمُونَ ١

فَكُلُواْمِمَّا رَزَقًكُمُ اللَّهُ حَكَ لَا طَيِّبًا وَٱشُّكُرُ واْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُننُمْ إِيَّاهُ تَغَبُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَبْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَنَ أَضُّ طُرَّغَبْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّا لِلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ وَلَا تَفُولُواْ لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلَاحَكُلُّ وَهَلَاحَرَامُ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِبِنَ بِفَتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا بُفْلِحُونَ ۞ مَتَكُ عُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَنَا كِأَلِيهُ ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِبِي هَا دُواْحَرِّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمُ يَظِّلِمُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِبِنَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَا لَةٍ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُو رُرِّحِيمُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَأْمَّةً قَانِنًالِيُّهُ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَّالُمُشْرِكِبِنَ ﴿ سَكَاكِرًا لِّانْغُمِهِ ٱجْنَبَكُ وَهَدَكُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْنَفِيمِ ﴿ وَعَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِبِيَ ﴿ ثُمَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ تُبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيهَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ لَمُشَّرِكِبِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى آلَٰذِينَ الْخُنَا لَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ أَبَعُكُمُ

بَهْنَهُمْ بَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ بَخَنَافِوُن ﴿ اَدُعُ إِلَى اَلْهُمْ بِاللَّهِ وَكُولُولُ وَ اَدُعُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُولُولُهُمْ بِاللَّهِ وَكُولُولُهُمْ بِاللَّهِ وَهُواْغُلُمُ بِاللَّهِ وَهُواْغُلُمُ بِاللَّهِ وَهُواْغُلُمُ بِاللَّهُ وَلَا بَنَ مَا عُوقِبَهُمْ بِعَلَى وَلَيْ مَا مَا عُوقِبَهُمْ بِعَلَى وَهُواْغُلُمُ اللَّهُ وَلَا نَكُ فَي ضَبَّتُ لَهُ وَخَبَّرُ اللَّهُ وَلَا تَكُن عَلَيْهُمُ وَلَا نَكُ فِي ضَبِّقِ لِلسَّابِ إِن اللَّهُ وَلَا تَكُن عَلَيْهُمْ وَلَا نَكُ فِي ضَبّقِ لِلسَّابِ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا تَكُن عَلَيْهُمْ وَلَا نَكُ فِي ضَبّقٍ لِلسَّابِ مِن كُرُون ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا نَكُ فِي ضَبّقٍ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ حُسِنُون ﴿ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



بِسَ لَيْلَهُ أَلْرَحِينَ لَرَّحِينَ لَرَّحِينَ لِرَّحِينَ

سُبْحَنَّ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُ الَّامِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ الْمَسْمِعُ الْبَصِبُرُ اللَّا الَّذِي بَرَكَنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنَّ عَلَيْنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِبُرُ صَوَاتَبْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِ يَلَ اللَّا تَنْفُر فَا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ وُرِينَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْمَا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسِّرَاءِ بِلَ فِي الْكِذَابِ لَنُفْسِدُنَ عَبْمَا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسِّرَاءِ بِلَ فِي الْكِذَابِ لَنُفْسِدُنَ عَبْمَا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسِّرَاءِ بِلَ فِي الْكِذَابِ لَنُفْسِدُنَ

فِي الْأَرْضِ مَرَّتَبْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَبِبَرَا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعَــُدُ

أُولَكُهُمَا بَعَثْنَاعَكَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُوا خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعَدَّامٌفُعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُوْالُكَرَّةَ عَلَيْهِمَ وَأُمَّدُدُنَكُم بِأُمُّوالِ وَبَنِبِنَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُّتُرَنَفِبِرًا ۞ إِنَّا حُسَنَتُمُ أَحْسَننُمْ لِأَنفُسِكُمُّ وَإِنَّ سَأْتُمْ فَلَهَّا فَإِذَا جَآءَ وَعُذَا لَآخِرَةِ لِبَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدْخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَكَمَا دَخُلُوهُ أَوْلَ مَرَّقٍ وَلِيُنَبِّرُواْ مَاعَلُوْاْ تَنْبِبِرًا ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن بَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمُ عُدُنَا وَجَعَلْنَاجَهَنَّمَ لِلْكُلْفِرِينَ حَصِبِرًا ﴿ إِنَّ هَلَاا ٱلْفُرُءَانَ مَهِدِي لِلَّنِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّذِينَ بَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِبُرًا ۞ وَأَتَّالَّذِبِنَ لَا بُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدِّعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشُّرِّ دُعَآءَ وُبِٱلْخَبْرُ وَكَانَ ٱلْإِنسكَنْ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَابَنَهِّنَ فَمَحَوْنَا وَايَةً ٱلْبَيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّنَبْنَغُواْ فَصَٰلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِنَعْلَمُواْ عَدَدُ السِّنِبِي وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ نَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْكُنِ أَلْزُمْنَكُ طُلِّيرَهُ فِي عُنُفِيِّ وَنُغْيِجُ لَهُ بُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِنَابًا يَلْفَلُهُ مَنشُورًا ﴿ اَفْرَأْكِنَا كَالَّفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ

عَلَيْكَ حَسِبِبًا ۞ مِّنَّ هُنَدَى فَإِنَّمَا بَهْنَدِى لِنَفْسِيِّهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَبُهَا وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَى وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَنَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا۞ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرَّنَا مُتَّرَفِهِا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَهُا ٱلْقَوِّلُ فَدَمَّرُ نَاهَا نَدِّمِبِّرا ۞ وَكُمَّ ٲۘۿٙڶڴؘڬٳڡؚؽؘٲڵ۫ڤؙۯ۫ۅڹۣڡٟؽؘؠۼۘڍڹ۠ۅڿۧٷۘػڡؘؽؠڔۜؠؚؚٚڮۑۮؙڹۅؙ<u>ڹ</u>ٶۼٵ؞ؚۄ<u>ۣ</u> خَبِبِرَ ابَصِبُرا ﴿ مَّنَ كَانَ بُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِي امَانَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَوُ جَهَنَّمَ يَصُلَلْهَا مَذْمُومًا مُّدُّحُورًا ۞ وَمَنَّأَرَادُٱلَّا خِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعْبَهَا وَهُومُوُّمِنُّ فَأَوْلَ بِكَ كَانَ سَعَّبُهُم مَّشَّكُورًا ۞ كُلَّانُمِدُ هَنَّو لَآءِ وَهَنَّو لَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرُّكَبْفَ فَصَبُّ لَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلَّاخِرَةُ أَكَّبَرُدَرَجَنِ وَأَكَّبَرُنَفْضِيلًا اللَّهُ عَلَمَعُ اللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَفَنَفْعُدَ مَذْمُومًا مِّغُذُولًا \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّانَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَبْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأْحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلاَنْفُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَانَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوَّلًا كُرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ

ٱلذُّلِّ مِنَّالرَّحْمَةِ وَقُلرَّبَّ أَرْحَمْهُمَاكُمَارَبَّيَانِي صَغِبَرانَ وَيُكُمِّ أَعَّاكُمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّكُونُواْصَلِحِبِنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَقَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاكِ ذَا ٱلْقُرِّ بَيْ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِ بِنَ وَٱبْنَ لَسَّبِيلِ وَلاَ نُبَذِّرُ نَبُذِيرًا ﴿ إِنَّا لَمُبَدِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَّا لشَّيَاطِبْنَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَكُنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْنِغَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ نَرْجُوهَافَقُل لَّهُمُ قَوْلًامٌ يُسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُفِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَفْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّا رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن بَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِبِرًا بَصِبِرًا ۞ وَلَا نَفْنُكُواْ أَوْلَىدَكُمْ خَشْيَةَ إِمَّلَقَ نَّحْيُ نَرَّزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَخِطَّا كِبِبَرَانَ وَلَانَفُرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ كَانَ فَكِهُ أَوْسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَفْنُكُوا ٱلنَّفْسَ ٱلِّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَفَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِبُهِ سُلَطَنَا فَلَا بُسِّرِفِ فِي الْفَنْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَفْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَنِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَنَّى بَبَلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَّدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلَّتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَّطَاسِٱلْمُسْيَفِيثِمِ ذَالِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَفْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّا لَسَّمْحَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أَوْلَتَ بِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسَّءُولًا ۞ وَلَانَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَبْئُهُ عِندَ رَبُّكَ مَكُرُوهًا ﴿ فَالِكَمِمَّا أَوْحَىۤ إِلَيُّكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدُّ حُورًا أَفَأَصَّفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَكَيَكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمَّ لَنَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَانَا ٱلْقُرَّءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَايِزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ قُل لَّو كَانَ مَعَهُ وَ الِهَ قُكُمَا يَفُولُونَ إِذًا لَّا بُنَغُواْ إِلَىٰ ذِيَّ لُعَرُشِ سَبِيلًا ۞ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَفُولُونَ عُلُوًّا كَبِبِرًا ۞ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَلُوا نُٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِي نَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمِّدِهِ وَلَلْكِن لَّا نَفْفُهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٤ وَإِذَا قَرَأْنَا لُقُرُءَانَ جَعَلْنَا بَبْنَكَ وَبَبْنَ ٱلَّذِبِنَ لَا بُوِّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَا بَامَّسْتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْفَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمَّ وَقُرًا وَإِذَا ذَكُرُكَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ وَلَّوْاعَلَىٓ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ١٠ نَّحَنُ أَعْلَمُ بِمَابَسَّنَمِ عُونَ بِهِ يَإِذْ بَسَّنَمَ عُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُّ نَجُّوَى ٓ إِذْ يَـ تُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن نَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَّحُورًا ۞ ٱنظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَٱلْأَمُّثَالَ فَصَلُّواْ فَلاَ بَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوۤاْ أَءِ ذَاكُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ \* قُلْكُونُواْ جِارَةً أُوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُّ فَسَيَفُولُونَ مَن بُعِبِدُنَا فُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَفُولُونَ مَنَى هُوَّ قُلْعَسَىٓ أَن بَكُون قَرِيبًا ۞ بَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَلَسْنَجِ بِهُونَ بِحَمِدِهِ و وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثُّنُمَّ إِلَّا فَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي بَفُولُواْ ٱلَّنِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ بَنزَغُ بَبْنَهُمٌّ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلَّإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِهِنَا ﴿ تَابُّكُمْ أَعَلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْبُرُ حَمَّكُمْ أَوْإِن بَشَأَيُعَذِّبُكُمْ وَمَآأَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَ رِبِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنِّبِيِّ عَنَ عَلَى بَعْضِ وَءَانَيْنَا دَاوُودَ زَيُورًا ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِبِي زَعَمَّتُممِّن دُونِهِ فَلا بَمْلِكُونَ كُشُفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا نَحُويِالًا ۞ أَوْلَتَ إِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَبُّهُمُ أَقُرُبُ وَيَرْجُونَ رُحْمَنَهُ <u> وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۗ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ</u> إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ بَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيلًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنَبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَتَ أَن نُرُّسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كُذَّبِ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَاثَمُودَٱلنَّافَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا نَخُوبِهَا ۞ وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبُّكَأَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَاٱلرُّءُ يَاٱلَّذِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَنُعُوفُهُمِّ فَمَا يَزِيدُ هُمِّ إِلَّاطُغْيَنَا كَبِبِرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَ ٓ بِكَذِ ٱلنَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَذَا ٱلَّذِيكُرُّمْتَ عَلَيَّ لَهِنَ أَخَرْتَنِ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَأَخْنَنِكَنَّ ذُرِّيَّنَهُ وَإِلَّا فَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن نَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاءً مُّوْفُورًا ﴿ وَٱسْنَفْزِزُمَنِ ٱسْنَطَعْكَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَبُهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُ هُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاغُرُورًا إِنَّ عِبَادِي

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَ ثُنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي بُرْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْمِن فَضِّلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمِّرَحِهَا اللهِ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَعَلَكُمُ إِلَىٰٱلْبَرِّأَعُ صَٰنُمْ وَكَانَاۗ لْإِنسَانُكَفُورًا ۞ أَفَأَمِننُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ جَانِبَٱلْبَرِّأَوْيُرْسِلَ عَلَيَّكُمُ حَاصِبًاثُمُّ لَابْحَدُوالَكُمُ وَكِيلًا ۞ أُمِّ أَمِن مُ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخَّرَىٰ فَبُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِنَ ٱلرِّرِجِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْنُمُ ثُمَّ لَانِجَدُواْلَكُمْ عَلَيْنَابِهِ تَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدُكُرٌّ مَنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَفْنَاهُم مِّنَ ٱلطّيبَكِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَتِبرِمِّمَّنَّ خَلَقْنَانَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْكُلَّ أَنَاسِ بِإِمَلِمِهِمْ فَمَنَ أُوتِيَ كِنَبَهُ بِبَهِبِهِ فَأَوْلَكَ بِكَ يَفْرَءُونَ كِنَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعُمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنَّ لَّذِيَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْنَرِى عَلَيْنَاغَبْرَهُ وَإِذَا لَاُتَّخَذُوكَ خِلِيلًا ﴿ وَلَوْلًا أَن تُبَنَّنَكَ لَقَدْ كِدتَّ نَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا الْأَذَقَنَاكَ صِعْفَ الْحَبُوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمُّ لَا تَجِدُ

الكَعَلَيْنَانَصِبَرًا۞وَإِن كَادُواْلَيَسَنَفِزُّونَكَ مِنَالْأَرْضِ لِبُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَانَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخُوياً لا ۞ أَقِمِ ٱلصَّلَاقِ ڸؚۮؙڵؙۅڮؚٱڵۺۜۜٞمؙڛٳؚڮۼؘڛؘقۣٱڵۜؽڸۉڨؙڗؙٵڗٱٛڶؙڡؘٚڿؖڔۣٳڽؘۜڨؙڗؙٵڗۘٲڷؙڡ۫ڿڔۣ كَانَ مَشُّهُودًا ﴿ وَمِنَّا لَّيْلِ فَنَهَجَّدٌ بِهِ ِنَافِلَةٌ لَّكَ عَسَىٓ أَنَ بَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ حُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّأَدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُ قِ وَأَخْرِجِنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَلِ لِي مِن لَّدُنكَ سُلطَنَّا نَصِبرًا ۞ وَقُلَّ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّا لَبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَّ ٱلْقُرُّءَانِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ وَلَا بَزِينُا لظَّلِلِمِينَ إِلَّاخَسَارًا وَإِذَآ أَنْعَمُّنَاعَكَ ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَابِعَانِيةٍ وَإِذَامَسُّهُ ٱلشُّرُكَانَ بَوُسًا ۞ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَنِهِ فَرَبُّكُمْ أَغَلَمُ بِمَنَّ هُوَ أَهَّدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنَّ الرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَّأَمْرِ رَبِّي <u>ۅَ</u>مَآ أُوتِيتُمرِّمَنَّ لِعِلْمِ إِلَّا فَلِيلًا۞وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَيَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِي عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞ إِلْارَحْمَ قُصِّ رَّيِكَ إِنَّ فَصَٰلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِبرًا ۞ قُل لَّبٍنِٱجْنَمَعَتِٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْنُوا بِمِثِّلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْنُونَ بِمِثَّادِ وَلَوَّكُانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِبَرًا ۞ وَلَقَدُّ صَرَّ فَنَا لِلنَّاسِ فِي هَانَا ٱلْقُرُّءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّ أَكَّتُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَى نُؤَمِنَ لَكَ حَنَّى نَفُجُرَلَنَامِنَا لَأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّ أَهُ مِّن نِّغِيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنَّهَارَخِكَ لَهَا نَفْجِبَرُ الْأَنْهَارَخِكَ لَهَا نَفْجِبَرُ الْأَنْشَفِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَازَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفَّا أُوتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيِكَةِ قَبِيلًا اللَّهُ اللَّهُ الكَبَيَّتُ مِّن نُخُرُفٍ أَوْتَرُ فَي فِي السَّمَ اءِ وَلَى نُؤْمِنَ ڶٟۯؚۊؾڮڂؾۜ۫ؽؾؙڹۜڒۣٚڶۘۘۼڵؽؘٵڮڬڹٵڹٚۜڣ۫ٞڔٷٛۄ۠ۊؙڵڛؙؠڂٳؽؘڔۑۨۿڵؙؙڴڹؿؙ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن بُؤِّمِنُولْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لُوَّكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَكَيِكَذُيُهُ شُونَ مُطْمَيِنِّ بِيَ لَنَزُّ لُنَاعَلَبْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۞ قُلْكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيكًا بَبْنِي وَبَبِّنَكُمَّ إِنَّهُ كَانَ بِحِبَادِ مِهِ خِبِبَرُابِصِبَرًا۞وَمَن بَهْدِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُتَّدِوَمَن بُصَّلِلٌ فَكَن نَجِدَ لَهُمَّ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِهِ وَنَعُشُرُهُمَّ يَوْمَٱلْقِيكُمَةِ عَكَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتَ زِدْ نَاهُمْ

سَعِيرًا ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُم كَفَرُواْ بِعَايَاتِنَا وَقَالُوۤا أَءِ ذَاكُنَّا عِظْلُمَاوَرُفَلَتَا أُءِنَّا لَمَبْعُونُونَ خَلْقًاجِدِيلًا ﴿ أُوَلَمْ يَكُولُ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِ رُعَلَىٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَيَّ لظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا @ قُل لُّوَأَننُمُ تَمَّلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحِّمَةِ رَبِّى إِذَّا لَأَمُّسَكُنْمُ خَشَيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانًا لَّإِنسَانُ قَنُورًا ۞ وَلَقَدْءَ اتَيْنَامُوسَى تِسْعَءَ ايَكِ بَبِّنَاتُ فَسَّكُلْ بَنِيَ إِسْرَآءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُرْفَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۞ فَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَلَوُ لَا عِ إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرِّضِ بَصَآيِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَلِفِرْعُونُ مَثَّبُورًا ا فَأَرَادَأَن يَسْنَفِزُّ هُمِرِمِّنَ لَأَرْضِ فَأَغْرَقُنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ا وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَةِ يِلَاسُكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا حَايَةٍ وَعُدُا لْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞ وَبِالْحَقِّ أَنَزَلُنَاهُ وَبِالْحَقَّ نَزَلَّ وَمَآأُرُسِلَنَاكَ إِلَّامُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۞ وَقُرْءَانًا فَرَقُنَاهُ لِنَفْراً هُ عَلَىٰٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزُّلْنَكُ تَنزِيلًا ۞ قُلَءَامِنُواْ بِهِۦٓ ٲۊؙۘڵٲۏؙؙڡؚڹؙۊۜٛٳ۫ٳڽۜٛٱڵۜۮؚؠڹٲۅتُۅٵڷڵؚؖؗؗڡؚٲؠٙڝڹڤڹڸ<u>؈</u>ٛٳۮؘٳؽٮؙ۫ڶؽؗۼڷؠۿؚؠ

يَخِرُّونَ لِلْأَذُقَانِ سُجِّكًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْحُولًا ۞ وَبَخِرُ وَنَ لِلْأَذْفَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمَّ خُشُوعًا ۞ ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللهَ أَوِ الدَّحُوا الرَّحْمَانُ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسِّمَا ءُ الْحُسِّنَى وَلانَجْهَرِ بِصَلانِكَ وَلاَثْخَافِتْ بِمَا وَابْنَع بَهُن ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ الْحَمُّدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ بَنْخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي المَّهُ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِبِراً ۞ شَرِيكُ فِي المَّهُ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِ وَكَبْرَهُ تَكْبِبراً ۞



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمِنَ الرَّحِيدِ مِ

الْحَمُدُلِلَهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبُ وَلَمْ بَعُعَلَ لَهُ عِوَجَالَ الْحَمُدُلِيَهِ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبُ وَلَمْ بَعْ عَلَ لَا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْم

إِنَّاجَعَلْنَامَاعَكَ ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَخْسَى عَمَلًا وَإِنَّا كِحَاجِلُونَ مَاعَلَبُهَا صَعِيدًاجُرُزًا ۞ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْمِنَّ ءَايَكِتِنَا عَجَبًا ۞ إِذَّاْؤَى ٱلَّفِتَيَةُ إِلَى ٱلَّكَهِفِ فَقَالُواْرَبُّنَآ ءَانِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبِّيُّ لَنَامِنَّا مُرِيَا رَشَاً ۞ فَضَرَبُّنَاعَلَيْءَ اذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِبِنَ عَدَدًا ۞ ثُمٌّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلۡحِنَّ بَبِّنَا ۚحُصَىٰ لِمَالَبِثُواْ أَمَدًا ﴿ نَّعُنُ نَفُصُٰ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنَّيَةُ ءَامَنُواْ بِرَيِّهُمْ وَزِدُنَاهُمْ هُدًى <u> وَرَ</u>يَطِّنَاعَكَى قُلُومِهِم إِذَّقَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَانِ وَٱلْأَرْضِ لَنَّذُعُوَاْمِن دُونِهِ ٓ إِلَّهَا لَّقَدُّ قُلْنَآإِذًا شَطَطًا ۞ هَٰٓ قُلْإِءِ قَوْمُنَا ٱتُّغَذُواْمِن دُونِهِ يَءَالِهَةً لُوَّلَا يَأْنُونَ عَلَبْهِم بِسُلَطَ نَبَيِّنِ فَمَنَّ ٱڟؙ۫ٲؠؙؙڡؚڝۜۜؽؖٲڣ۫ڹۘڗؽۼۘڶؽۘڷؠڰؘۮؚڹۘٵ؈ۅٙٳۮؚٱڠڹۘڗؘڵڹٛؠؙۅۿؠٞۅؘڡؘٵؾؘ۫ۼڹۮۅڹ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرًا إِلَى لَكُهْفِ يَنشُرَّلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَنِهِ وَيُهَبِّئَ لَكُم مِّنَّأَمْ كُم مِّرَّفَقًا ۞ \* وَنُرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت نُّزَا وَرُعَنَكُهْفِهِمْ ذَانَّالْبَمِبِينَ وَإِذَاغَرَبَ فَ نَّفْرِضُهُمَّ ذَانَّ الشَّمَالِ وَهُمَّ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ الْكَ مِنْ عَايَاتِ اللّهِ مَن جُهِد اللهُ فَهُو اللّهُ اللهُ عَلَا وَمَن بُصَّالِ فَان تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِكًا ﴿ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمَّ رُقُونٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِبِن وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكُلِّبُهُم بَسِطٌّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْنَ عَلَيْهِمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِنَّتَ مِنْهُمِّ رُعَّبًا ۞ وَكَذَا لِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْبَبُنَهُمْ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمُ كُمْ لَيِثُنُمُ قَالُواْ لَبِثُنَا بَوْمًا أَوْبَعْضَ بَوْمِ قَالُواْرَ يُكُمِّ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْنُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ مِ إِلَىٰ لُمَدِ بِنَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَاۤ أَزُكَى طَعَامًا فَلْيَأْذِكُم برزُق مِّنْهُ وَلِّيَنَكَظُفُ وَلَا يُشَّعِرَنَّ كُمُّ أَحَاً ۞ إِنَّهُمْ إِن بَظْهَ ُ واعَلَيْكُمُّ بَرِّجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّنِهِمْ وَلَن نُفُلِحُواْ إِذَا أَبَدًا ۞وَكَذَالِكَ أُغْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعُنَّاللّهِ حَفَّ وَأَنَّا لَسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا ِذْ يَنْنَازَعُونَ بَبْنَهُمُ أَمْرَهُمُ فَفَالُواْ ابْنُواْعَلَبْهِم بُنْيَانًا رُبُّهُمْ أَعُكُمُ بِهِمَّ وَالْآلَّذِبِيَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَكْخِذَنَّ عَلَيْهِم مِّسْجِمَّا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رُّابِعُهُمُّ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمُّ كَلَّبُهُمُ رَجُمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعِيَةٌ وَثَامِنُهُمُّ كَلْبُهُمُّ قُلْرِيِّيَ أَعْلَمُ بِعِدَّ نِهِمِمَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلِيلُّ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّامِرَاءَ ظَلِهِرًا وَلَانَسْنَفْتِ فِبِهِم مِّنَّهُمُّ أَحَدًا ۞ وَلَانَفُولَنَّ لِشَاْئَءِ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ أُلَّهُ وَأَذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتً وَقُلْعَسَى أَن ؞ ؞؞ؙؠۮؚؠؘ؈ؘڔۜ؞ٚؽٳٲ۫ڨؘڗۘڹڡؚڽٞۿڬڶۯۺٛۘۘڐ**۞ۅؘ**ڵڽؚؿؙۅ۬ٳڣۣڰۿڣۣۿۄٞڟۘڎؘڡؚٲؽٚڎٟ سِنِبنَ وَٱزْدُادُواْتِسْعَا ﴿ قُلِٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مِ أَحَدًا ﴿ وَٱتُلُمَا أُوحِي إِلَيَّكَ مِن كِنَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ﴿ وَأُصِّيرٌ نَفْسَكَ مَعُ ٱلَّذِبِي يَدُّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَاوَةِ وَٱلْعَشِيِّ بُرِ بِدُونَ وَجُهَةٍ وَلَانَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ نُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْيَّ وَلَا نُطِعٌ مَنَّ غَفَلْنَا فِلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱنَّبَعَ هَوَلِهُ وَكَانَأَمُرُهُ فُرُطًا ۞ وَقُلِٱلۡحَفَّ مِن ِّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْبُؤُمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِبِي نَارًا أَحَاطَ بِهِمَّ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْنَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَاءٍ كُا لَمُهُل بَشُوعَ ٱلْوُجُوهَ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَفُ مُرْبَفَقًا ﴿ إِنَّا لَذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمَنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أَوْلَكَ بِكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدُّنٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلُّونَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَا بَاخُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِعِبِنَ فِهِمَا عَلَىٰ ٱلْأَرَآبِكِ نِعُمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرَّنَفَقًا ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مُّثَالًا رَّجُلَبُنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَاجَنَّنَبُنِ مِنْأَعُنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلِّنَا ٱلَّحِنَّابُنِ وَانْتُ أَكُلَهَا وَلَمْ نَظَّلِم مِّنَّهُ شَيْئًا وَفَجَّرُنَاخِلَالَهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ شَمِّرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ وَأَنَّا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّنَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّنَاهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَفُسِمِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن نَبِيدَ هَنِدِهِ مَأْبَدًا ا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَالَهِمَةً وَلَيِن زُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَبِّرًامِّهُمَا مُنقَلَبًا ۞قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيْكَاوِرُهُ وَأَكَفَرُكَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن نُرَابِ ثُمَّ مِن نُطِّفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا ﴿ لَكِنَا الْهُوَٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ مَخَلَّتَ جَنَّنَكَ قُلْكَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَافُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن نَرَبِأَنَا أَقُلٌ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبِّيٓ أَن بُوَّنِبِنِ خَبْرًامِّں جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَبُهَا حُسَبَانًا مِّنَّ لَسَّمَاءِ فَنُصِبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ٤٥ أُوِّيُصِّبِحَ مَآؤُهُا غَوِّرًا فَلَن تَسْتَظِيعَ لَهُ طَلَبًا ١١ وَأُحِيطَ بِثَمْرِهِ مِنْ أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰعُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُأْشُرِكِ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمُ نَكُن لَّهُ

فِئَةُ بَنصُرُونَهُ مِن دُونِ لَلَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ هُنَا لِكَا لُوَكَ بَيُّهُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَابُرٌ ثُوَابًا وَخَبْرُ عُقُبًا ۞ وَٱضْرِبْ لَهُمِ مَّثَلَالُحَبُوفِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِ نَبَاكُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبِكِ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكُ حُوكَانَ لَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّ قُنْدِرًا ۞ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زينَةُ ٱلْحَبَوَةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَافِيكَ الصَّلِحَكُ خَبْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَاجًا وَخَبُرٌ الْمَلَّا ١٤ وَيُوْمَ نُسَبِّرُ الْجِبَالَ وَنَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَاهُمُّ فَلَمُّ نُخَادِرُمِنَّهُمَّ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِنَّهُ وَنَاكُمَا خَلَفْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّقِ بِلِّ زَعَمَّنُمَّ أَلَّى نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِلًا ۞ وَوْضِعَ ٱلْكِنَابُ فَنْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِفِينَ مِمَّافِيهِ وَيَفُولُونَ يَلُو يُلْتَنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِيْكِ لَا يُغَادِرُ صَغِبِرَةً وَلَا كَبِبِرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُواْحَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَذِهُ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوْ إِلَّا إِبِّلِيسَ كَانَ مِنَ أَجِنَّ فَفَسَفَ عَنَّ أَمَّر رَبِّ مِيَّ ؙ ٲڡؘٛڬؘنَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّنَهُۥ أَوْلِيَآءَمِن دُونِي وَهُمُّرَلَكُمُّ عَذَّوْ بِئِسَ الظَّالِمِبِيَ بَدَلَّا ﴿ مَّا أَشَّهَدنَّهُمَّ خَلْقَ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلُقَأَ نَفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّبِنَ عَضُمًّا ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرِكًاءِ كَأُلَّذِ بِنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَكُمِّ يَسْنَجِيبُولْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَبُنَهُم مُّوَّبِقًا ۞ وَرَءَا ٱلْمُجُّرِمُونَا لَنَّا رَفَظَنُّوٓا أَنَّهُم مُّ وَاقِعُوهَا وَلَمَّ يَجِدُواْعَنَّهَا مَصْرِفًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَانَا ٱلْقُرُءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ٱكْثَرَ شَيْءٍ جَدَ لَا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّا سَأَن بُؤِّمِنُوٓ إِذَّ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْنَغُفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِبَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِبِنَ أَوْيَأْنِبَهُمُ ٱلْعَنَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ لُمُرْسِلِبِيَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَبُعَدِلُ الَّذِبِيَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِيُدَّحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوْاْءَايَكِيْ وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوًا ۞ وَمَنْ أَظِّلُمُ مِمَّن ذُكِرَبِ عَايَاتِ رَبِّعٍ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يَكَا مُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوجِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْفَهُوهُ وَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن تُدَّعُهُمْ إِلَيَّا لَهُدَىٰ فَلَنَّ بَهُ تَدُوّا إِذَّا أَبَدًا وَرَيُّكَ ٱلْغَفُورُذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوَّيُوَّاخِذُهُم بِمَاكُسَبُواْ لَحَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوَّعِدُ لَّن بَجِدُ وأَمِن دُونِهِ مَوْ بِالْأَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرَيَّ أَهۡلَكُنَكُمُ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَهۡلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذَّ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَعْمَعُ ٱلْبُحْرَيْنِ أَوَّأُمْضِيَ

حُقُبًا ۞ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَبِّنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَبَّا ۞ فَلَمَّاجَا وَزَلَ قَالَ لِفَنْنَهُ ءَانِنَا غَدَاءَ نَالَقَدُ لَفِينَامِن سَفَرِنَا هَلَا نَصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَ يُتَ إِذْ أُويِّنَآ إِلَىَّ لَصَّخْرَةِ فَإِنِّي لَيْكِ ٱلْحُوكَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنَّا ذَكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ﴿ قَالَ وَالِكَ مَاكُنَّا نَبُغْ فَأَرْتَكًا عَلَيْءَا كَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدًا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا وَانَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمًا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَنَّبِعُكَ عَلَيْ أَن نُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمُتَ رُشُكًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسَّنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصَّبِرُ عَلَىٰ مَا لَمُ تُعِطِّ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَنَجِدُ نِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْنَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكِ مِنْهُ ذِكًا ۞ فَأَنطَلَقًا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي لسِّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرُقُهَا لِنُغُرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمِّرًا ۞ قَالَ أَلَمَّ أَقُلَ إِنَّكَ لَن نَسَّنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ا فَأَنطَلَقَا كُنِّيَ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَفَنَّاهُ فَالَأَ قَنَلُكَ نَفْسًا

زُكِيَّةً إِخَبْرِنَفُسِ لَّقَدْ جِئَّتَ شَيًّا ثُكُرًا ﴿ قَالَأَلُوأَ قُلْلًا كَالَّالُوا اللَّهِ أَقُل لَّك إِنَّكَ لَن تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَ لْتُكَعَن شَيْءِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِي قَدْبَلَغُتَ مِن لَّذُنِّي عُذْرًا ۞ فَأَنطَلَقَا حَنَّيَ إِذْ ٱ أَنْيَاأَهُلَ قَرُيَةٍ ٱسْنَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَمَا فِهِهَا جِدَا رَا بُرِيدُ أَن بَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئَّتَ لَنَّخَذَّ فَعَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنَا فِرَاقُ بَبِّنِي وَبَبِّنِكَ سَأَنِّبُتُكِ بِنَا وِيلِمَا لَمُ تَسْنَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِبِنَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأْرُد نُّأَنَّ أَوْ عَبِهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ﴿ وَأَمُّا ٱلَّغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَةً فَخَشِيكَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَن بُبُدِ لَهُمَا نُهُ مَا خَبُرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأُقْرَبَ رُحْمًا ۞ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنَ بَهْمَيْنِ فِأَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْنَاهُ كُنزُلُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن بَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُ وُعَنَّ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَم نَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ عَن ذِيُّ لَقَرْنَابِي قُلْسَأَنُلُواْ عَلَيَّكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّا مَكَّنَّالَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَنَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشُّمُسِ وَجَدَهَا نَغُرُبُ فِي عَبْنِ جَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَكِذَا ٱلْفُرُنَبُنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِبِهِمْ حُسَّنَا ۞ قَالَأَمَّامَنَ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثَمَّ بُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّمِ فَيُعَذِّبُهُ عَلَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ حِنَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَفُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًّا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَا ۞ حَنَّى إِذَا بِكَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَحَدَهَا نَطُلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمُّ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونَهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطَّنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ۞ حَنَّى إِذَا بِلَغَ بَبُنَ السَّدَّبْنِ وَحَدَمِن دُونِ مَا قُومًا لَّا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ قَوُلًا ﴿ قَالُواْ يَكَاالُفُرُنَهُنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي لاَّرْضِ فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَخْرِجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَبْنَا وَبَبِّنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَبْرٌ فَأَعِبنُو نِي بِفُوٓ ﴿ أَجْعَلُ بَبْنَكُمْ وَبَبِّنَهُمْ رَدُمًا ۞ ءَانُونِي زُبَرًا لَكِدِيدِ حَنَّى إِذَاسَاوَى بَبْنَ ٱلصَّدَفَةِنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَنَّى إِذَاجَعَلَهُ إِنَارًا قَالَءَانُونِيَ أَفِّرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا ٱسْطَاعُواْ أَن بِظُهُ وهُ وَمَا ٱسْنَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَنَا رَحْمَةُ مِن رَبِي فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ رَبِي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعُدُرَيِّي حَقَّا ۞ \* وَنُرَكْنَابَعُضُهُمُ بُوَّمَ إِذِ بَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَجَمَعُنَاهُمُ جَمْعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ بَوْمَيِدِ لِلْكُلِفِرِينَ عَرْضًا ۞ ٱلَّذِبِنَكَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْنُطِيعُونَ سَمِّيعًا ۞ أَفَحَسِبَٱلَّذِبِنَ كَفَرُ وَإِأَن بَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَلِفِرِينَ نُزُلًا قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعُمَالًا ۞ٱلَّذِبنَ صَلَّا سَعَّيْهُمَّ فِي ٱلْحَبُونِ ٱلدُّنْيَا وَهُمَّ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمَّ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ؙٷٛڷٙؠٟڬٱڵۜۮؠؽڬؘڡؘۯۅٳ۫ۼٵؽؾڗ<u>ڹ</u>ؚۨۿؚۄٞۅٙڸڡۜٵۧؠؚڡۣۦڣؘڂؠؚطؗتؖ أَغُمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزَّنَّا ۞ ذَا لِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱنَّخَذُواْءَ ايَكِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّا لَذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ خَالِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنَّهَا حِوَلًا ۞ قُل لُّؤكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَا دًا لِّكِلِمَكِ رَبِّي لَنَفِ دَ ٱلْبَحْرُقَبُلَأَن نَنفَدَكِلمَكْ رَبّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مِمَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرُمِّتْلُكُمْ بُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ



صَبِيًّا ﴿ وَكَنَانًا مِّنَ لَّذُنَّا وَزَكُونًا وَكُونًا وَكُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن جَبًّا رَّاعَصِيًّا ۞ وَسَلَامُ عَلَيْهِ بَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بَمُوتُ وَيَوْمَ بُبِّعَثُ حَيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَكِ مَرْبُمَ إِذِ ٱسْبَذَنَّ مِنَّ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِقِيًّا ۞ فَأَتَّخَذَ نُّ مِن دُونِهِ مَرِجِحَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَبْهَارُوحَنَا فَنَمَثَّلَ لَهَابَشَرًا سَوِيًّا ۞قَالَتَ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُننَ تَفِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمُ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَ لِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَ لَيَ هَ بَيُّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمَّرًا مَّقُصِنيًا ١ \* فَحَمَلَتُهُ فَأَنْنَبَذَنَّ بِهِ مِكَانًا قُصِيًّا ۞ فَأَجَآءَ هَاٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخَٰلَةِ قَالَتَ يَالَيُتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسِّيًا مَّنسِيبًا ﴿ فَنَادَلْهَا مِن تَعُنْهَا أَلَّا تَخْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّى إِلْيُكِ بِجِذُعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَلِفِطُ عَلَيْكِ رُطَبً جَنِيًّا ۞ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّى عَيْئًا فَإِمَّانَكِينَ مِنَّ لَبَشَرِ أَحَدًا فَفُولِيٓ إِنِّي نَذَرَّتُ لِلرَّحْمَلِي صَوْمًا فَلَنَ أُكَالِّمَ ٱلْبُوْمَ إِنسِيًّا

فَأَنَتَ بِهِ قَوْمَهَا نَحِمُلُهُ قَالُواْ يَلَمَنْ كُلُقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَزَّيا ﴿ يَأْخُكَ هَرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأْسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكِلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَلِنِيَ ٱلْكِنَابَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَبْنَ مَاكُنتُ وَأُوصَلِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيَّا ﴿ وَبِرَّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ بَعْعَلِنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَيَّ بَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُونُ وَيَوْمَ أَبِّعَثُ حَبًّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَنْ مَ قُولُ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْنُرُونَ ٤٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن بَنَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَفُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ هَانَا صِرَاطٌ مُّسْنَفِيمُ ۞ فَأَخْنَلَفَٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَبْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِبِيَ كَفَرُواْمِن مَّشَّهَدِبَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ أَشِّمَعْ بِمِّ وَأَبْصِرٌ يَوْمَ يَأْنُونَنَّا لَكِنِ ٱلظَّلِلمُونَ ٱلْبَوْمَ فِي صَلَالِ مُّبِبِنِ وَأَنذِرُهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَّ لَأُمَّرُ وَهُمْ فِي غَفَّلَةِ وَهُمْ لَا بُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نِرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنَّ عَلَبُهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًانَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لأبيه يتأبت لم نعبد ما لايسم ولايبم ولايتم ولايغ في عنك شَيًّا ۞ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِي أَهُدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يَكَأْبَتِ لَانَعُبُدِٱلشَّيْطَلِّنَ إِنَّالشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْمَانِ عَصِيًّا ۞ يَكَأَبَتِ إِنِّيَ أَخَافُ أَن بَمسَّكُ عَذَابُُ مِّنَٱلرَّحْمَٰنِ فَنَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَّ عَالِهَتِي يَاإِبُرَاهِيمُ لَبِن لَّمُّ نَننَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَأُهُجُرِّ فِي مَلِيًّا قَالَ سَلَكُمْ عَلَيْكَ سَأَسَنَغُفِرُلِكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَغْنَزُلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ لِلَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا ٱكُونَ بِدُعَآ وَرَبِّي شَفِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْنَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُوبِٱللَّهِ وَهَبُنَا لَهُ ٳڛ۫ڂ؈ٛۅؘؽڂۘڠؙۅڔؖۘۅؙػؙڵۘۯڿۘۼڶۘٮؘٵڹؚؠؾؙٚٳ؈ۅؘۅؘۿڹٮؘٵڶؠٛؗؠڡؚۨ؈ڒؖڂؠؽ۬ٵ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِنَابِ مُوسَىّ إِنَّهُ كَانَ مُغَلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيًّا ۞ وَنَكَ يَنَكُهُ مِنْ جَانِبُ الطُّورِ ٱلْأَيُّمَنِ وَقَرَّبُنَاهُ نِجِيًّا ۞ وَوَهَبَّنَالَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَلُونَ نَبيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَكِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِ قَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُوا أَهْلَهُ بِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوا فِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَتَ بِكَٱلَّذِبِيَ أَنْحَمَوْاللَّهُ عَلَبُهِم مِّنَ النَّبِيِّكَنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَحَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرَهِي مَوَ إِسْرَاءِ بِلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّلًا وَبُكِيًّا ۞ ﴿ \* فَخَلَفَ مِنْ بَعِدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَٱلْبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتَ بِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا ۞ جَنَّكِ عَدَّنٍ ٱلَّنِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَلُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا أَنِيًّا ۞ لَّا بِتَمَعُونَ فِبِهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَامًا وَلَهُمَّ رِزْقُهُمْ فِبِهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَالُكَ ٱلَّجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ نَفِيًّا ﴿ وَمَا نَكَنَزُّلُ إِلَّا بِأُمِّرِرَبِّكَ لَهُ مَابَئِنَ أَيُدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَابَئِنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ رَّبُّ السَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُلِعِبَكَ نِهِ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۞ وَبَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْنَجُ حَيًّا ۞ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَقُنَكُ

مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِبِيَ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَكَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَلِيعِتِيَّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُأَعَامُ بِٱلَّذِبِيَ هُوَّأُولَى بِهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًامَّقُضِيًّا ۞ ثُمُّ نُنَجِّى ٓ لَّذِينَ ٓ تَقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِ بِيَ فِيهَا <u>۪</u>ڿؿ۫ؾۜٳ؈ۅٙٳۮؘٲٮؙٛڶڮؘۘػڶؠٞۿۄۧٵؽڶؽؙٵؘؠۜؠٚٮٛڬٟڨٙٲڶۘٲڵؚٛۮؠڹڮؘؘڡٛۄؙۅ۬ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُوۤاْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَبِي خَبُرُّمُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمَّ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمِّ أَحْسَيْنُ أَثَاثًا وَرِءً يَا اللهُ قُلْ مَن كَانَ فِيُ الضَّكَ لَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَثَّا حَنَّى إِذَا رَأَقَوْمَا بُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَنَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعًامُونَ مَنَّ هُوَشَرُّمَّكَانَّا وَأَضَّعَفُ جُنكًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِبِيَّ هَنَدُوَّا هُدِّى وَٱلْبَافِيكُ فَٱلصَّالِحَاثُ خَبْرٌ عِندَرِبِّكَ ثَوَابًا وَخَبُرُ مِّرَدًّا ۞ أَفَرَءَ إِنَّا لَّذِي كَفَرَبَا يَكِنْ اوَقَالَ لَأُونَهِنَّ مَالًا وَوَلَا ﴿ أَظَلَعَ ٱلْغَيْبَأَ مِٱتَّغَذَ عِنداً لَرَّحْمَٰ عَهْدًا ﴿ ڴڒۜ<u>ڛٙ</u>ؘڹڴڹؙؙؙؙؚٛٛٛٵؾڣٛۅؙڶۅؘڹؘڡؙڎؙڵؘۄؙؚڡؚڹؘۘٲڵ۫ۼڶؘٳڡؚڡۜڵۘٵ۞ۅؘٮؘڔؿؙ؋ؙ۪ڡٙٳؾڣٛۅڶ وَيَأْنِبِنَا فَرَدًا ۞ وَٱنَّخَذُ وأمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمِّ عِزَّا ۞

كَلَّاسَيَكُفُرُ ونَ بِعِبَا دَنِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَبْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَدَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِبِنَ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ نَوُزُنُّهُمَّ أَزُّا ۞ فَلَانَعُجَلَّ عَلَبْهِمْ إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَكًّا ۞ بَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُنَّفِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَلِي وَفُكًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجِّرِمِبِيَ إِلَىٰ جَهَنَّهَ وِرَّدًا ۞ لَّا يَمُلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِيَّ نَّخَذَعِندَا لرَّحْمَلِيعَهُ أَلَى وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَقَدْحِثَنُمُ شَيْعًا إِدُّا ۞ ذَكَادُٱلسَّمَاوَتُ بَنَفَظَّرُ نَ مِنَّهُ وَنَنشَفُّ لَأَرْضُ وَتَخِرُّا لُجِبَالُ هَنَّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرِّحْمَانِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَانِ أَن بَنَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِيُ السَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِيَ الرَّحْمَلِي عَبْدًا ﴿ لَّقَدْ أَحْصَلُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَانِيهِ بَوْمَ ٱلْفِيكمةِ فَرْدًا ۞ إِنَّالَّذِبَىءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْٱلصَّلِحَكِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لِنُبُشِّرِبِهِ ٱلْمُنَّفِٰہِنَ وَنُنذِ رَبِهِ قَوْمًا لُدُّا۞ وَكُمْ أَهْكُنَا فَبَلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنَ أَحَدٍ أَوْتَسَّ مَعُ لَهُ مُرِكَزًا ١٠٠ الاركان المكور الاكتاب ١٢١ فهدنيت المنافقة المن

بسَ لِللَّهِ أَلَّهُ مَانَ لَرَّحِيهِ طه ۞ مَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِنَشْقَى ۞ إِلَّا تَذْكِرَةُ لِمَن يَخْشَىٰ ﴿ نَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَلُوٰنِ ٱلْعُلَى ٤ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرِّشِ السَّنَوَى ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوانِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَبُنَهُمَا وَمَا تَحَتَّالثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقُوْلِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ ٱلبِيرِ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْأَسِّمَآ وُٱلْحُسِّنَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْأَسِّمَآ وُٱلْحُسِّنَى ﴿ وَهَلَ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۞ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهَٰ لِهِ ٱمْكُثُواْ ٳؿٚؿٵؘۺؘؾؙٵڒۘٳڵۘٛٛ۠ۼڵۣؿٵڹؽڴؙؠڡؚۨڹ۫ۿٳۑؚڨٙڹڛۣٲٛۊؙڶؘۣڿۮؙۼۘڮٱڵٮۜٞٳڕۿؙڐۘؽ ۞فَلَمَّا أَنَّكُهَا نُودِي يَكُمُوسَى ﴿ إِنِّي أَنَارَبُّكَ فَأَخُلَعُ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدُّسِ طُوَّى ﴿ وَأَنَاٱخْنُرَتُكَ فَٱسْنَمَعْ لِمَا بُوحَيْ ا إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُ نِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي ١ إِنَّالسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِبِهَا لِنُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَانَسَعَىٰ ۞ فَلَايَصُدَّنَّكَ عَنَّهَا مَن لَّا بُؤْمِنُ بِهَا وَٱلنَّبَعَ هَوَلَهُ فَتَرْدَى ١٠ وَمَانِلُكَ بِبَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَنُوَكُّو أُعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَاعَلَىٰغَنَمِي وَلِي فِبِهَامَ عَارِبُأُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْفِهَا

يَلْمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْفَلُهَا فَإِذَا هِيَ حَبَّيَّةٌ تَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذَّهَا وَلَانَعَفَّ السَّعَى سَنُعِيدُ هَاسِبِرَ ثَهَاٱلْأُولِي ﴿ وَأَضَّمُ مَيدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَبْضَاءَمِنَ غَيْرِسُوءَ ءَايَةً أُخْرَى ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَلِنَا ٱلْكُبْرَى اَذْهَبً إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى اَ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدّري ۞وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِى ۞ وَٱحْلُلْعُقَدَةً مِّن لِسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَولِي ﴿ وَٱجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنَا هُلِي ۞ هَارُونَا خِي ﴿ ٱشَٰدُدُ بهِ ] أُزْرِى ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِبَّ السَّ وَنَذَّكُ رَكَ كُثِبِرًا ۞ إِنَّكَ كُنكَ بِنَابَصِبِرًا ۞ قَالَ قَدُأُوتِيتَ سُوَّ لَكَ يَكُمُوسَى ۞ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أَخْرَيْ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَابُوحَيْ ﴿ أَنَّ قَذِفِيهِ فِي التَّابُونِ فَأُقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَيِّم فَلْيُلْقِهِ ٱلبِّيمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِّي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِّنِي وَلِنُصَّنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْنَمَشِي أُخَنُكُ فَ نَفُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن بِكُفُلُهُ وَيَحَمُّنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيْ نَفْرٌعَيْنَهُا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنَلُتَ نَفْسًا فَنَجَّبَنَكَ مِنَّ ٱلْغَيِّ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلِبِثُكَ سِنبِنَ فِي أَهُلِ مَدْبَنَ ثُمَّ حِثْنَ عَلَىٰ قَدرِيكُمُوسَى ﴿ وَأَصْطَنَعْنُكَ

لِنَفْسِي ﴿ أَذْ هَبَّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِكِي وَلاَئِنيَا فِي ذِكْرِي ﴿ ٱذْهَبَآإِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَي ۞فَفُولَا لَهُ قَوَّلًا لَّيِّنَّالَّعَلَّهُ بَنَذَّكُو أُوِّ يَخْشَى ۞ قَالَارَ بُّنَا إِنَّنَا فَغَافُأُن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَى ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ۞ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَيِّكَ فَأَرْسِلَ مَعَنَا يَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ وَلَا نُعَذِّبُهُمَّ قَدْجِنَّنَكَ بِعَابِةٍ مِّن رَّبِّكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿ إِنَّاقَدُ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَنَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتُولِّي ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَكُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِيٓ أَغُطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّهَدَى ۞قَالَ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِٱلْأُولَىٰ ۞قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِنَابُ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمَّ فِهَا سُبُلَا وَأَنزَلَ مِنَ لَسَّمَاءِ مَآيَةً فَأَخْرَجْنَا بِهِيٓ أَزُولِجًامِّن نَبَانِ شَتَّى ۞كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَانِ لِإَنْ فِي النَّهَى ١ \* مِنْهَاخَلَقَنَاكُمْ وَفِهِهَانْعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْ جُكُمُ فَارَفًا أُخْرِي ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ وَايَانِنَاكُلُّهَا فَكُذَّبِ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِئَّنَا لِنُخْرِجَنَا مِنَّا رَّضِنَا بِسِحْرِكَ يَلْمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْ نِيَنَّكَ بِسِحْرِ

مِّشْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَبْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْ مَكَانًا سُوَّى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ بَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَنُوَلِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وُثُوّاً تَنَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُمْ لَانَفْنَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَيُسْحِنَكُم بِعَذَابِّ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْنَرَىٰ ١ فَنْنَزَعُواْ أَمَّرَهُم بَبْنَهُمْ وَأَسَرُّ وِاللَّجْوَىٰ ۞ قَالُواْ إِنَّ هَانَانِ لسَاحِرَان بُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَّا رَضِكُم بِسِخْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَنِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱكْنُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْبُوْمِ مَنِ أَسْنَعُلَى ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن نُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنَّ أَلْقَى ۞ قَالَ بَلَّ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَالُهُمُّ وَعِصِبُّهُمَّ يُخَيِّلُ لِلَيُّهِ مِن سِحْرِهِمَّأُنَّهَا تَشَعَىٰ ۞ فَأُوَّجَسَ فِي نَفْسِ مِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿ قُلْنَا لَا نَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي بَمِينِكَ نُلُقَفَ مَاصَنَعُوٓ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسَحِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيَّثُ أَتَىٰ ۞ فَأَلِقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَ امَنَّا بِرَبِّ هَلْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ قَالَ المَن أَمُ لَهُ فَبَلَ أَنْ الدَّن لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِبُرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلْأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِّنَ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ

ٱلنَّخُل وَلَنْعُلَمُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَا بَا وَأَبْقَى ۞ قَالُواْ لَى تُؤْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ لَبَيْنَتِ وَالَّذِي فَطَرَبًا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ إِنَّمَا نَفْضِي هَاذِهِ ٱلْحَبَوَةُ ٱلدُّنْيَآنِ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبْنَا لِيَغْفِرَلَنَ خَطَلِيكَنَا وَمَا أَكُرُ هُنَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ وَاللَّهُ خَبْرُ وَأَبْفَى ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْنِ رَبُّهُ مُجِّمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِهَا وَلَا بَحْبَىٰ الله ومَن يَأْنِهِ مُؤِّمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتَ بِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَٱٱلْأَنْهَارُ خَلِدِ بِيَ فِبِهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن نَزَكِّي ۞ وَلَفَدْ أَوْحَيُّنَا إِلَى مُوسَى أَنَّ أَسْرِبِعِبَادِي فَأُضِّرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيَبَسَّا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَانَخُشَى ﴿ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ مِفَعَشِهُم مِّنَ ٱلْيَيِّمَاغَشِبَهُمُّ ۞ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ يلَ قَدْاً نَعَيْنَاكُم مِّنَ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيَّمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ۞ كُلُواْمِن طَيّبَتِ مَارَزَقُنكُمْ وَلانطُغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمُ غَضِبَي وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضِبِي فَفَدُ هُوي ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُلِّمَن فَابَ وَءَامَنَ

وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّا هُتَدَى ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِنُرْضَى ٤٥ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَنَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِ لَى وَأَصَلُّهُ مُ ٱلسَّامِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَ يُكُورُ وَعُلَّا حَسَنًّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَّدُ أَمْ أَرَدِتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ مِّن رَّبٌكُمُ فَأَخَّلَفُنُم مَّوْعِدِي ۞قَالُواْمَ ٓ أَخَّلَفُكَ مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلُنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَفُذَ فَنَاهَا فَكُذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِمَا لَا حَسَدًا لُّهُ وْخُوَارٌ فَقَالُواْ هَانَآ إِلَا هُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَلَسِي ۞ أَفَكَر يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَبْهِمُ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَافَوْمِ إِنَّمَا فُنِنكُم بِهِ مِ وَإِنَّ رَبِّكُوْ الرِّحْمَانُ فَأُنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوۤا أُمِّي ۞ قَالُوالَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِبنَ حَنَّىٰ بُرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ۞ قَالَ يَلْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمُ صَلَّوَا ۞ أَلَّا نَشِّبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَأُمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَوُّمُّ لَاتَأْخُذُ بِلِحُبَنِي وَلَابِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن نَقُولَ فَرَّقْتَ بَبِّنَ

بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ بِكَسْلِمِرِيُّ @قَالَ بَصُرُتُ بِمَالَمُ بَبْصُرُواْ بِعِيفَفَبَضُتُ قَبْضَةً مِّنَ أَتَى ٱلرِّسُولِ فَنَبَذْ تُهَا وَكُذَ الكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ۞ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَبُوةِ أَن نَفُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغْلَفَهُ وَٱنظُرّ إِلَيّ إِلَيْهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمُّ لَنَسِفَنَّهُ فِيٱلْيَةِ نَشَفًا۞إِنَّمَآ إِلَهُكُمُ ٱللهُ كُوُ ٱللهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ وَسِعَكُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ كَذَا لِكَ نَفُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْسَبَقَ وَقَدَّ عَانَيْنَكَ مِن لَٰدُنَّا ذِكِّرًا ۞ مَّنَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ بَوْمَ ٱلْفِيكمة وِزْرًا ﴿ خَلِدِ بِنَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ بُوْمَ ٱلْفِيكمة حِمُلًا ۞ بَوْمَ إِنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحُشُرُ المُجْرِمِينَ بَوْمَهِ إِزْرُقًا ۞ بَنَحْفَنُونَ بَبْنَهُمْ إِن لَّبِتُّنُمْ لِإِلَّاعَشُرًا ﴿ نَّعُنُأَعُامُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ بَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثَنُهُ إِلَّا بِقُمَّانَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنَّ لُجِبَالِ فَقُلَّ بِنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفَّصَفًا ۞ لَّا نَرَى فِبِهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ بَوْمَبِذِينَ بِعُونَ الدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَنِ ٱلْأَصُواكُ لِلرِّحْمَانِ فَلَانَسَّمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ بَوْمَيذٍ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّامَنَ

أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قَوَلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَنِي أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفُهُمْ وَلَا بُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَبُّومِ وَقَدُّ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُوِّمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضُمَّا ۞ وَكَذَا لِكَ أَنزَلُنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ لُوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ بَنَّفُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكُرًا وَ فَنَعَلَكُ اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَانَعُجَلِّ بِٱلْقُرُءَ إِن مِن قَبُلِ أَن يُفْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنُسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَنْهًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَدُ وَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ۞ فَقُلُنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوُّلُكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَّا لُجَنَّةِ فَلَشَّ قَيَ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَانَعْرَى ۞ وَأَنَّكَ لَانَظْمَوُّ افِهَا وَلَانَضْمَى ا فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَّرَةُ ٱلْخُلُد وَمُلَكِ لَا يَبُلَى ﴿ فَأَكَلَامِنُهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوْءَ نُهُمَا وَطَفِقًا بَخُصِفَانِ عَلَبْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادُمُ رَبُّهُ فَعَوَىٰ ﴿ نَمْ ٱجْنَبَكُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ ٱهْبِطَامِنُهَا جَمِيكًا

بَعْضُكُمۡ لِبَعْضِ عَدُّوُ فَإِمَّا يَأْنِبَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنَ نَّبَّحَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلَا بَشَٰ قَىٰ ٣٥ وَمَنَّ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً صَنكًا وَنَحُشُرُهُ بُوْمِ ٱلَّفِيكَمَةِ أَعْمَى ١٤ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُنِي أَعْمَى وَقَدُّكُنتُ بَصِبِرًا ﴿ قَالَ كَذَ لِكَ أَنَنْكَ ءَا يَنْنَافَنَسِينَهَا وَكَذَ لِكَ ٱلْبَوْمَ نُنْسَى ﴿ وَكُذَا لِكَ نَجْزى مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ بُؤُمِنَ إِنَاتِ رَبِّعِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّواً بُقَيَ ﴿ أَفَاكُمْ بَهُدِلَهُ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَٱلْقُرُونِيَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّأُوْلِيَّالنُّهُي ﴿ وَلَوْلَاكِلمَةُ سَبَقَتُ مِن َّرِّبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ فَأُصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْس وَقَبَل غُرُوبِ هَا وَمِنَ ءَ انَآي ٱلْيُل فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَا رِلَعَالَكَ تَرْضَى ﴿ وَلَا نَمُدَّى عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعُنَا بِهِ مَ أَزُورَجًامِّنَّهُمَّ زَهْرَةَ ٱلْحَبَوْ فِٱلدُّنْيَ الِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبَّكَ خَبِرُ وَأَبْقَى ﴿ وَأَمُرُ أَهُلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَأَصْطَبِرْعَلَبُهَ ۚ لَا نَسْتَالُكَ رِزُقاً نَّحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَافِبَةُ لِلنَّقُوي ﴿ وَقَالُواْ لَوُ لَا يَأْنِيكَا بِّايَةٍ مِّن رَّبِّهِ مِيَ أُولَمُ تَأْنِهِم بَبِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْ

أَنَّا أَهْلَكُنَ هُم بِعَنَا بِ مِّن قَبَلِهِ لَقَا لُواْ رَبَّنَا لُوَلَا أَرْسَلُتَ إِلَيَ نَا الْكَلَا أَرْسَلُتَ إِلَيَ نَا اللَّهُ الْكَلَّا أَرْسَلُتَ إِلَيَ نَا اللَّهُ الْكَلِّ فَكَالُ اللَّهُ وَيَ وَمَنِ الْفَلْكِي وَمَنْ أَهُدَى اللَّهِ مِن وَمَنْ أَهُدَى اللَّهِ مِن وَمَنْ أَهُدَى اللَّهِ مِن وَمَنْ أَهُ مُونَ مَنْ أَصْعَا بُالصِّرَ طِاللَّهِ وِي وَمَنْ أَهُدَى اللَّهِ مِن وَمَنْ أَهُدَى اللَّهِ مِن وَمَنْ أَهُونَ مَنْ أَصْعَا بُالصِّرَ طِاللَّهِ وِي وَمَنْ أَهُدَى اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِن مَنْ أَصْعَا بُالصِّرَ عِلْ السِّوِي وَمَنْ أَهُ هُذَى اللَّهُ مِن مَنْ أَصْعَا بُولُولِ اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُلِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ أَلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

## المسكوكة الأنبياء كليت المسكوكة الأنبياء كليت المسكوكة الأنبياء كليت المسكولة المسكورة الجراهية

بِسَ لِيلَهِ ٱلرَّحْلِنَ الرَّحِي هِ

ٱقَنْزَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْنِبِهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِ مِثِّحُدَ شِ إِلَّا ٱسْنَمَعُوهُ وَهُمُ بَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلُ هَانَاۤ إِلَّا بَشَرُّمِّ تُلُكُمُ أَفَنَأْتُونَ السِّحْرَوَأَ نَنُمُ نُبْصِرُونَ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالسِّمِيعُ ٱلْعِلْبِهُ نَالُقَا لُوَا أَضَعَلْتُ أَحْلَيْمِ بَلِ أَفْذُرَاهُ بَلْ هُوَشَاعِنٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوُّلُونَ۞مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَآ أَفَهُمَّ بُؤُمِنُونَ ۞ وَمَآ أَرْسَلِّنَا قَبُلَكَ إِلَّارِجَالًانُّوحِيٓ إِلَبُهِمَّ فَسَّـَكُوٓ ا أَهُلُ الذِّكِرِ إِنكُننُهُ لَانْعُامُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُواْخَلِدِبِنَ ۞ ثُمُّ صَدَقَّنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمُ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهَلَكُنَا ٱلمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدَّ أَنزَلَنَآ إِلَيُّكُمْ كِنَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ۞ وَكُمْ قَصَمُنَامِن قَرِّيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۞ لَانْزَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَا أُنْرِفَنْمٌ فِيهِ وَمَسَلِكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞ قَالُواْ يَلُوَيْلُنَآ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِبِنَ ۞ فَمَا زَالَت نِّلُكَ دَعُولِهُمِّ حَنَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُلِمِدِ بِنَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبِّنَهُمَا لَعِيبِنَ ۞ لَوَأَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَهُوا لَا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَلْعِلْبِنَ ﴿ بَلِّ نَفْذِفُ بِٱلْحَفِّي عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْ مَغُهُ فَإِذَاهُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانْصِفُونَ ۞ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَانِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ إِلَا بَسُتَكُبِرُ ونَ عَنْ عِبَادُنِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ بُسَيِّحُونَا لَيْكَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْنُرُونَ ﴿ أَمِراتَّخَذُ وَاْءَالِهَ فَمِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَالِهَةُ إِلَّاللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا إِسْكَاكُ عَمَّا يَفْعَلُ

وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِهِ يَءَالِهَةٌ قُلُهَانُواْبُرُهَانَكُمْ هَاذَاذِكُرُمُن مُّعِي وَذِكُرُمَن قَبْلِي بَلْ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعُمِضُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونِ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالُرَّحْمَنُ وَلَكَا سُبْحَنَةً إِبْلُعِبًا دُمُّكُرَمُونَ ۞ لَا يَسَيِقُونَهُ إِلْقُوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ بِعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَابَبُنَأَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّالِمَنَ ٱرْتَضَى وَهُم مِّنَّ خَشَّ يَنِهِ مُشَّفِقُونَ ۞ ﴿ وَمَنَ بَفُلُ مِنْهُمُ إِنِّيَ إِلَهُ مِّن دُونِهِ فَذَالِكَ نَعْزيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ا وَلَمْ بَرَ الَّذِبِي كَفَرُواْ أَيَّالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَارَتْقًا فَفَنَفْنَاهُما وَجَعَلْنَامِنَ الْمَاءِكُلُّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلا بُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن نَمِيدَ بِهِمَّ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ بَهْنَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّخَفُوطًا وَهُمْ عَنَّ ءَايِكِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلْيُلَوَالنَّهَ ارَوَالشَّمُسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلُنَا لِبَشَرِمِّن قَبُلِكِ ٱلْخُلْدَ أَفَا بِن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِفَةُ ٱلْمَوْكِ

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَبْرِ فِنْنَةً وَّ إِلَيْنَانُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِبنَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنْكِخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوَّا أَهَانَاٱلَّذِي يَذَكُرُ ۗ وَالْهَنَكُمِّ وَهُم بِذِكْرِٱلرَّحْمَانِ هُرُّكَافِرُونَ ۞ خُلِقَٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايكنِي فَلَانْسَنَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كَننُمُ صَادِقِبِنَ ﴿ لَوْ يَعَلَمُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْحِبِنَ لَا بَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِ مُالنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمَّ وَلَاهُمُّ بُنصَرُونَ ﴿ بَلَّ نَأْنِهِم بَغُنَةً فَنَبَهَنَّهُمُ فَلا بَسْنَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ بُنظُونَ ٢ وَلَقَدِٱسَنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِبنَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ بَسْنَهُزِءُ ونَ ٤ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّحْمَلِيُّ بَلُهُمْ عَن ذِكْرِرَيِّهِم مُعْرِضُونَ ﴿ أَمُرَاهُمُ عَالِهِ ۖ أَهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايسَنَطِيعُونَ نَصْرَأَ نَفْسِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصِّيحِبُونَ ۞ بَلُ مَنَّعُنَا هَلُوُلاَءِ وَءَابَاءَ هُمِّ حَتَّى طَالَ عَلَبْهِمُ ٱلْعُمْرَ أَفَلابَرَوْنَ أَنَّا نَاتِياً لأَرْضَ نَنفُصُهَامِنَّ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ٤٥ قُلُ إِنَّمَآ أَنْذِ رُكُم بِٱلْوَحْيِ وَلَابِسَّمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ وَ إِذَامَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّكَنَّهُمُ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ

يَلَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِلِمِبِنَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسَّطَ لِبَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظَّامُ نَفُسُ شَيَّ وَإِن كَانَ مِثْفَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أُنَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيبِنَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى وَهَارُونَ ٱلْفُرُّقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكُرُ الِّلْمُنَّفِينَ۞ٱلَّذِينَ يَخْشُوُنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَٱلسَّاعَةِ مُشَّفِقُونَ ۞ وَهَانَا ذِكُرُّمُّبَارَكُ أَنْزَلْنَكُهُ أَفَأَنْنُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۞ ﴿ وَلَقَدَّءَ انَّيُنَاۤ إِبَّرَهِمَ رُشَّدَهُ مِن قَبِّلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِبنَ ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالِمِبنَ ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالِمِبنَ ٱلتَّمَاتِيلُٱلَّتِي أَننُمُ لَهَاعَكِفُونَ۞قَالُواْوَجَدُنَآءَابَآءَنَالَهَا عَلِيدِ بِنَ وَ قَالَ لَقَدُكُن مُ أَن مُ وَءَابَآ فُكُمْ فِي صَلَالِ مُّيبِينِ ۞قَالُوٓاْأَجِئَنَابِٱلۡحَقِّ أَمُرَّانتَ مِنَ لَلَّعِببِنَ۞قَالَ بَل رَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاعِدِبِنَ ۞ وَتُاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعَدَأَن تُوَلُّوا مُدْبِينَ ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِبِرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلَنَا بِعَالِهَ نِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِلِمِبِينَ ۞ قَالُواْسِمِعْنَا فَنَى يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبُّرَاهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعَبُنِ

ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞قَالُوٓاءَأَنتَ فَعَلَّتَ هَــٰذَا بِعَالِهَتِنَا يَنَاإِبْرَ هِيمُ ۞ قَالَ بَلُفَعَلَهُ كَبِبرُهُمُ هَنَا فَسَعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٓ أَنفُسِهِمُ فَقَالُوٓا إِنَّكُمُ أَنْمُ ٱلظَّالِمُونَ ا ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَاؤُلآء يَنطِقُونَ ا قَالَ أَفَنَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيِّ عَا وَلَا يَضُرُّكُمُ ا أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا نَعَفِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَلِعِلِبِنَ ۞ قُلْنَا يِنَا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ حَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكَنَافِهَا لِلْعَاكِمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَافَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَا صَلِحِبنَ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً جَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَهُمْ فِعُلَ ٱلْخَبْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّكُوةِ وَإِيتَآءً الزَّكُو فِوكَانُواْ لَنَاعَابِدِبِنَ ٣ وَلُوطًاءَ انَيْنَكُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَغَيِّينَكُ مِنَ الْقَرْيَةِ ٱلَّذِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْبِ اللَّهِمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِفِبنَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَذِنَا إِنَّهُ مِنَ لصَّالِحِبِنَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ

فَأُسُنَجَبُنَا لَهُ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ٱلَّذِبِيَ كَذَّبُوا بِالْكِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنِكُهُمْ أَجْمَعِبِنَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَكُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّالِحُكْمِهِم شَاهِدِبنَ ﴿ فَفَهُمَنَاهَا سُلَمُنَنَ وَكُلَّاءَاتَيْنَاحُكُمَّاوَعِلْمَا وَعَلْمَا وَسَخَّةَ نَامَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ بُسَبِّحْنَ وَٱلطُّبُر وَكُنَّا فَكِعِلِبِنَ ﴿ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَالْأَنْدُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَمْ مَنَ لَيْ يَحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِهِ مِهِ إِلَى ۗ لَأَرْضِ ٱلَّنِي بَرَكُنَا فِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِمِبَ ۞ وَمِنَ الشَّيَاطِبِنِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُوْ حَلِفِظِبِنَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرَّحَمُ ٱلرَّحِمِبنَ ۞ فَٱسْنَجَبَنَا لَهُ فِكَشَفْنَا مَابِهِمِ مِن ضُرِّ وَءَانَيْنَكُ أَهُلَهُ وَمِثَلَهُ مِمَّعَهُمْ رَجْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ۞ وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلِكُنُّ مِّنَّ الصَّلِبِرِينَ @ وَأَدْخَلِّنَاهُمْ فِي رَحْمَنِنَا إِنَّهُم مِّنَا لصَّالِحِبنَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِ رَعَكَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ

أَن لَّا إِلَكَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَلنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ فَأُسَّجَيِّنَا لَهُ وَبَغَيْنَهُ مِنَ لَغَمِّ وَكُذَالِكَ نُجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَزَكِرِيَّا إِذْنَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَانَذَرِّنِي فَرَّدًا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلْوَارِيْبِيَ ۞ فَٱسۡتَجَبِّنَالَهُ وَوَهَبَّنَالَهُ يَحْبَىٰ وَأَصَّلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَبْرَابِ وَيَدُّ عُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًّا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِبنَ ۞ وَٱلَّذِيَّ أَحْصَنَتْ فَرِّجَهَا فَنَفَخْنَا فِهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا عَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّ هَاذِهِ مَ أَمَّتُكُمِّ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنْارَبُّكُمْ فَأَعُبُدُونِ ۞ وَتَفَطُّعُوٓ المُّرَهُم بَلِّنَهُمَّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَّ لصَّالِحَاتِ وَهُومُؤَّمِنٌ فَلاَكُفْرَانَ لِسَعِّيهِ وَإِنَّالَهُ كُلِبُونَ ۞ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهَّلَكُنَاهَآ أَنَّهُمُ لَا بَرْجِعُونَ ٤ حَنَّى إِذَا فُنِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ۞ وَٱقَنْرَبَٱلُوعَدُالِّحَقُّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةُ أَبُصَلِ أَ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُ وِ أَيْكُو يُلْكَاقَدُ كُنَّا فِي غَفَّلَةٍ مِّنَ هَلَا بَلُّ كُنَّا ظَلِمِبِنَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصِبُ جَهَنَّ مَأَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿ لَوَكَانَ هَا وُلاءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا لَإِيسَ مَعُونَ ﴿ إِنَّا لَإِيبَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهُ أَوْهُمْ فِي مَا ٱشْنَهَتُ أَنفُهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحْزُنُهُمْ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنْلَفَّ لِهُمُ ٱلْمَلَا بِكَهْ هَلَا بَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمَّ نُوعَدُونَ ﴿ بَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ كَطِيّ ٱلسِّجِلِّ لِلَّكُنُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلِّقِ نُعِيدُهُ وَعُمَّا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَيعِلِبَنَ ۞ وَلَقَدُّ كَنَبْنَافِي الزَّبُورِمِنَ بَعُدِ الذِّكْرِ أَنَّا لَأَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ ۞إِنَّ فِي هَلْنَا لَبَلَغًا لِقُومٍ عَلِيدِ بِنَ۞ وَمَأَأْرُسَلُنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَاكِمِينَ۞ قُلَ إِنَّمَابُوحَيَ إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَلِحِدُ فَهَلَ أَنْهُمُ مُّسُلِمُونَ ۞ فَإِن نُوَلُّواْ فَقُلْ عَاذَ نَكُمُّمَ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَّ أَدُرِي أَقَرِيكِ أَمْ بَعِيدٌ مَّانُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ بَعُكُمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُنْهُونَ ﴿ وَإِنَّا أُدْرِي لَعَلَّهُ فِنْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُ ۚ إِلَى حِبِي ﴿ قَالَ رَبِّ أَخُكُم بِٱلْحَفِي وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْنَعَانُ عَلَى مَانْصِفُونَ 👚 

بِسَ الْمِلْلَهُ الرَّحْمَلِ الرَّحِيبِ يَنَأَبُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْرَ الْكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ نَرَوْنَهَانَذُ هَلُكُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّاأَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُلرَى وَمَاهُم بِسُكُلرَى وَلَكِنَّ عَنَابَٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَّالنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِيٱللَّهِ بِغَبْرِعِلْمِ وَيَتَبِعُ كُلَّ شَيْطَكِي مِّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ بُضِلُهُ وَيَهُدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِبِرِ ۞ يَكَأَبُّهُ ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمُ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنَاكُم مِّن تُرَابِثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَّغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَبْرِمُخَلَقَةٍ لِنُبَبِّنَ لَكُمْ وَنُفِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَكَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُمْ طِفَالَاثُمَّ لِنَبْلُغُوۤ أَشُدُّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْدَ لِٱلْعُمُرِلِكَيْلا يَعْكُمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡنَزَّتۡ وَرَبَتُ وَأَنَّابَنَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجٍ بَهِيجٍ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّاللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِبِرُ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ لَأَرَيْبَ فِهِمَا وَأَتَّالَالَهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ

مَن يُجَادِلُ فِي اللّهِ بِغَبْرِعِلْمٍ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَبِ مُنِبِرِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن الله عِطِّفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزِّيُ وَنُذِيفُهُ بَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ عَذَابَٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَّ يَكَاكَ وَأَتَّاللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِم لِْلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خُبْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتُهُ فِئْنَةُ أَنْفَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْكِ وَٱلْأَخِرَةَ ذَالِكَ هُوَالْخُسَّرَانَ الْمُبِبِنُ ۞ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ فَ الكَهُ هُوَ الضَّلَالُ البَّعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَولَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِبِرُ إِنَّا لَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَدِ جَنَّدتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُ إِنَّا لَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِيَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَفْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۞ وَكَذَا لِكَ أَنزَلْنَهُ عَايَاتِ بَيِّنَانِ وَأَنَّا لَلْهَ بَهْدِى مَن بُرِيدُ ۞ إِنَّا لَّذِينَ ءَامَنُ<mark>وا</mark>ْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينِ وَٱلنَّصَارِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّا لِلَّهَ يَفْصِلُ بَبْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ إِنَّا لِلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ المُورِّعُ الشَّامِ الْمِيسِّلُ السَّامِ الْمِيسِّلُ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّا

494

شَهِيدٌ ﴿ أَلَمُ نَرَأَتُ لِللَّهُ يَسْجُدُلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَانِ وَمَن فِي ٱڵٲڒۧۯۻؚۉۘٲڶۺۜٛٙڡؙڛؙۉۘٲڵڨؘڡٙۯۉٲڵنؙڿؙۅۿۉۘٲڶؚڿؚڹٵڶۉؖڶۺۜٙڿۯۉؖٲڵڎۜۅٙٱڹؙ وَكَثِبُرُمِّنَ النَّاسِ وَكَثِبُرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَنَابُ وَمَن بُهِنَ لَلَهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمْ إِنَّاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞۞ \* هَنْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِبِي كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوُقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ ۞ يُصَهَرُ بِهِ مَافِي بُطُونِهُمْ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُومٌ قَلِمِحُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلُّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْمِنُهَامِنُ غَيِّرِ أَعِيدُواْفِهِهَا وَذُوقُواْعَذَابَٱلْحَرِيقِ نَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ مُحَلُّونَ فِهَامِنَ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيثُ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ۞إِنَّالَّذِبنَ كَفَرُواْ وَبَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلِّمِ نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ

ٱلْبَيْتِأَنَّ لَانُشَرِكَ بِي شَيِّا وَطَهِّرٌ بَيْنِي لِلطَّلَ بِفِبنَ وَٱلْفَأَ بِمِبنَ وَّالرُّكْحِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٓ النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْنُوكَ رِجَا لَا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِ يَأْنِبَنَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيُشَهَدُ وَامَنَا فِعَ لَهُمَ وَيَذْكُرُ وَالسَّمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِرِمَّعُ لُومَتٍ عَلَىمَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِمَةٍ ٱلْأَنْعَلَمِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِبرَ ۞ ثُمُّ لْيَقُصْبُواْ نَفَتُهُم وَلَبُوفُواْنُذُورَهُم وَلِيَطّوّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعِنبِي وَ وَاللَّ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَبُرُ لَّهُ عِندَرِيِّهِ وَأُحِلَّكَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّامَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْنَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْنَنِبُواْ قُولَ ٱلزُّورِ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَبْرَمُشِّرِكِبنَ بِهِ وَمَن بُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأْنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءِ فَنَخُطَفُهُ ٱلطَّبُرُ أُوْنَهُوى بِهِ ٱلرِّيْ عُ فِي مَكَانِ سَجِبِقِ ۞ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَامِن تَفْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞لَكُمْ فِهَامَنَا فِعُ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُوَّعِكُمُ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنِ امَنْسَكًا لْيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ بِهَةِ ٱلْأَنْعُكُمِ فَإِلَهُكُمَّ إِلَكُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسُلِمُواْ وَيَشِّر ٱلْمُخْبِنِبِينَ اللَّهُ وَالْإِذِبِي إِذَاذُكِرَ ٱللَّهُ

وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰمَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِبِي الصَّلَوٰفِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّبُدُنَ جَعَلْنَاهَالَّكُم مِّن شَعَبِّرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِبِهَا خَبْرٌ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَبْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُنُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرُ كَذَالِكَ سَخِّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَتَشَّكُرُونَ ۞ لَن بَنَالَّاللَّهُ نُحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهَا وَلَكِن بَنَالُهُ ٱلنُّقُوي مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْبُرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَيِدَ لَكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحَّسِنِينَ ﴿ إِنَّاللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِبِيَ ٤ امَنُواْ إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ حَوَّانِ كَفُورِ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّاللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِبُرُ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِبُرُ الَّذِبِيَ ٲڂٙڔۣڿؙۅٳ۫ڡؚڹۮۣۑڒڔۿڔۑۼؘؠ۫ڔۣۘۘػۊۣۜٳڵۜٲٲڹؾڨؙۅڵۅٳ۫ۯؠؙۜٛڹٵۘٱڵڷۜ؋ۘۅؘڷۅ<u>ٙڵٳۮڡؙؙۼ</u>ؙ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَاكُواتُ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَاكُواتُ وَمُسَاجِدُ يُذَكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَتِبِرًا وَلَيَنصُرَّنَ ٱللَّهُ مَن بَنصُرُهُ إِنَّاللَّهَ لَقُوكٌ عَزِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ أَعَنَّ لَهُنكُرٍّ وَلِلَّهِ عَافِيَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ

نُوجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ يَكِبِرِ فَكُأْيِّن مِّى قَرْيَةٍ أَهْلَكُننَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِنُرِمٌ عَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَامُ بَسِبرُواْ فِيُّ لِأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُوْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَانَعُمَى لَا بُصِكُ وَلَكِن تَعْمَى لَقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي الصُّدُورِ ا وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ ال رَبِّكَ كَأَنْفِ سَنَةٍ مِّمَّانَعُدُّونَ۞وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذُ ثُهَا وَإِلَيَّا لُمَصِبُرُ فَ قُلْيَنَا أَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُ مِنْذِيرٌ مُّيبِبُنُ ﴿ فَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَانِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَيِهُ ٤٠٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوَّا فِي اَيْلِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَكَ بِكَأْضُكَ بُ الْجَعِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانِبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطِنُ فِي أَمُنِيّنِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلِقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَايِنِهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ لَّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَنُ فِئْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ

قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّا لظَّالِمِبِيَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ وَلِيعًا مَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَبُوَّ مِنُواْ بِهِ فَنُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّاللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِبِيَ ءَامَنُوٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَفِيمِ ۞ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ ڣۣڡؚۯؚؽةؚڡؚؚڡٚنُهُ حَنَّى تَأْنِبَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةً أَوْيَأْنِبَهُمُ عَنَابُ بَوْمٍ عَقِيمٍ ٥ ٱلْمُلْكُ بَوْمَهِ ذِلِّلُهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِكَ نِ فيجنَّاتِّ النَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّا يَكِنَا فَأُوْلَتَ بِكَ لَهُمُّ عَذَابُ مُّهِبُنُ ۞ وَٱلَّذِبِيَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمُّ قُتِلُوٓاْ أَوْمَاتُواْ لَبَرُّ زُقَنَهُمُ اللهُ رِزُقَا حَسَنَا وَإِنَّا للهَ لَهُوَخَبُرُ ٱلرَّازِقِبِنَ ۞ لَيُدْخِلَنُهُم مُّدْ خَلَابِرْضَوْنَهُ وَإِنَّاللَهَ لَعَلِيهُ حَلِيمُ صَلَيْ اللَّهُ وَإِنَّاللَهُ لَعَلِيهُ وَعِلْ عُلَا الْ بِمِتْلِ مَاعُوقِبِ بِهِ ثُمَّرُ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّالَالَهَ لَعَفُو عُفُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاللَّهَ بُولِجُ ٱلْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَأَتَّكَاللَّهُ سَمِيعُ بَصِبُرُ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّاللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَٱلْبَاطِلُ وَأَتَّاللَّهَ هُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِبُر ﴿ اللَّهِ لَرَأً تَ ٱللَّهَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَنُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغَضَّرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِبُرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَكِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَلْهَ لَهُو

ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ أَلَوْنَرَأَ تَاللَّهُ سَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكِ تَجْرِي فِيُّ لِبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَفْعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَحَّيَا كُونُمٌ يُمِينُكُمُ ثُمُّ يُحْيِبِكُمْ إِنَّالْإِنسَانَ لَكُفُورُ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمَّ نَاسِكُوهُ فَلَا بُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُّسْنَقِيمِ۞ وَإِنجَادَلُوكَ فَفُلِّاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَانَعُمَلُونَ۞ ٱللَّهُ بَعُكُمُ بَبُنَكُمْ بَوْمَ ٱلْفِيكَمَةِ فِهَا كُنِنُمْ فِيهِ تَغُنَافُونَ ۞ أَلَهُ نَعَامَمُ أَنَّاللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَابِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَىٰ لَلَّهِ يَسِبُرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَمْ بُنَزِّلْ بِهِ مُسْلَطَنَّا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَالِلظَّالِمِبنَ مِن نَّصِبرِ ۞ وَإِذَانُنَّكَ عَلَبْهِمٌ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنَكَّرِيَكَادُونَ ؠڛؖڟؙۅڽٙؠؚٛٳۜڵۜۮۣؠڹۘؠڹ۠ڵؙۅڹؘۘۼڷؠۿۄ۫ٵڮؾڹؖٲۊؙڶٲ۫ڣٲؙڹؚؠٚٷڰؙؠۺؘڗۣڡؚٚڹۮؘٳڵڴؗ ٱلنَّارُوعَدَهَاٱللَّهُٱلَّذِبِنَكَفَوُواْ وَبِئِّسَ لَمَصِبُرُ۞ يَنَأَبُّهَاٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّا لَذِبِنَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن بَخُلُقُواْ وُبَابًا وَلُوا جُنَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَتُ لُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْكً

لَّا يَسْنَنْقِذُوهُ مِنْهُ مَنْعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطَّلُوبُ ﴿ مَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقٌّ قَدْرِهِ إِنَّ لَلَّهَ لَقُونٌ عَزِبْزُ اللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ أَلْمَكَ بِكُةٍ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّا لَلْهَ سَمِيعٌ بَصِبُرُ اللَّهِ مَا بَبْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِبِيَ َامَنُوا ٱلْكَعُوا وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَبْرَلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَا جُنَبَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّبنِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَسَمَّلَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَانَالِيَكُونَا لَرَّسُولُ شَهِينًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهِكَآءَ عَلَىٰ النَّاسِ فَأَقِبِهُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَاعْنَصِهُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُوْلَكُمُ فَانِعُ مَ ٱلْمَوْلِي وَنِعُمَ ٱلنَّصِبُ ۞



بِسَ اللَّهُ الرَّحْمَانَ لرَّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرّحِيدِ مِنْ الرَّحِيدِ مِنْ الرَحِيدِ مِنْ الْحَبِي مِنْ الرَحِيدِ مِنْ الْحَبْرِي مِنْ الْحَبْرِي مِنْ الْحَبْرِي مِنْ الْحَبْرِي

قَدُأَفَٰكَ ۚ ٱلْمُؤۡمِنُونَ۞ٱلَّذِبنَهُمۡ فِيصَلَائِمُ خَلِشَعُونَ۞وَٱلَّذِبنَ هُمۡ عَنَالَّلَغُومُعُرِضُونَ۞وَٱلَّذِبنَهُمۡ لِلزَّكُوفِ فَلعِلُونَ۞وَٱلَّذِبنَ

هُمّ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَيْ أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَكُنُّهُمْ فَإِنَّهُوْ عَبْرُ مَلُومِ بِنَ ۞ فَمَنَّ بُنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَـ إِكَ هُوُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأَمَانَانِهِمَّ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۞ وَٱلَّذِبِيَهُمُ عَلَى صَلَوَانِهِمَ بُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتَ بِكَهُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِبِيَ بَرِثُونَٱلُفِرَّدَوُسَ هُمُّ فِبَهَا خَلِدُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَفْنَٱلَاإِنسَكَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِبِي ۞ ثُمَّ جَعَلُنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِمَّكِبِي ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ عِظَىمًا فَكُسَوِّنَاٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّاأَنشَأْنَهُ خَلْقًاءًا خَرَفَنْبَارَكَاللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِبِيَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُم بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّنُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نُبُّعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِفَ وَمَاكُنَا عَنَّ ٱلْخَلْقِ غَلِفِلِهِنَ ۞ وَأَنزَلْنَامِنَّ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِفَأَسُكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّاعَلَىٰذَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونَ۞فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّانِ مِّن نَّخِيل وَأَغَنَابِ لَّكُمْ فِهَا فَوَا كِهُ كَتِبرَّةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِلْأَر كِلِبنَ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنَافِعُ

كَثِبِرَةُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَبْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْفُومِ ٱعُبُدُ وِاٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَبُرُهُ وَأَفَلاَ نَكُونَ ٣٠ فَقَالَ لَمَكُواْ ٱلَّذِبِيَكُفَرُ واْمِن قَوْمِهِ مَا هَاذًا ٳڵۜٳڹۺؘڒؙۣۄٚؿؖڶؙڴؙۄۧؽؙڔۣؽۮٲؙؽێؘڣؘۻۜٞڶۼڵؽڴۄٙۅٙڶۅؙۺٚٵٙٵۘڵڵۘۿؙڵٲؙڹڒؘڶؘڡڵؽؠؚڴڐۘ مَّاسَمِعُنَا مِهَنَا فِيْءَ ابَّا بِنَاٱلْأَوْلِبِي ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِبَّةً فَنْرَبُّصُواْ بِهِ حَتَّى حِبِي ﴿ قَالَ رَبِّ أَنصُرُ نِي بِمَاكَذَّبُون ﴿ فَا رَبِّكُ نُون ﴿ فَأُوْحَيِّنَاۤ إِلَيْهِ أَنَّ صُنَعِ ٱلْفُلْكِ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أُمُّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَّلُكَ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَهُنِ أَنْنَهُن وَأَهَلَك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا نُخْطِبُنِي فِي ٱلَّذِبنَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغُرَّقُونَ ۞ فَإِذَا ٱلسَّنَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى لَفُلِّكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجُلْنَا مِنَالُقَوْمِ الظَّالِمِبِي ۞ وَقُل ّربَّ أَنِزلِنِي مُنزَلًا مُّبَارِكًا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلمُنزِلِبيَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنَ بَعُدِهِمُ قَرَّنًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلُنَا فِبِهِمَّ رَسُولًا مِّنَّهُمَّ أَنَّ عُبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ عَبْرُهُ وَإِنَّا فَكَلَ نَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ لَمَكَأْمُن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفِّنَاهُمْ فِي أَخْيَوْةِ ٱلدُّنَّيَا مَا هَلَذَا

إلَّا بَشَوْمٌ مَّنْكُمْ مِنَّا كُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا لَشُرَبُونَ ٣ وَلَهِنَأَ طَعْنُم بَشَرًا مِّثَلَكُمُ إِنَّكُمُ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَامِتُ مُوكُننُمْ تُرَابًا وَعِظلمًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ٣٠ \* هَيُهَاكَ هَيْهَاكَ لِمَانُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاثُنَاٱلَّا نُشِّا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِبِنَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُا فُنْرَىٰ عَلَى لَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُوَّمِنِهِ ﴾ قَالَ رَبُّ انصُرِّ ني بِمَاكُذُّ بُون ﴿ فَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِ مِهِنَ۞ فَأَخَذَنْهُوُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَآءً فَبُعُلَالِّلُقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ثُمَّا نَشَأَنَا مِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞ مَاتَسَيقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَعُخِرُونَ اللهُ بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُكَالِّفَوْمِ لَّا بُؤُمِنُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِنَا وَسُلَطَكِنِ مُّبِينِ ۞ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُعِمِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِبِنَ ۞ فَقَالُوٓاْ أَنُوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَلِبِدُونَ ۞ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمُ مَهُنَدُونَ ۞

وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأُمُّهُ وَءَايَةً وَءَا وَيُنَاهُمَآ إِلَىٰ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِبِي ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطِّيّبَتِ وَٱعْمَلُواْصَلِحًا إِنِّي بِمَانَعُمَلُونَ عَلِيثُونَ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَثُكُمْ فَٱتَّقُونِ۞ فَنَقَطَّعُوٓ أَمَّرَهُم بَبْنَهُمۡ زُبُرًا كُلُّحِزّبِ بِمَالَدَ بُهِمُ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَنَّى حِبِي ۞ أَيَحُسَنُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَينِبنَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَبْرَاكِ بَلَلا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِي هُم مِّنَّ خَشِّيةٍ رَبِّهِم مُّشَّفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِبِي هُم بِنَا يَكِ رَبِّهِمَّ يُؤُمِنُونَ۞ وَٱلَّذِبِنَ هُم بِرَيِّهِمُ لَا يُشُرِكُونَ۞ وَٱلَّذِبِنَ بُؤُقُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَ بِكَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَبُرَانِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيَّنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمِّلَا يُظُلَّمُونَ ۞ بَلَّ قُلُوبُهُمِّ فِي غَمْرَةِ مِّنَ هَانَا وَلَهُمَ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُـ وَلَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِهِم بِٱلْعَنَابِ إِذَاهُمْ بَجْكُرُونَ ۞ لَا نَجْئَرُواْ ٱلْبُوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ۞ قَدُكَانَتُ ءَايَكِني تُتَكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُننُمْ عَلَيْ أَعْقَبِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ

بِهِ سَلِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿ أَفَامُ يَدَّ بَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أُمِّ جَآءَهُمُ مَّالَمُ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُوَّلِبِنَ ۞ أَمَّ لَمَّ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمَّ فَهُمَّ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ كُلِّجَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْتُرُهُمْ لِلُحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوا وَهُمَّ لَفَسَدَ تِٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِهِيَّ بَلْأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمَّعَن ذِكْرِهِم شُعُرِضُونَ ﴿أُمِّ تَسْئَلُهُمَّ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَبُرُ وَهُوَخَبُرُ ٱلرَّارِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَنُدُعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّا لَّذِبنَ لَابُؤُمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ عَنَّ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴿ وَلَوْرَحِمْنَا هُمُّ وَكُثَّفُنَا مَا بِهِم مِّن صُرِّلْكَجُّواْ فِي طُغْيَكنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُم وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ﴿ حَنَّى إِذَا فَكُمَّا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعَنَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُواً لَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفِدَةَ قَلِيلًا مَّانَشُّكُرُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِيٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ۞ وَهُوَٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْنِلَافُ ٱلْيُل وَٱلنَّهَا مِأْفَلَانَعْقِلُونَ ﴿ بَلُقَالُواْمِثُلَ مَاقَالَ لَأَوْلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّاتُكَا بُوعِظَامًا أَءِ نَا

w 2

لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُوُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآ وُنَاهَا نَامِنَ قَبُلُ إِنَّ هَا أَا إِلَّا أَسَاطِهِ وَٱلْأَوَّلِهِ نَ اللَّهِ قُل لِّمَنَّ لَأَرْضُ وَمَن فِهِ آلِن كُنكُمُ تَعَلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلَاتَذَكَّرُونَ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَهَ وَإِنَّ السَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيهِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْأَفَلاَ نَنْقُونَ ۞ قُلِّ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيُجِبُرُ وَلَا يُحَارُ عَلَيْهِ إِن كُننُ مُ تَعَلَّمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ عَلَيْهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ بَلَّأَتِيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ مَاٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبُكُلُّ إِلَهِ بِمَا خُلُقٌ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ سُبِّحَانُ لِلَهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَنَعَالَىٰ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴿ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا بُوعَ دُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا يَجُعُلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَيْ أَن نُبْرِيكَ مَا نَعِدُهُم لَقَادِرُونَ ﴿ اُدُفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسِّينَةَ نَحَنَّ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل َّرِبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ نِ ٱلشَّيَاطِبِي ﴿ وَأَعُوذُ بِكَرِبِّ أَن بَحْضُرُونِ ﴿ حَنَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَ هُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ رَبِّ أَرْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعُمَلُ صَالِحًا فِهَا تَرَكُتُ كَلَّ

إِنَّهَاكِلِمَةٌ هُوَقَابِلُهَّا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزُخٌ إِلَى بَوْم يُبَعَثُونَ ۞ فَإِذَانْفِخَ فِيَّ الصُّورِ فَالْكَأْنسَابَ بَبْنَهُمْ بَوْمَ إِنْدِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ۞ فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُولَا بِكُهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتْ مَوَازِينُنُهُ فَأُوْلَابِكَ ٱلَّذِبِنَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِهَاكَ الدُّونَ ۞ أَلَمُ تَكُنَّ عَايِنِي نُنَّكَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُننُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ۞ قَالُواْرَبَّكَاغَلَبَتُ عَلَيْكَ شِفْوَنْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّبِي ۞ رَبَّنَا أَخْرِخَنَامِنَهَا فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا ظَامُونَ ۞ قَالَاخُسَوُ وْإِفِهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيثٌ مِّنْ عِبَادِي يَـ قُولُونَ رَبِّنَآءَامَنَّا فَأُغْفِرُلَنَا وَأُرْحَمَّنَا وَأَنتَ خَبُرُ ٱلرَّاحِمِبِي ۞ فَٱتَّخَذْ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّيَ أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي ۘٷڴڹؾؙؙؠ؞ؚٚڹ۫ۿؙۄٞڗؘۻ۫ڂڰۅڹ۞ٳڹۣۜڿڒؘؽڹ۠ۿؙۄٛٱڵڹۘۅ۫ؠٙؠٵڝؘڹۯۊڵٲڹۜۿؠٞ هُوُالْفَآبِرُونَ ١٥ قَالَكُولَبِثَتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِبِي ١٥ قَالُواْ لَيِثَنَا بِوُمَّا أَوْبَعُضَ بَوْمٍ فَسَكَلَّ لُعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثُنُّمُ إِلَّا قَلِيلًا لُّوٓ أَنَّكُمْ كُننُهُ تَعَلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبُنُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيَّنَا لَانُرُجَعُونَ ۞ فَنَعَلَى لَلَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ

لَآإِلَهَ إِلَّاهُورَيُّ الْعَرْ إِلْكَرِيمِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعُ اللّهِ إِلَهَاءَاخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فِإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّ فِيَ إِنَّهُ لِا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ لَا بُرُهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَقُل رَبِّ عَنْ لَا يُعْلِمُ اللّهِ عِنْ اللّهِ وَقُل رَبِّ عَفْر وَارْحَمُ وَأَنتَ خَبُرُ الرَّاحِمِ بِنَ ﴿ وَقُل رَبِّ عَفْلَ مُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله والما الله والما المن المنافعة الم

بِسَ الْكِلَهُ الرَّحْمِنَ لَرَّحِيهِ

سُورَةُ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضَٰنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجِّلِدُ وَٱكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَّهُمَامِاْكَةً جَلْدَةٍ وَلَاتَأْخُذُ كُم بِهِمَارَأَ فَةٌ فِي دِينَ لَلَّهِ إِن كُنْخُ تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ <u>ٷۘۘٳڵؙؽؘۅ۫ڡؚٳٞڵۘٲڿؚؖڕؖۅڵؽۺؙۘؠۮۘۼؘڶڹۿ۪ؗؗؗڡؘٵڟٙٳ۪ڣؘڎؙۨڝؚۜؽۘٳٛڵڡؙۊؙٞڡؚڹؠڹ۞ٱڵڗۜٛٳڣۣ</u> لَابَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشِّرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانِ أَوْمُشِّرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِبِنَ ﴿ وَٱلَّذِبِنَ يَرَّمُونَا ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِكَةِ شُهَكَاءَ فَأَجَلِدُوهُمُ تَمَانِبِنَ جَلْدَةً وَلَا نَفْبَلُواْ لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِبِي فَابُواْمِنُ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُونَ وَٱلَّذِبِنَ يُرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِبِي ۞ وَٱلْخَلِمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِ بِهِنَ ﴿ وَيَدْرَؤُواْعَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَا مُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهُ إِنَّهُ لِمِنَا لَكَاذِبِينَ ﴿ وَٱلْحَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَبْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِبِنَ ۞ وَلَو لَا فَضَالُ اللَّهِ عَلَيُّكُمْ وَرَحْمَنْهُ وَأَتَّالَّلَهُ تَوَّابٌ حَكِيثُونَ إِنَّالَّذِبنَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمُّ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلُ هُوَخَبُرُلَّكُمْ لِكُلَّا مُرِي مِّنَّهُ وَمَّا ٱكْنَسَبَ مِنَ لَإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَا الْ عَظِيدٌ ١٠ الَّوَلَا إِذَّ سَمِعْنُمُوهُ ظَنَّالُمُوِّمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنِفْسِهِمِّ خَبُرًا وَقَالُولْهَانَا إِفُّكُ مُّبِبُنُ ﴿ لَّوَلَاجَاءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَاكَاء فَأُوْلَيَهِكَ عِنداًللَّهِ هُمُ ٱلْكَنِدِبُونَ ﴿ وَلَوْ لَافَصَالُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُم فِي مَا أَفَضَنُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ إِذْ تَكَقُّونَهُ بِأَلْسِنَنِكُمُ وَتَفُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَّنَا وَهُوَعِنَا لَلَّهِ عَظِيرٌ ۞ وَلَوْلَا إِذَّ سِمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مِمَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ بِهَالُسُبْحَانَكَ هَالْالْهُاكُنَّ

عَظِيهُ ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ أَبَا إِن كُننُم مُّ وَمِنبِنَ ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّا لَأَذِبِنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِبنَ المَنُولَ لَهُمَّ عَذَا كُلَّالِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَننُهُ لَانْعًلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَنُهُ وَأَتَّاللَّهَ رَءُوفٌ رُّحِيهُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ۚ الْمَثُ وَالْاتَتَّبِعُواْ خُطُوَ نِ الشَّيْطَ فِي وَمَن بَتَّبِعُ خُطُورِ إِلَّا لَشَّيْطَانِ فَإِنَّ وُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَوْلَافَصَٰ لُٱللَّهِ عَلَيْكُمِّ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنكُم مِّنَّا حَدِ أَبَا وَلَاكِنَّ ٱللهَ يُزَرِّي مَن يَشَا ۚ وَٱللهُ سَمِيحُ عَلِيوُ <u> وَلَا يَأْ تَلِ أُولُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن بُؤْ نُوَاْ أُولِي ٱلْقُرِّنِي</u> وَٱلْمَسَكِ بِنَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلُ للهِ وَلْيَعُفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغِّفِرَ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُو رُرِّحِيمُ ﴿ إِنَّا لَا بَنَ بَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِٱلْغَلْفِلَتِٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِٱلدُّنْيَاوَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَنَابٌ عَظِيرٌ ﴿ بُوْمَ تَشَهَدُ عَلَبُهِمُ أَلْسِنَنُهُمْ وَأَيْدِ بِهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ بَوْمَيِذِ بُوَفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَتَّاللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِبِنُ ﴿ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِبِي وَٱلْخَبِيثُونَ

النَحْبِيثَاتُ وَالطِّيِّبَاتُ لِلطِّيِّبِينَ وَالطَّيِّبِ وَالطَّيِّبِ وَالطِّيِّبِ أَوْلَيَهَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُمِمَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ اللَّهُ الَّذِبنَ المَنُواْ لَانَدُخُلُواْ بُبُوتًا غَبُرَ بُيُوتِكُمْ حَنَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهِّلِهِ ذَالِكُوْخَبُرُّلُكُوْلَعَلَّكُ مِّتَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْفِهَآ أَحَلَافَلَا نَدُّ خُلُوهَا حَنَّى بُؤُذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَاكُمُ أَرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَّكِي لَكُوْ وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًاعَبُرَمَسُكُونَةٍ فِهَامَنَكُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا تَكْنُمُونَ ۞ قُل لِّلْمُؤْمِنِهِنَ يَغُضُّواْمِنَّ أَبْصَارِهِمَّ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُّكِي لَهُمْ إِنَّاللَّهَ خَبِهُمْ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضَى مِنَّأَبُصَارِهِ يَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُ وِجَهُنَّ وَلَا يُبْدِبنَ زِينَنَهُنَّ إِلَّامَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبُنَ بِخُمُرِهِ نَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبِّدِبِنَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَنِهِنَّ أَوْءَابَآبِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أَوْأَبْنَا بِهِنَّ أُوَّأَبْنَاء بُعُولَنِهِنَّ أَوْ إِخُولِنِهِ كَأُوْيَنِيٓ إِخُونِينّ أُوبَنِيَ أَخُوانِهِنَّ أُونِسَا بِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّأُ وِٱلنَّابِعِبِي غَبُرِأُوْلِيَالَإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِأُوالطِّفْلِ الَّذِبْ لَمْ يَظْهَرُ واْعَلَى

عَوْرَانِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِ تَلِيعُكُمَ مَا بُغُفِهِنَ مِن نِينَنِهِيُّ وَتُوبُواْ إِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيِّلَمَى مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِبِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا عِكُمْ إِن بُكُونُواْفُقُرَّاءَ يُغِّنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصَنِّ لِهِ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ ﴿ وَلَيَسَتَعُفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُغْنِبَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَصَٰلِهِ وَٱلَّذِينَ بَبْنَغُونَ ٱلۡكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَأَيَّمَنُّكُمُّ فَكَانِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَنْمُ فِبِمِّ خَبْرًا وَءَانُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ ٱلَّذِي ءَانَكُمْ وَلَا تُكُرِهُواْ فَنَيَاتِكُمُ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحَصُّنَّا لِّتَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَبُوةِ ٱلدُّنْكَ وَمَن ﴾۪ڴڔههؓؾۜ؋ؘٳؾؙؙڶڵهؘڡؚ؈ۢؠۼۘڋٳڮڒۿؚۿؾۜۼؘڡ۫ؗۅۯ۠ڒۜڿؽۄٛ۞ۅؘڶڡۧۮ أَنَزَلُنَاۤ إِلَيُكُوءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِّنَ ٱلْذِبنَ خَلُواْمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُنْفِبِي ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشًكُوةٍ فِهَامِصَبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُ دُرِّيٌّ بُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْنُونَةٍ لَاشَرُقِيَّةٍ وَلاغَرْبِيَّةٍ كِادُزْيُنُهَا بُضِيَّ ءُ وَلَوْلَمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورُعَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن بَشَاءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأُمْثُ لَ لِلسَّاسِ

وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُهُوتٍ أَذِنَّاللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِّكَرَفِهَا ٱسْمُهُ بُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ۞ رِجَالٌ لَا تُلِّهِ بِهِمَّ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوْةُ بَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَلِرُ ﴿ لِيَجْزِينَهُمُ ٱللهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن بِسَنَاءُ بِغَبِّرِحِسَابِ۞ وَٱلَّذِبِنَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمُّ كَسَرَابِ بِفِيعَةٍ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْ كَانُ مَآ ءً حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لِمُ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَفَّلَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَوْكَظُلُمَكِ فِي بَحْرِ لُّجِيِّ بَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِعِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِعِ سِيَحَابُ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ بَكُدْيَرَ لَهَ آوَمَن لُّمُ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ نُوكًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ۞ أَلَمُ تَكِأَنَّا للَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّبُرُ صَلَفَّاتٍ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَكَلانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللهِ ٱلْمَصِبُرُ اللهَ تَكِأَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًاثُمَّ بُؤُلِّفُ بَبِنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَنَرَى ٱلْوَدَّقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ لَسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن <u>ؠۜۺ</u>ٵۧٷؘؽڝٝڔڡؙؙٷؚؗٸڹڝۜٚؠۺٵۧۼٛڲٵۮؙڛؘٵڹۯۊڡ؞ۣؽۮ۫ۿڹؙؠؚٱڵٲڹڝڬڔ ۞ يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَدرِ ٤ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنَّهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ <u>وَمِنَّهُم مِّنَ بَمُشِى عَلَىٰ رِجُلَبِنِ وَمِنَّهُم مِّن يَمْشِى عَلَىٰٓ أَزْيَحٍ بَخَٰلُقُ</u> ٱللهُ مَايَثَاءً إِنَّا للهَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ ۞ لَّقَدَّأُنزَلَا ٓ ءَايكتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ بَهُدِى مَن بَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَنَفِيم ۞ وَيَقُولُونَ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعَنَاثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم مِّنُ بَعُدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَا بِكَ بِٱلْمُوْمِنِ بِنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَبْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْمِنُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لُّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذَّعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِراً رُتَابُواْ أُمِّ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ أَلَّهُ عَلَبُهِم وَرَسُولُهُ بَلَ أُوْلَيَكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الله ورسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَبُنَهُمُ اللهِ وَرسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَبُنَهُمُ أَنَ يَقُولُوا سَمِعَنَا وَأَطَعُنَا وَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن بُطِع ٱللهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَلُ للهُ وَيَنْقُهِ فَأُولَ يَهِ فَأُولَ مِكَ هُمُ ٱلْفَا إِرُونَ ۞

\* وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَ نِهِمْ لَبِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَانْفُسِمُواْ طَاعَةُ مُّعُرُوفَةٌ إِنَّا لَلْهَ خَبِبُرْ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلِ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلًنُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهَٰتَدُوٓ وَمَاعَلَى لرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِبِي ﴿ وَعَكَ اللهُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسَّتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِبِيَ مِن قَبُلِهِمْ وَلَيْمَكِنَ لَهُمْ دِبِنَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَرِّ لَنَّهُم مِّنُ بَعُدِ خَوْفِهِمُ أَمُنَّا يَعُبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ @ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ نُرْحَمُونَ الْ الْمُحْسَبِيُّ الَّذِينَ كَفَرُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُولُهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِنْسَ ٱلمصِبرُ ٤٤ يَكَأَيُّهُاٱلَّذِبِيءَ امَنُو الْيَسْتَعُذِ بَكُو ٱلَّذِبِي مَلَكَنَأْبُمَكُمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ بَبُلُغُواْٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّاتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِٱلْفَجْرِ وَحِبِنَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُم مِّنَ الظَّهِبَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَبْهِ مُحْنَاحُ بَعْدَهُنَ طَوَّا فُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَا لِكَ بُبَ إِنَّ ٱللَّهُ لَكُمُ

ٱلْأَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيثُم ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسَنَّغُذِنُواْكُمَاٱسۡتَّغُذَنَالَّذِبنَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ بُبَّبِنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَانِهُ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ٱلَّانِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَبُهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعِّنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَكِرِّ حَلْتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفُنَ خَبُرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجُ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُم أَن تَأْكُلُواْمِن بُبُورِكُمُ أَوْبُبُونِ عَابَآبِكُمُ أَوَّبُهُونِ أَمُّهَانِكُمُ أَوْبُهُوتِ إِخُوانِكُمْ أَوْبُهُونِ أَخُوانِكُمْ أَوْبُهُونِ أَعُملِمُ أَوْبُونِ عَمَّانِكُمُ أَوْبُبُونِ أَخُولِكُمْ أَوْبُبُوتِ خَلَانِكُمْ أَوْمَامَلَكُتُم مُّفَاتِحَهُ وِ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُو إُجَمِيكًا أُوَّأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْنُم بُبُونًا فَسَالِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم تَحِبَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارِكَةً طَيِّبَةً كَنَالِكَ بُبَابِنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَانِ لَعَلَّكُمُ نَعْقِلُونَ اللهُولِ مِنُونَا لَيْهِ عَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِحِ لَمْ يَذَ هَبُواْ حَنَّىٰ بَسُتَءُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِبِي بَسَنَءُذِنُونَكَ أَوْلَتَ بِكَ ٱلَّذِبِي بُوِّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْنَ ذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُ

فَأَذُن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمُّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّاللَهُ غَفُورُ رَّحِيمُ ﴿
اللَّهَ عَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَبْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَاً قَدْ يَعْامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَنَ يُخَالِفُونَ عَنَّا مُرْمِعَ اللَّهُ عَلَيْتُ وَيَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَيَكُومُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَيَكُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللللِمُ اللللللْم



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحِي مِ

نَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزُّلَا لَفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِبَرُانَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمُ يَنَّخِذُ وَلَا وَلَمَّ يَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِبَرًا ف شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ رَهُ بَتَقْدِيرًا ﴿ وَٱتَّكُذُ واْمِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمُ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِإَنفُسِهُمُ خَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلَا نُشُورًا ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالْإِنْ هَنَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْنُرَنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ

ءَاخَرُونَ فَقَدُ جَآءُ وظُلُمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَاطِبِرُ ٱلْأَوَّالِبِيَ ٱكْنَنْبَهَا فَهِيَ تُمُلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُأَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعُكُمُ ٱلسِّرَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِبًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُّ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلًا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَيْ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ كُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّلِامُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ۞ ٱنظُرُكَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأُمُّثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْنَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ نَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَبُرًامِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كُذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَنَ كُذَّبِ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ إِذَا رَأَنْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا نَعَيُّظًا وَزَفِهِ السَ وَإِذَا أَلْقُواْمِنَّهَا مَكَانَاضَيِّقَامٌ قَرِّنِبِنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۚ لَا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِبِرًا ۞ قُلْأَذَالِكَ خَبُرٌ أُمْ جَنَّةُ ٱلْخُلَدِ ٱلَّتِي وُعِداً لَمُنْقُونَ كَانَكَ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِبِرًا ۞ لَهُمْ فِهَامَا بَشَاءُونَ خَلِدِ بِنَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدَّامِّسَءُولًا ﴿ وَبُوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَأَننُهُ أَضَّالُنُمْ عِبَادِي هَلَوُّ لَاء أَمْر هُمْ صَٰلُواْ ٱلسِّبِيلَ ۞ قَالُواْسُبَحَلنَكَ مَاكَانَ بَنْبَغِيلَنَاۤ أَنَّنَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَّ أُولِيَّاءَ وَلَاكِن مَّتَّعْنَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُواْٱلذِّكْرَ وَكَانُواْقَوُمَا بُورًا ۞ فَقَدُكَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا نَسَنَطِيعُونَ مَرَّفًا وَلَانَصُرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَنَا بَاكِبِبرًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبَلُكَ مِنَ المُرْسَلِبِي إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُنُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَابِعُضَكُمْ لِبَعْضِ فِنْنَةً أَنْصَيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِبرًا ۞ \* وَقَالُ الَّذِبِيَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَ نَا لَوُ لَآ أَنِزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡمَلَآ إِكُهُ أَوۡنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِا سُتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَنَوْعُنُوًّا كَبِبرًا ۞ بَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَيْكَةَ لَابُشَرَىٰ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُجُرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجُراًمَّجُورًا ﴿ وَقَدِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُواْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَّنتُورًا ﴿ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخَبُرُ مُسَّنَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ نَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلًا لَمَكَ بِكَهُ تَنزِيلًا ۞ ٱلَّمُلُكُ بُوَمَبِإِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ بَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ بَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذُنُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞

يَوْيِلَتَىٰ لَيُتَنِى لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خِلِيلًا ۞ لَقَدْ أَصَلَنِي عَنُ لِذُكُرِ يَعْدَ إِذْجَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلَّإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ بِلَيِّ إِنَّ قَوْمِي َ تَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرُّءَانَ مَهَجُورًا ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا مِّنَٱلْمُجُرِمِبْنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَّادَكَ وَرُتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئَّنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِبِنَ يُحْشَرُ وِنَ عَلَىٰ وُجُوهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَامِكَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْءَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلرُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَ إِلَىٰ الْقَوْمِ ٱلَّذِبِيَكُذُّ بُواْ بِعَا يَلِنِنَا فَدَمَّرُنَاهُمْ تَدُمِبًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقُنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ اَتَ ۖ وَأَعْتَدُ نَا الظَّالِمِبِيَ عَذَابًا أَلِمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابًا لرَّسٌ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِبِرًا ۞ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالَ وَكُلَّاتَبِّرَفَا نَتْبِبِرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَامُ ؟ كُونُواْ بَرَوْنَهَا بَلَ كَانُواْ لَايرُجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهَانَا ٱلَّذِي بَعَثَاللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوَٰلآ أَن صَبَرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِبِنَ بَرُوْنَا لُعَذَابَ مَنَّأَصَلُّ سِبِيلًا ۞ أَرَءَيْتَ مَنَ تَّخَذَ إِلَىهَ وُهُوَلِهُ أَفَأَنَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمُّر تَحُسَبُأَتَ أَكُثَرَهُمْ بَسْمَحُونَأُوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُرْ إِلَّاكَٱلْأَنْعَكِمْ بَلُّهُمُ أَضَلُّ سِبِيلًا ۞ أَلَوْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ كَجَعَلَهُ سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَاٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ وَلِيلًا ٤ ثُمُّ قَبَضَنَاهُ إِلَيْنَا قَبَصَايَسِيرًا ١٠ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلُ النَّهَا رَنْشُورًا ۞ وَهُوَٱلَّذِي أُرْسَلُ لِرِيكَ مُشَرُّا بَبْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَامِنَ لَسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۞ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَةً مَّيَّنَا وَنُسِّقِيهُ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْحَلَمًا وَأَنَاسِى كَثِبِرًا ۞ وَلَقَدَّ صَرَّ فَنَكُ بَبُنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَىَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوُشِئَّنَا لَبَعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلۡكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًاكِبِبِّرانَ \* وَهُوَٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلِنَاعَذُبُ فُرَاثُ وَهَلَنَامِلُحُ أَجَابُ وَجَعَلَ بَبْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِعًا مُّجُورًا ﴿ وَهُواُلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ

بَشْرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعَ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمُ وَلا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَا لَكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِبُرا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِبُرًا ۞ قُلْ مَا أَسْئُكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِلَّامَن شَاءَأَن بَنَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۞ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْحَيّ ٱلَّذِي لَايَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمِّدِهِ وَكُفَى بِعِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيِبِرًا ۞ٱلَّذِي خَكُفُا لسَّمُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبُنَهُمَا فِيسِّتَةِ أَيَّامِرُثُو السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَّعَلَ بِهِ خَبِبِرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُوْاسِّجُدُ واللِرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَلُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُ مِ نُفُورًا ۞ تَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِ بَرُاسَ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَا أَرَادَأُن يَذَّكَّرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَلِ ٱلَّذِبِنَ يَمُشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِ لُونَ قَالُواْسَكَ مَا ۞ وَٱلَّذِبِيَ بِبِينُونَ لِرَبِّهُمُ سُجَّداً وَقِيكُمَّا ۞ وُٱلَّذِبِنَ بِقُولُونَ رَبِّنَاٱصْرِفَ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَنَابَهَا كَانَغَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَكُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَّ إِسْرِفُواْ وَلَمَّ يَقُنُّرُ واْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞

441

وَٱلَّذِبِنَ لَا يَدُّعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخْرَ وَلَا يَفْنُكُونَا لَنَفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْجَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن بَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُصَلَّعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَخُلُدِ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأَوْلَا بِكَ بُبَدِّ لُاللَّهُ سَيِّعًا نِهِمْ حَسَنَكِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِبًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى لَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِبنَ لَا بَشَّهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُومَ ـُرُواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ إِذَا ذُكِّرُ وَأَبَّا يَكِ رَبِّهِمٌ لَمْ يَخِرُّ وَأَعَلَبُهَا صُمًّا وَعُمِّيانًا ۞ وَٱلَّذِبِنَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَامِنَّأَزُّ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنِ وَٱجْعَلْنَالِلْمُنَّفِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَيْكَ بُجُزَوْنَٱلْغُرَّفَةَ بِمَاصَبُطُ وَيُكُفُّونَ فِهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ خَلِدِبِي فِهِا حَسُنَتُ مُسْنَفَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَوُّ أَبِكُمْ رَنِي لَوَلَا دُعَا وُكُمِّ فَفَدَّ كَذَّ بُنُمُ فَسَوْفَ بَكُونُ لِزَاماً



444

أَلَّا بِكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَّشَأْنُنَزِّلُ عَلَبْهِم مِّنَّالسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَلِضِعِبِنَ ﴿ وَمَايَأْنِهِمِ مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحُمَانِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْجِنِهِ } ۞ فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأَنِهِ مَأَنْبَ وَأُنْبَ وَأُمَا كَانُواْبِهِ بِسَنَهُزِءُ ونَ ۞ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَىَّ الْأَرْضِ كُمِّ أَنْبَنْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْجِ كُرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثْرُهُم مُّؤُمِنِبَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِبِزُٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى أَنَّ أَنَّ تُتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِبِنَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّفُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُأُن بُكَذِّبُونِ۞ وَيَضِبِقُ صَدُرِى وَلَا بَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُمُّ عَلَىٰٓ ذَنُّ فَأَخَافُأُن يَقَنُّلُونِ ﴿ قَالَكُلَّا فَأَذْهَبَائِاً يَكِنِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسَّمَ عُونَ ۞ فَأَنِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِبِنَ ۞ أَنَّأَ رُسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ۞ قَالَ أَلَمُ نُرِبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثُتَ فِينَامِنَ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلَتَ وَأَنتَ مِنَّ لَكَ فِرِينَ ۞ قَالَ فَعَلَنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَّالصَّالِّبِنَ۞ فَفَرَرْكُ مِنكُمُّ لَمَّاخِفُنُكُمُّ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلِنِي مِنَّ لَمُرْسَلِبِنَ ﴿ وَنِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّد تَّ بَنِي

474

إِسْرَوْ بِلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَامِبِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبُنَهُمَّ إِن كُننُه مُّوقِنِبنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوَّلَهُ ۚ أَلَا نَشَمْعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُوْ وَرَبُّ ءَابَآءٍ كُوْ ٱلْأَوَّلِبِينَ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونُ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشِّرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَبِّنَهُمَا إِن كُننُهُ تِعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَبِنَّ تَخَذَّ كَ إِلَهَا غَبْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوَلَوْجِعُنْكَ بِشَيْءٍ مُّيبِينِ۞ قَالَ فَأْنِ بِهِمِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِبِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصِاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانُ مُّبِبِنُ ﴿ وَنَزُعُ يَدُهُ وَفِإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّاظِينَ ﴿ وَلَهُ مِ إِنَّ هَانَا لَسَاحِوْ عَلِيهُ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَّ أَرْضِكُم بِسِحْرِه، فَمَاذَاتَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓا أَرْحِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَابِنِ حَلِشِرِينَ ا يَأْنُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ بَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَّأَنُّهُ مُ جُنَمِعُونَ ﴿ لَعَلَّنَا نَنَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيبِنَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِّنَ لَكَ لَأَجُّرًا إِن كُنَّا نَحُنَّا لُغَلِبِهِنَ ۞ قَالَ نَعَمُّ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَّمِنَّا لَمُقَرَّبِهِنَ ا قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوامَا أَننُم مُّلْقُونَ ا فَأَلْقَوْلِ عِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ

وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنِ إِنَّا لَنَحُّنَّ لَغَالِبُونَ ۞ فَأَلْفَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْفَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ۞ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِ بِنَ ۞ قَالُوٓا عَاسَّا برَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَءَ امَننُمَّ لَهُ قَتِلَ أَنْ اَذَنَ لَكُمْرً إِنَّهُ لَكُبِ رُكُوا لَّذِي عَلَّمَكُوا لَيْحُرَفَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّأَيْدِ ؟ كُمْ وَأَرْجُكُكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَنَّكُوْ أَجْمَعِينَ ۞ قَالُواْ لَاصَبُرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَالِبُونَ ۞ إِنَّا نَظُمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَ خَطَلِيكِنَا أَن كُنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَّا شِر بِعِبَادِيَ إِنَّكُمِرُمُتَّ بَعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوُنُ فِيَّالْمَكَآيِنِ كَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُلاء كَشِرُذِمَةُ قَلِيكُونَ ۞ وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَابِظُونَ۞ وَإِنَّا لَجَمِيحُ حَاذِرُونَ ۞ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُوزِ وَمَقَامٍ كَرِيمِ ۞كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَاء بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم مُّشْرِقِبِيَ ا فَكُمَّانُرَاءَ اٱلْجَمْعَانِ قَالَأَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدُرَكُونَ ۞ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَبَهُدِبِنِ ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱصَّرِب بِّحَصَاكَ ٱلْبَحِّرَفَٱنفَكَقَ فَكَانَكُلُّ فِرُقِ كَٱلطَّوْدِٱلْعَظِيرِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا تُمُّ ٱلْأَخْرِينَ ۞ وَأَبْحَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَكُو أَجْمَعِبنَ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا

ٱلْأَخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأَكُ تَرُهُم مُّؤَّمِنِ بِنَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِبِزُٱلرَّحِيمُ۞ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمُ نَبَأً إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذَّ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَانَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْنَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَلِافِهِنَ ۞ قَالَ هَلْ بِسَمَعُونَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ ۞ أَوْيَنفَعُو بَكُمْ أَوْ بَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَاءَ ابَاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفْرَةَ يَتُم مَّا كُننُمِّ تَعَبُدُونَ ۞ أَننُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّارَبَّ ٱلْعَاكِمِبِنَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ وَٱلَّذِى هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِبِي ۞ وَإِذَا مَرِضَّتُ فَهُو يَشْفِبِي ۞ وَٱلَّذِي بُمِيتُنِي ثُمَّ إُنجُيبِنِ ۞ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن بَغُفِرَ لِي خَطِيَّنِي بَوْمَ ٱلدِّبنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِبنَ۞ وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدُّقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ @ وَأَغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ لَضَّالِّبِنَ ۞ وَلَانْخُرِنِ بَوْمَ إُبْعَثُونَ ﴿ بَوْمَ لَا بَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنَّ أَتَكَّا لِلَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ وَأَزْلِفَكِ ٱلْجَنَّةُ لِلمُنْفِينِ ۞ وَبُرِّزَكِ ٱلْجَعِيمُ لِلْغَاوِبِينَ ۞ وَقِبَلَهُمْ أَبْنَ مَا كُننُمُ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلَّ بِنصُرُونَكُمْ الَّهِ عَلْ بِنصُرُونَكُمْ الَّو يَنفَصِرُونَ ﴿

فَكُبُكِبُوافِهِاهُمْ وَٱلْغَاوُونَ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمَّ فِهَا إَخُنْصِمُونَ ۞ نَأُلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّيبِنٍ ۞ إِذْ نُسُوِّهِ كُم بِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ وَمَٱ أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجُرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَلِفِعِبِنَ ۞ وَلَاصَدِبِقِ حَمِيمِ ۞ فَلُوَأَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَّالْمُؤْمِنِبِنَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيُّنَّةً وَمَا كَانَأَكُثَرُهُم مُّوَّمِنِهِنَ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلْعَزِبُ ٱلرَّحِمُ ۞كُذَّبَتَّ قَوْمُ نُوحٍ ٱلمُرْسَلِبِن ﴿إِذْقَالَ لَهُمَّ أَخُوهُمْ مُنُوحٌ أَلا نَنْفُونَ ۞ إِنِّي لَكُوْ رَسُولُا أُمِبُنُ ۞ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِ بِنَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ \* قَالُوٓا أَنُوَّمِنُ لَكَ وَأَنْبَعَكُ الْأَرُدَ لُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَحْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبَّىٰ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ قَالُو الْبِن لَّمَ تَنتَه يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ لُمَرَجُومِبنَ ۞ قَالَ رَبِّإِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَأَنِحَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي أَنْفُلِكِ أَمَشَّحُونِ ۞ ثُمَّ أَغْرَقَنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِبِي ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَأْكُتُرُهُم مُّ وُمِينِي ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ

الْهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتُ عَادُّالْمُرْسَلِبِي ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُ مُهُودٌ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِبِنُ ﴿ فَانَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَاكِمِبِنَ ﴿ أَنْهَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَايَةً نَعُبَثُونَ ﴿ وَنَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمُ تَغُلُّدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَّتُمْ بَطَشَّتُمْ جَبَّا رِينَ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٣٠ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَانَعُ لَمُونَ ٣٠ أَمَدُكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِبِنَ ﴿ وَبَحَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَنَابَ بَوُمِ عَظِيمِ ١٥ قَالُواْسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْرَكُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِبِنَ ﴿ إِنَّ هَانَا إِلَّا خُلُقُا ٱلْأَقَلِبِنَ ﴿ وَمَا نَعُنُ مُعَدَّبِنِ ﴿ فَكُذَّ بُوهُ فَأَهْلَكُنَا هُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَا كُتَرُهُم مُّوَّمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَالَّعَ بِيزُالرِّحِيمُ ﴿ كُذَّبَتَّ تَمُودُا لَمُرْسَلِبِ ﴾ إِذْقَالَ لَهُمَّ أُخُوهُمُ صَلِكُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُورُ سُولًا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَكُولًا مِنْ فَأُنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسَّئُكُمْ عَلَيْهِ مِنَّأَجْرٍ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَاكِمِبِينَ ﴿ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَلَهُنَاءَ امِنِبِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٤ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلُعُهَا هَضِيمٌ ١٥ وَتَغِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ

بُبُوتًا فَكِرِهِ بِنَ اللهَ فَأَنَّقُوا ٱللهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا نُظِيعُواْ أَمَّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّذِبِنَ يُفْسِدُ ونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ۞ قَالُوٓ إِبَّمَا أَنتَ مِنَّ لُمُسَحَّرِينَ ۞مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّيْتَلُنَا فَأْدِبِعَايَةٍ إِن كُنكَ مِنَ ٱلصَّادِقِبنَ۞ قَالَ هَاذِهِ إِنَاقَةٌ لَّهَاشِرُبُ وَلَكُمْ شِرَّبُ بَوْمِ مَّعَّلُومٍ ٠٠٠ وَلَانْمَسُّوهَابِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ بَوْمٍ عَظِيرِ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصِّبَحُواْ نَادِمِبِنَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبِةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤُمِنِهِنَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَنَّابَتُ قَوْمُرُلُوطِ ٱلْمُرْسَلِبِنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا نَنْفُونَ ۞ إِنَّى لَكُوْرَسُولٌ أَمِبُنُ ۞ فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّا جُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِ بِنَ ﴿ أَتَأْنُونَ ٱلذَّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَاكِمِبنَ ۞ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُرُرَبُّكُمْ مِنَّ أَزْوَاجِكُم بَلْأَنْكُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْلَبِن لَّمُ نَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَٱلْمُخَرِجِبَن ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَّ لَقَالِبِنَ۞ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعُمَلُونَ۞ فَنَجِّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِبِنَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْخَابِرِينَ ﴿ ثُكُّمَّ دَمَّرُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَبْهِ وِمَّطَرَّا فَسَآءَ مَطَرُٱلْمُنذَرِينَ ﴿

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَاكُ عَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ كُذَّ بَأَضْحَابُ لَتَيْكُذِ ٱلْمُرْسَلِبِنَ ﴿ إِذْ قَالَلَهُمْ شُعَيْبُ ٱلْاَنَنَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِبُنُ ﴿ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَيْبِنَ ۞ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيِّلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَّالُمُ خُسِرِينَ ۞ وَزِنُواْ بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْنَفِيجِ ﴿ وَلَا نَبِّحُسُوا ٱلنَّاسَ أَشَّيَاءَهُمْ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفَّسِدِ بِيَ ﴿ وَٱتَّفُواْ الَّذِي خَلَقًاكُمْ وَٱلَّجِبلَّةَ ٱلْأَوَّلِبِي ﴿ قَالُوْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلمُستَّرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ تُلْنَا وَإِن نَّظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِبِي السَّقِطُ عَلَيْنَا كِسَفَّامِّنَّ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّعَالِ السَّعَالِ قَالَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّلِمَ اللَّهِ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنْ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ السَّلِدِقِبِي ﴿ قَالَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّلَةِ عَلَى السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَسْمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِن السَّمَاءِ إِن السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَامِنَ السَّمَاءِ إِن السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَنْ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَامِنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَ عَلَيْنَ الْمَامِ السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَامِنَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَامِينَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَ عَلَيْنَ الْمَامِينَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ الْمَامِنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَ السَّمَاءِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْمَامِينَ عَلَيْنَ السَلَمِ عَلَيْنَ الْمَامِنَ الْمَامِينَ عَلَيْنَ السَلَمِ عَلَيْنَ الْمَامِينَ الْمَامِ عَلَيْنَ السَلْمِ عَلَيْنَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِ عَلْمَ الْمَامِ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلْمَامِ عَلَيْنَا الْمَامِينَ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلْمَ الْمَامِ عَلْمَ الْمَامِ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلْمَ عَلَيْنَا الْمَامِينَ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلْمَ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلْمَ عَلَيْمَ عَلَيْنَ الْمَامِ عَلَيْمِ عَلْمَ عَلَيْنَ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَانَعُمَلُونَ ۞ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَ هُمْ عَذَابُ بَوْمِ ٱلظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ بَوْمِ عَظِيمٍ إِلَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤْمِنِبِنَ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ۞ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِبِنَ ﴿ نَزُلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِبِنُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِبِنِ ۞ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِٱلْأَوَّلِبِنَ ۞ أُوَلَمَّ بِكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَلُوُّا بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَكُ

عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْبِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبَ ٱلْمُجْرِمِبِنَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَنَّىٰ بِرَوُا ٱلْعَنَابَٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْنِهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَابَشْعُ وَنَ ۞ فَبَفُولُواْهَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ۞ أَفَيِعَلَا بِنَا يَسَنَعُجِلُونَ ۞ أَفَرَهَ يُتَ إِن مُّنَّعُنَاهُمُ سِنبِنَ ۞ تُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْيُوعَدُونَ ۞ مَاۤأَغُنيَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَنَّعُونَ ۞ وَمَآأُهُلُكُنامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِبَ ۞ وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِٱلشَّيَاطِبِنُ ۞ وَمَا بَلْبَغِي لَهُمَّ وَمَا يَسُنَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنَّ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ ﴿ فَالاَنْدُعُ مَعَ ٱللهِ إِلَهَاءَ اخَرَفَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ بِبِنَ ١٣٥ وَأُنذِ رَّعَشِبِرَتَكُ ٱلْأَقْرَبِينَ ( ) وَأَخْفِضْ جَنَا حَكَ لِمَنَ البَّبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ( ) فَإِنْ عَصَولَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي ءُ مِّمَّا نَعُمَلُونَ ﴿ وَتُوكُلُ عَلَى ٱلْعَزِبِزِ ٱلرَّحِيهِ ﴿ ٱلَّذِي يَكِ لِكَ حِبِنَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِبِنَ ﴿ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ هَلَ أُنِّيثُكُمْ عَلَىٰ مَن نَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِبِي ﴿ نَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ إِلَى يُلْقُونَا لِسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ

يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِبِرًا وَٱنضَرُواْ مِنُ اللَّهِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعًلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلِبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعًلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلِبِ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعًلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعًلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

## المَالِلُ وَكُلِيلًا وَلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلْمُ وَلِمُ لِللَّا فِي فَاللَّالِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلِيلًا وَكُلْمُ لِللَّالِّذِيلِ وَلَا لِلللَّالِّ وَكُلْمُ لِلللَّالِّ وَكُلِيلًا لِلللَّالِّ وَكُلْمُ لِلللَّالِيلُكُمْ وَلَاللَّا وَكُلْمُ لِلللَّالِكُمْ وَلِيلًا لِللللَّالِيلُكُمْ وَلِلللَّالِيلُكُمْ وَلِيلًا لِللللَّالِيلُهُ وَلَا لِللللَّالِّ وَلَا لِللللَّالِيلُولِ وَلَا لِللللّلِيلُكُمْ وَلَاللَّالِيلُولِ وَلَاللَّالِيلُولِ وَلِمُ لِللللّ

بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيدِ مِ طس تِلْكَءَاينَ الْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّيِبِنِ ١٠ هُدًى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِبِنَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأُخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمَّ اْعُمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٤ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَلَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُو ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُكَفَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّهُ نَّ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ مَإِنِّي عَانَسُتُ نَارًا سَعَانِيكُم صِّنْهَا بِخَبَرِأَوْءَ الِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّ جَآءَ هَا نُودِئَأَنُ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنَّ حَوَّلَهَا وَسُبْحَكَ ٱللَّهِ رَبّ ٱلْعَاكِمِبِنَ۞يَامُوسَى إِنَّهُ وَأَنَااللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحِيمُ۞ وَأَلْقِعَصَاكَ

فَلَمَّارَءَاهَانَهُ مَنُّكَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَغَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّا لَمُرَّسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَّنَّا بَعُدَسُوٓ ءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ ۞ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَغَيُّحُ بَبُضَاءَ مِنْ غَبْرِسُوعٍ فِي تِسْعِ ءَايكَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ٓ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِبِنَ ۞ فَلَمَّاجَآءَتُهُمَّءَايَنْنَامُبِّصِرَةً قَالُواْهِلَاسِحُرُمُّبِينُ ٣ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡ تَيۡقَنَهُ ۚ ٱلْفُسُهُمۡ ظُلُمَّا وَعُلُوًّا فَٱنظُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيُنَا دَاوُودَ وَسُلِيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِبرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِبِي ۞ وَوَرِثَ سُلَبُمُكُ وَاوُودَ وَقَالَ يَكَأَيُّهَاٱلنَّاسُ عُلِّمُنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَانَا لَهُو ٱلْفَضَّالُ ٱلْمُبِبُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَبَهُ لَيَ جُنُودُ وُ مِنَّ لَجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّبْرِفَهُمُّ بُوزَعُونَ ﴿ حَنَّىۤ إِذَاۤ أَنْوَاْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمَّلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا بَحْطِمَتَّكُمُّ سُلَمُ لَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعُنِيٓ أَنَّا شُكُرِنِعُمَنْكَ ٱلْآيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا نُرْضَلُهُ وَأُدْخِلِّنِي بِرَحْمَيْكَ فِي rpp

عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِبِينَ ﴿ وَنَفَقَّدَ ٱلطَّبْرِ فَقَالَ مَالِي لَا أَرِي أَهُدُ هُدَ أَمْكَانَ مِنَّالْغَآبِيبِنَ ۞ لَأَعَذِّبَنَّهُ عَنَابًا شَدِيلًا أَوْلاً أَذْبَحَنَّهُ وَأَوْ لَيَأْنِيَنِي بِسُلُطَكِنٍ مُّيِهِنِ ۞ فَمَكَّتَ غَبْرَبَعِيدٍ فَقَالَأَحَطْتُ بِمَا لَمُ يُحِطِّ بِعِ وَجِعْنُكُ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِيَقِبِن ﴿ إِنِّي وَجَد ثُنَّامُ رَأَةً نَمْلِكُهُمْ وَأُونِيتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَاعَ بِشُّ عَظِيمٌ ﴿ وَجَد تُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنَّ أَغُمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنَّ لَسِّبِيلِ فَهُمَّ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَانُعُلِنُونَ۞ٱللَّهُ لَآإِلَهَ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعُرْشِ ٱلْعَظِيمِ۞﴿\*قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقُتَ أَمُكُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِيبِنَ ۞ ٱذْهَب بِكِكِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّاتُولَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَأَيُّهَا ٱلۡمَلَوُّا إِنِّىٓ ٱلۡقِيٓ إِلَىٰٓ كِنَابُ كَرِيكُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمُ نَ وَإِنَّهُ وُ بِسُ مِلْلَهُ الرَّحْمَلُ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا نَعُلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسَلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْنُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَنَّى نَشَهَدُونِ ۞ قَالُواْ نَحُنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأُمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّا لَمُ لُوكَ إِذَا دَخَالُواْ قَرِّيةً أَفْسَدُ وهَا وَجَعَلُوٓ أَعِنَّ وَأَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفُعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَبْهِم بِهِدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَيْرِجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ فَلَمَّاجَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنْمِدُ ونَن بِمَالِ فَمَا عَالَىٰنِ عَاللَّهُ خَبِّرُ مِّمَّا عَاللَّهُ عَلَيْكم بَلْأَنْكُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ۞ٱرْجِعْ إِلَهُهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِجُنُودٍ للا قِبَلَ لَهُم عَ اوَلَنُخُرِجَنَّهُم مِّنَّهَا أَذِلَّةً وَهُمُ صَلِغِرُونَ ﴿ قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْنِينِي بِعَرْشِهَا قَبُلَأُن يَأْتُونِي مُسَّلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ لَجِيّ أَنَاءَ إِنِيكَ بِهِ قَبُلَأَن تَفُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِيّ عَلَيْهِ لَقُويٌّ أُمِينُ ۞ قَالُ لَّذِي عِندَهُ عِلْمُ مِّنَّ لُكِنَبِ أَنَاءَ انِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَقَالَ هَاذَا مِن فَضَّلِ رَبِّي لِيَنالُونِي ءَأَشَّكُوا أَمُ أَكُولُ مَنْ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَّكُو لِنَفْسِيْمِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٤٠٥ قَالَ نَكِرُ وِالْهَاعَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُنَدِيَ أَمُرَكُكُونُ مِنَ لَآذِبنَ لَا يَهُنَدُونَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلَأَهَاكَنَا عَرْشُكِ قَالِتُ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعُبُدُمِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَكَ

مِن قَوْمِ كَلِفِرِينَ ﴿ قِيلَكُهَا ٱدْخُلِي ٱلصِّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَنْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسُلَمْتُ مَعَ سُلَمْ لَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمُ صَلِحًا أَيَّاعُبُدُ وَاٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَوِيقَانِ يَغْنَصِمُونَ ۞قَالَ يَكْقُوم لِمَ تَسْنَعْ جِلُونَ بِٱلسِّيِّكَةِ قَبُلُ أَكْسَنَةِ لَوْلِا تَسْنَغُفِرُونَ لَلَّهُ لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا ٱطَّبِّرُ نَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَيْرُكُمْ عِنداً لللهِ بَلْأَننُهُ قَوْمُر تُفْنَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي لَا زُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْنَفَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّنَنَّهُ وَأَهَلَهُ ثُوَّلَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ دُنَامَ إِلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ @ وَمَكْرُ وَامَكُرا وَمَكْرَنا مَكْرًا وَهُمْ لاَيشَعُرُونَ ۞ فَأَنظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمً أَنَّا دَمِّزِنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ١ فَنِلْكَ بُبُوتُهُمِّ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ لِّفَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنِحَيْنَا ٱلَّذِبِيءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّفُونَ ۞ وَلُوطًّا إِذْ فَالَ لِفَوْمِهِ مَأَنَّانُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَننُهُ مِنْبُصِرُونَ ۞ أَيِنَّكُمْ لَتَأَنُّونَا لِرِّحَا لَشَهُوَةً مِّن دُونِ النِّسَآءِ بَلْأَنْنُمِ قَوَمُ تَجَهَلُونَ ۞ \* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوَ أَخْرِجُو إِعَالَ لُوطٍ مِن قَنْ يَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ بَنَطَهُرُونَ ۞ فَأْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا مُرَأَنَهُ قَدَّرْنَاهَامِنَّالْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَاعَلَيْهِم مُطَرُّ فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذرينَ ۞ قُل الْحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِبَنَّ صَطَفَىٓ عَالِلَّهُ خَبُراً أَمَّا يُشِّرِكُونَ ۞ أَمَّنْ خَلَفَ السَّمُوانِ وَٱلْأَرْضَ وَأُنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَيَّاءً فَأَنْبَنْنَا بِهِ حَدَا بِنَي ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِنُوا شَجَرَهَا أَءِ لَهُ مُعَ اللَّهِ بِلَّ هُمْ قَوْمٌ بُعْدِلُون ۞ أَمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَبْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْأَكْ ثَرُهُمِّ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلمُصْمِطَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أُءِلَهُمَّعَ ٱللَّهِ قِلِيلًامَّا تَذَكَّرُونَ ۞ أَمَّن بَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنِ ٱلْبَرِّ ۏۘٱڵڹڂڕۉڡؘڹؽۯڛؚڵؙٱڵڗۑڬڂ<sup>ؠ</sup>ۺ۫ۯٵ۫ؠڹ۪ڹؘؽۮػڒڞ۫ڹڡ<sup>ۣۼ</sup>ٵٞۼڬڎؙڡٞۼٱڵؽؖ تَعَلَىٰ اللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ أَمَّن بَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُو وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَانُواْبُرُهِكَنَّكُمْ إِن كُننُمُ صَلِدِقِبِنَ ۞ قُل لَا يَعُلَمُ مَن فِي السَّمَلُولِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشُعُرُونَ أَيَّانَ بُبُعَثُونَ ۞ بَلَّدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ اللَّهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا لَهُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالُ ٱلَّذِبِيَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا نُكِرَ بًا وَءَابَا قُرْنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ۞ لَقَدُوْعِدُنَا هَلَالْغُنُ وَءَابَاقُونَا <u>مِن قَبْلُ إِنَّ هَانَآ إِلَّا ٱسَلِطِيرُ ٱلْأَوِّلِبِنَ۞ قُلُسِيرُواْ فِيٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ</u> كَيْفَ كَانَ عَلِفِهُ أَلْمُجْرِمِ بِنَ۞ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّايَمُّكُرُ وِنَ۞وَيَقُولُونَ مَتَى هَانَاٱلْوَعُدُ إِن كُننُمُّ صَادِقِبنَ ۞ قُلُّعَسَىٰٓ أَن ؟كُونَ رَدِفَ لَكُربَعُضُ ٱلَّذِي تَسُنَعُجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَصَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَآبِتِهِ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرُضِ إِلَّا فِي كِنَكِ مُبِبِي ۞ إِنَّ هَنَاٱلْقُرُءَ انَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَآءِ يَلَأَكُثُواُلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡنَٰلِفُونَ۞ وَإِنَّهُۥ لَهُـدًى <u>ۅؘڒؖڂٛؠۘٱٞڔۨ۠ڵڶؖڡؙۊٞڡۣڹؠڹ؈ٳ۪ڽۜڒؠۜڬؽڡٞۻؽڹۘڹۘۿؠ؈ؙڴؚڡ۪ڋۅۿۅۘٛڷڵۼڹڔٛ</u> ٱلْعَلِيمُ ۞ فَنُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِبِنِ ۞ إِنَّكَ لَانْسُمِعُ ٱلْمُوْتِي وَلَانْسُمِحُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْامُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَلِدِئَ لُغُمِّي عَن ضَلَلَنِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن بُؤِّمِنُ بِعَالِنِنا فَهُم مُسُلِمُونَ ۞ \* وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوِّلُ عَلَبْهِمْ أَخْرَجُنَا لَهُوۡ دَآبَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكِلِّمُهُمُ أَتَّالنَّاسَ كَانُواْ بِعَا يَكِنِنَا لَا بُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَعُشُرُمِن كُلِّأَمَّةٍ فَوْجًامِّمَّن بُكَذِّ بُ بِعَايلِنا فَهُمُ يُوزَعُونَ ﴿ حَنَّى إِذَا جَآءُ وقَالَ أَكَذَّ بُمْ بِعَا يَنِي وَلَمَّ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْماً أَمَّا ذَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَبْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُمِّ لَا يَنطِقُونَ ٥ أَلَمْ بَرَوْاأَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَا رَمُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ بُوْمُ مِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرْعُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَكِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلِّ أَتَوَهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَنَرَى أَجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُّ ٱلسَّعَابِ صُنَعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتَّقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِبُ بِمَا نَفْعَلُونَ ﴿ مَنِجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَبْرُمِنْهَا وَهُم مِن فَرَع بُوْمَهِ ذِءَامِنُونَ ۞ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِيَّ عَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِيَّالنَّارِ هَلْ تُجَزَّوْنَ إِلَّامَا كُننُمِّ نَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَا أُمِرُنُأَنَّا عَبُدَرَبَّ هَانِهِ وَٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِبِنَ ﴿ وَأَنْ أَتُكُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنَّ الْمُنَدَىٰ فَإِنَّمَا ؠٞۜڹۢڋؽڸڹۘڡ۫ٞڛۣ؋ۣۅؘڡؘؽۻؘڷۜڣۘڠؙڷٳؠۜٞۜؠۜٵٲ۫ڹٵ۠ڡؚڒۘٵڵؙڡؙڹۮؚڔڽۣڹ۞ۅؘڠ۠ڸٱؙڮؖڡٞۮ۠ لِلَّهِ سَبْرِيكُمْ ءَايَنِهِ فَتَعُرِفُونَهَا وَمَارَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّانَعُمَلُونَ ١٠



وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّمُوسَى فَلِغَالِّإِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِعِ لَوَ لَا أَن زَيَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخُنِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَدُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ \* وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبِّلُ فَقَالَتُ هَلَأَهُ لُكُو عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَا وُلَكُمْ وَهُمَّ لَهُ نَاصِحُونَ ٣ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَى نَقَرَّعَيْنُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِنَعْكَمَ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَكِكِنَّا كَتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَٱسْنَوَىٰٓءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلُ لُمَدِينَةً عَلَى حِبِي غَفْلَةٍ مِّنَا هُلِهَا فَوَجَدَ فِبِهِ ارْجُلُبُن يَقُنْنِلَانِ هَلْأُ مِن شِيعَنِهِ وَهَلْأَمِنَ عَدُوِّهِ فَأُسِّنَغَنَتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنَّ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَفَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَنَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُصِنَّلٌ مُبِبِنُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَخَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوٓ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجُرِمِينَ فَأُصْبُحَ فِي اللَّهِ دِينَةِ خَارِفًا يَنَرَقُّ فِإِذَا ٱلَّذِي ٱسْنَنَصَرَهُ بِأَلَّا مُسِ يَسْنَصِّرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِبِنُ ﴿ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَأَن

بَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَعَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَامُوسَىٓ أَثْرِيدُأَن تَفْنُلَنِي كَمَا قَنْلُتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن بُرِيدُ إِلَّا أَن كُون جَبّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نُرِيدُ أَن كُون مِنَّالْمُصَّلِحِبِنَ ١٠ وَيَحَاءَرُجُلُّمِّنَأَ قُصَاالُمَدِينَةِ يَسَّعَى قَالَ يَكُمُوسَيَ إِنَّالُمَلاَّ يَأْنَمِرُونَ بِكَ لِيَفْنُكُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَّ لِنَّاصِحِبِنَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَّالْقَوْمِ ٱلظَّالِينِ ﴿ وَلَمَّا نُوَجَّهُ نِلْقَآءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٓ أَن بَهْدِ بَنِي سَوْآءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدُ مَا ءَمَدُ بَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ بِسَقُونَ وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَنَانِي تَذُود آنِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسَقِي حَتَّى يُصِّدِ رَالرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيِّحٌ كَيِبِرُ ۞ فَسَقَى لَهُمَاثُمُّ نُوَلِّيٓ إِلَى لظِّلِّ فَفَالَرَبِّ إِنِّي لِمَا أَنَزُلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَبْرِ فَفِبْرُ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحْدَ لَهُمَا نَمُشِيعَكَيُ اللَّهِ عَلَاءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءً وُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا نَخَفُّ نَجَوَّكَ مِنَّ ٱلْفَوْمِ ٱلظَّلِلِمِبِي ۞ قَالَتَ إِحَدَىٰهُمَا يَكَأَبِتِ ٱسْنَكَ جِرَّهُ إِنَّ خَبْرَمَيْ اَسْنَعَجَرْكَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِبِنُ ۞ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنَّ أُنكُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَنَى هَلْيَيْنِ عَلَيْ أَنَ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَامِ فَإِنَّا نُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنَّ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ

أَنَّأَشُقَّ عَلَيْكَ سَجَعُدُ نِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَّ الصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ ذَا لِكَ بَبْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلَاعُدُ وَانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ \* فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَبِأَهُ لِهِ ءَ السَّ مِن جَانِبُ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى ءَانَسَتُ نَارًا لَكَ لِيَى عَانِيكُومِّهُ إِبْخَبُرِ أُوْجَذُو قِمِّنَالنَّا رِلْعَلَّكُمُّ نُصَّطَلُونَ ۞ فَلَهَا أَنْهَا نُودِي مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَكَ إِنِّ أَنَاللهُ رُبُّ الْعَالمِبنَ ﴿ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَانَهُنَزُّكَأَنَّهَاجَأَنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَيَ أَقْبِلُ وَلَا نَحَفَّ إِنَّكَ مِنَّ لَأَمِنِينَ ۞ٱسُلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْصَاءَ مِنْ غَبْرِسُوعِ وَأُضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّهْبُ فَذَانِكَ بُرُّهَا نَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِي إِنَّهُمُ كَانُواْ فَوْمًا فَلِيفِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُأَن يَفْنُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنْرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ايُصَدِّ قُنِيٓ إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ إِكَذِّ بُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَ كَ بِأَخِيكَ وَبَحْحَلُ لِكُمَّا سُلَطَنَّا فَلَايَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِكَايَاتِنَا أَنْهُا وَمَنِ أَبْعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُومٌ وسَى بِعَا يَنِنَا بَبِّنَاتٍ قَالُواْمَا هَلَا إِلَّاسِعُ رُمُّفَارًى وَمَاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوّلِبِي ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيّ أَعْكُمْ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن مَكُونُ لَهُ عَلِفِهَ أُللًا رِإِنَّهُ لا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُمَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَبْرِي فَأُوقِدُ لِي يَكُهُ مَنْ عَلَى ٱلطِّبِي فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أُطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى لِ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِبِنَ۞ وَٱسۡتَكَبَرَهُو وَجُنُودُ وُ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَبْرِٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُ نَاهُمُ فِي ٱلْيَمِّرِ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَٰذُعُونَ إِلَىٰ لَنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَنْبَعُنَكُهُمُ فِي هَانِهِ ٱلدُّنْيَالَعَنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَّالُمَقَبُوحِبِنَ ﴿ وَلَقَالَ عَانَيْنَامُوسَى الْكِنَبِ مِنْ بَعْدِمَا أَهُلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَئَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرِّبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٓ لَا مُّرَوَمَاكُنتَ مِنَ الشَّهِدِبِيَ @ وَلَلِكِنَّا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَا وَلَ عَلَبْهِمُ ٱلْمُحُرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْبَنَ نَنْكُواْ عَلَيْهِمْ عَايِنِنَا وَلَكِكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبِنَ ۞ وَمَاكُنكَ بِعَانِبَ الطُّورِ

ٳۮ۫ڹؘٲۮؾڹٵۉڵڲؚؽڒۜڂؠؘڎۘڝٞڹڒۜڽڬڮڶٮؙڹۮۯۘڨٙۅٛڡٵۺۜٲٲڹٛڵۿۄڝؚۜڹڹۜٚۮؠڔڝؚۜڹ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ۞ وَلَوُلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدُّمَتَ أَيْدِ بِهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَتَتَّبِعَ عَايَكُوْكُ وَنَكُونَ مِنَ المُوْمِنِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوالَوُلَا أُوتِيَمِثُلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمُ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْسِحُرَانِ تَظَلْهُرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كُلْفِرُونَ ۞ قُلَّ فَأَنُواْ بِكِنَابِ مِّنَ عِندِٱللَّهِ هُوَأَهَدَىٰ مِنْهُ مَا أَنْبَعَهُ إِن كُنْمُ صَلِدِقِبِنَ۞ فَإِن لُّمُّ يَسْتَجِيبُواْلُكَ فَأَعْلَمُ أَنَّيَا يَنْبِعُونَ أَهُوٓاءَ هُمْ وَمَنَّأَضَلٌ مِمَّوِا نَّبَحَ هَوَلهُ بِغَبْرِهُ دًى مِّنَ للَّهِ إِنَّا للَّهَ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ۞ \* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ مُمْ بِهِ بُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَبْهِمْ قَالْوَاْءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّامِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٤٥ أُوْلَدَيِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَهُنِ بِمَاصَبُرُواْوَيُدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُوَ أُغْرَضُواْعَنَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ لاَنبَنَغِي أَلْحَ لِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَانَهُدِي مَنَّ أَحْبَبْتَ وَلَاِكِنَّ ٱللَّهَ يَهِّدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعُكُمُ بِٱلْمُهَنّدِبنَ ۞ وَقَالُوٓ إِن نُتّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفُ مِنَّا رُضِنَآ أُولَهُ نُمَكِّن لَّهُمِّ حَرَمًاءَ امِنَايُجُبَيْ إِلَيْهِ تَهَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًامِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَكُ مَعِيشَنَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمَّ لَوِّ تُسُكِّن مِّن بَعْدِهِمُ إِلَّا فَلِيلَّا وَكُنَّانَحُنُ الْوَرِثِهِ نَ @ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْ لِكَ ٱلْفُرَىٰ حَتَّى بَبْعَثَ فِي أَيِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِ مْءَايلِنَّا وَمَاكُنَّا مُهْ إِلَى ٱلْقُرَيَ إِلَّا وَأَهُلُهَا ظَالِمُونَ ۞ وَمَآأُ وِنِيثُم مِّن شَيْءٍ فَمَلَكُمُ ٱلْحَيَوْفَٱلدُّنْيَا <u>وَزِينَنُهُا وَمَاعِندَاللَّهِ خَبْرٌ وَأَبْقَىٓ أَفَلَانَحُقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَاهُ</u> وَعُدَّا حَسَنًا فَهُو لِلْفِيهِ كُمَن مَّنَّعُنكُ مُتَكَعَ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُّ هُوَيُوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ مِنَّالْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ بُنَادِبِهِمِّ فَيَقُولُا بُنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِبِيَكُننُمُ تَنْعُمُونَ۞ قَالَالَّذِبنَحَقَّ عَلَيْهِمُٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَآؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمِّ كَمَاغُويْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُولْ إِيَّانَا يَعُبُدُونَ ۞ وَقِيلًا دُعُواْشُرَكَاءَ كُمْ فَدَعُوْهُمُ فَكُمْ يَسْتَجِبُواْ لَهُمْ وَرَأَوْاٱلْعَنَابَ لَوَأَنَّهُمْ كَانُواْيَهُنَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ

فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُنُوْ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ بُوْمَ إِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ۞ فَأَمَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن بُكُونَ مِنَّالُمُفْلِحِبِنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَا رُمَا كَانَ لَهُ مُأْلِّخِ بَرَقُ سُبْحَانَ للهِ وَتَعَالَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ قُلْأَرَءَ يُنُمْ إِن جَعَلَ لللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَا الِي بَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَهُ عَبُرُ ٱللهِ يَأْنِيكُم بِضِيٓ عِأَفَلَا نَشَمَعُونَ اللهُ قُلْ أَرَّ يُنْمُ إِن جَعَلُ للهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا رَسَرُمَكًا إِلَى بَوْمِ الْفِيكَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَبُرُ ٱللَّهِ يَأْنِيكُم بِلَيْلِ تَسَكُنُونَ فِيَّةِ أَفَلَانُبُصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَنِهِ جَعَلَاكُوْ ٱلْيُلَوَ ٱلنَّهَارَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمِّ تَشَكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَبِّنَ شُرَكَّاءِي ٱلَّذِينَ كُنْمُ نَزْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَامِنَ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيًّا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَا نَكُمُ فَعَلِمُوٓا أَنَّا لُحَقَّ لِلَّهِ وَصَلَّعَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ \* إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَبْهِمْ وَءَاتَيْنَهُ مِنَٱلْكُنُوزِمَ ٓ إِنَّ مَفَانِحَهُ لَلْنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي لَقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ

ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِبِنَ ﴿ وَٱبْنَعْ فِهِمَاءَ اللَّكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا نَسَ نَصِيبَكَ مِنَّ لِدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ لللهُ إِلَيْكَ وَلَا نَبُغِ ٱلْفَسَادَ فِٱلْأَرْضِ إِنَّاللَّهَ لَا يُعِبُّ ٱلْمُفْسِدِبِنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِينُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمُ أَنَّاللَّهُ قَدْ أَمَّلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَّالْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوْلَةً وَأَكْثَرُ مَعْمًا وَلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُورِهِمُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ فِي زِينَنِ مِ قَالُ أَلَّذِينَ يُرِيدُ ونَ ٱلْحَيَوٰ ذَالدُّ نَيَا يَاكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيِلَكُمْ تَوَابُ ٱللَّهِ خَبُرُ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَفَّلَهَ إِلَّا ٱلمستبيرُون ۞ فَحْسَفْنَا بِعِي وَبِنَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِيَةِ بَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ لَلَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ لَهُناصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِبِنَ نَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِنَّا لَأُمَّسِ بَقُولُونَ وَيَّكَأَنَّا للَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنَّ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوُلَآ أَنَّ مَّنَّ لَلهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَّا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَلْفِرُونَ ۞ نِلْكَ ٱلنَّازُٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِبِيَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِفِهَ اللَّهُ نَفِينَ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنةِ فَلُوُ خَبْرُمٌ مَا أَوَمَن جَآءَ بِٱلسِّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِبَنَ عَمِلُواْ ٱلسِّيَّ عَانِ

إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُون ﴿ إِنَّا لَهُ كَى فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَان لَرَادُك إِلَى مَعَادِ اللّهَ مَا كُنتَ قُل رَبِي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِاللّهُ لَكُ وَمَنَ هُو فِي صَلَالٍ مُّبِبِ ﴿ وَهَ وَمَا كُنتَ فَل رَبِّ وَهِ وَمَا كُنتَ نَرُجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِذَك إِلّارَحْمَةً مِن رَّبِكُ فَل لَا نَكُونَنَ طَهِبِرا لِلْكَ فِي اللّهِ عَلَى إِلَيْكُ فَلَا نَكُونَ وَنَ طَهِبِرا لِلْكَ فِي اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمَانَ لرَّحِيهِ

ا وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِكَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُ مُرسَيِّ عَانِهِمْ

وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَلُ أَذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيَّنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُناً وَإِن جَنهَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا نُطِعُهُمآ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّثُكُم بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ ۞ وُٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِبِنَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِمَن بَفُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِنْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَنَابِٱللَّهِ وَلَبِي جَآءَ نَصُرُ مِّن رِّبِكَ لَيَفُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ امَّنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِظِينَ ۞ وَقَالَ أَنَّذِ بِنَ كَفَرُواْ لِلَّذِبِيءَ امَنُواْ ٱنَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَبِكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِبِنَ مِنْ خَطَلِيا هُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّأَتْفَالَهُمُ وَأَثْفَالًامَّعَ أَثْفَالِهِمُّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَالُفِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْيَفْنُرُونَ ﴿ وَلَقَدُأْرُسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِبِنَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَانْقُوهُ ذَالِكُمْ خَبِّرٌ لَّكُمْ إِن كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّمَانَعَبُدُونَ مِن دُونِ لِلَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّا لَّذِبَنَ تَعْبُدُونَ

مِن دُوكِ لِلَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُۥٓ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۞ وَإِنَّ كُذِّبُواْ فَفَدْكُذَّ جَأْمَمُ مِّن قَبَلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِبِنُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُ مُهْإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِبرُ ۞ قُلُ سِبرُ وِإِفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُ وَاكَيْفَ بَدَأَا كُنُكُ أَقَ ثُمُّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَىءٍ قَدِيرُ كَ يُعَذِّبُ مَن بَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ نَفْلَبُونَ ا وَمَا أَننُم بِمُعَجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ فَ وَٱلَّذِبَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَا بِهِ أَوْلَا بِك بَيِسُواْمِن رُّمَنِي وَأُوْلَامِكَ لَهُمُ عَلَاكِ الْدِيْنِ فَمَاكَانَجُوَابَ قَوْمِكِمَ إِلَّاأَنَ قَالُواْ ٱقَنُكُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِحَكُ ٱللَّهُ مِنَالْنَارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ كَأَيَتٍ لِّفَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْنُم مِّن دُونِاً للَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّهُ يَبْنِكُم فِي الْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَ الْتُورِيَوْمَ الْفِيكَمَةِ يَكْفُرْبَعُ صُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْ وَلَكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّلِصِ بِنَ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرً إِلَى رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَالْعَزِبِزُالْعَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ ۗ السَّحَافَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّ نِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَهُ

أَجُرَهُ فِي الدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي لَأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِبِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمُ لَتَأْنُونَا لَفَ حِشَةَ مَاسَبَقَكُم ۖ مَامِنَأَ حَدِمٌ الْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَأْنُونَا لِرِّحَالَ وَنَفْطَعُونَا لَسِّبِيلَ وَتَأْنُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكُرُّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ اَتَٰذِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَّالصَّادِقِبِنَ ﴿ قَالَ رَبِّانَصُرُ فِي عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْمُفْسِدِبِنَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهۡلِكُوٓ أَهۡلِهَا مُهَاكُوۤ أَهُلِهَا وَٱلْفَرْيَةِ إِنَّا هُلَهَا كَانُواْ ظَلِمِبِنَ ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَالُوطَّا قَالُواْ خَنْ أَعُكُمُ بِمَن فِهِمَّا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَّالُغَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنَّ جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَانَحَفُ وَلَا نْحُزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهُلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَ تَكَكَانَتْ مِنَّ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ إِنَّا لَكُ مُنزِلُونَ عَلَيٓ أَهُلِ هَلِذِهِ ٱلْفَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَّ السَّمَآءِ بِمَاكَانُواْيَفُسُفُونَ ۞ وَلَقَدنَّرُكُنَامِنْهَآءَايَةٌ بَيِّنَةُ لِّفَوْمِ يُعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَـُدينَ أَخَاهُ وَشُعَيْبًا فَقَالَ يَلْفُومِ ٱعُبُدُ وِالْلَّهَ وَٱرْجُواْٱلْبُوْمَٱلْأَخِرَوَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِبِنَ ﴿ فَكُذَّابُوهُ فَأَخَذَنَّهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِبنَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد نَّبَابِّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِ الْأَعْمَ الْهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنَّ ٱلسِّبِيلِ وَكَانُواْمُسْنَبُصِرِينَ الله وَقَارُ وِنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُ مِرْمُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأُسْتَكُبُرُواْ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِفِينَ ۞ فَكُلَّا أَخَذُ نَا بِذَ نَبِيِّمْ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنَّهُم مِّنَّأَ خَذَنْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنَ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَّأَغْرَقْنَا وَمَاكَانَا للهُ لِيظْلِمَهُمَّ وَلَكِن كَانُواْأَنُفُسَهُم يَظُلِمُونَ ٤ مَثَلُ الَّذِينَ تَخَذُ وامِن دُونِ ٱللَّهِ أُوۡلِيَآءَكُمَثَلِٱلْعَنكَبُوۡتِٱنْ<del>غَ</del>ٰذَنۡ بَيۡنَا وَإِنَّا ۚ وَهَنَّالُبُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُونِ لَوَّكَانُواْيَعُلَمُونَ ﴿إِنَّالَالَهُ يَعْلَمُ مَايَدٌ عُونَ مِن دُونِ مِي مِن شَيْءٍ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَنِلْكَ ٱلْأَمَّتُ لُنَصْرِبُ الِلنَّاسِ وَمَايِعُفِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَكِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَفِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتُلُمَّا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَفِوِٱلصَّاكُوٰهُ إِنَّالصَّاكُوةَ نَنْهَى عَنْ لَفَحُشَاءِ وَٱلْمُنكُر وَلَذِكُرُ ٱللَّه أَكُبُرُ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا نَصْنَعُونَ ۞ \* وَلَا نَجُلِدِ لُوَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنَّهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَاحِدُ وَنَحَنُ لَهُ

مُسِّلِمُونَ ۞ وَكُذَٰ لِكَ أَنَ لُنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِنَبُ فَالَّذِبِيءَ انْيُنَكُمُ ٱلْكِنَبَ بُوَّمِنُونَ بِهِ وَمِنَ هَلَوُّلاء مَن بُوَّمِن بِهِ وَمَا يَجْعَدُ بِعَا يَكِنْكَ إِلَّا ٱلُكَلِفِرُونَ ٤٠ وَمَاكُنكَ نَنْلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَا رُنَابَٱلْمُبُطِلُونَ ۞ بَلَ هُوَءَايَكُ أَبِيِّنَكُ فَي صُدُوراً لّذَبِي أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْعَدُ بِعَا يَلِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْدَ ٱللَّهِ وَإِنَّكَا أَنَا نَذِبُومٌ مُبِبِنُ ۞ أُولَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بُنْكَيْ عَلَبُهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ بُوُّمِنُونَ ۞ قُلُ كُفَى بِٱللَّهِ بَبْنِي وَبِينَنَكُمُ شَهِيكًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَا بِكَهُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَكَيْسَنَعْ جِلُونَك بِٱلْعَذَابِ وَلُوْلَا أَجُلُّمُ سَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْنَهُ وَهُـمُ لَا يَشُعُرُونَ ۞ يَسُنَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهُ حِيطَهُ بِٱلْكَلِفِرِينَ ۞ بَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرُجُلِهُمْ وَيَفُولُ ذُوقُواْ مَاكُننُوْتَعُمَكُونَ۞يَكِعِبَادِئَ لَّذِبنَءَامَنُوٓ الْإِنَّارُضِي وَاسِعَةً فَإِيسَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِفَةُ ٱلْمُوْنِ ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجَعُونَ ۞ وَٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَا لِجَنَّةِ غُرَفًا تَجْمِي مِنْ تَحْنِها ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِبِنَ فِهِمَ انِعُمَ أَجُوا ٱلْعَلِمِلِبِنَ ۞ ٱلَّذِبِنَ صَبُرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمُ بَنُوكُلُونَ ۞ وَكَأَبِّن مِّن دَابَّةٍ لَّانَحْمِلُ رِزْقَهَاٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَ لَنَهُم مَّنْ خَلَفًا لسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى بُؤُفَّكُونَ ۞ٱللَّهُ بَبْسُطُٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنَّ عِبَادِهِ وَهُ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُ مِمَّن نَّزَّلَ مِنَّ لَسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَفُولُنَّ اللَّهُ قُلِلَّ لَكُمْدُ لِلَّهِ بَلَّاكُ تَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَّ لُحَيُوا نُ لَوَّكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْٱللَّهُ مُخُلِصِبِيَ لَهُ ٱلدِّبِيَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشُركُون ۞ لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ وَأَفَبا لَبَاطِلِ بُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ اللَّهِ بِكُفْرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنَ أَفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقَّ لَمَّاجَاءَهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُويِ لِلْكَلفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِبنَ جَلهُ وَافِينَا لَكُمْ خَسِنِينَ ﴿ وَافِينَا لَكُمُ لَكُمْ اللهُ لَمُعَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿ لَنَهُ لِمَعَ ٱلْمُحُسِنِينَ ﴿

المارية المارة المنطقة المارة المنطقة المارة المنطقة المارة المنطقة المارة المنطقة ال

بِسَ الْمِلْلَهُ وَالرَّحْمُانِ الرَّحِيبِ مِ

الْهَ ( غُلِبَتِ الرُّومُ ( فِي أَدَنَا لَا أَضِ وَهُم مِّنَ بَعَدِ غَلِبِهِمَ اللَّهِ الْمَا فَيْ الْمَا الْمَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُؤَمِنُ اللللْم

الناس لا يعلمُونَ ۞ يعلمُونَ ظَاهِم إمِن عَبِوَ الدنيا وهُم عِنِ ٱلأَخِرَةِ هُوَ عَلِفِلُونَ ۞ أَوَلَمُ بِنَفَكُرُ واْ فِيۤ أَنفُسِهُم مَّا خَلَقَ ٱللّهُ ٱلأَخِرَةِ هُو عَلِفِلُونَ ۞ أَوَلَمُ بِنَفَكُرُ واْ فِيۤ أَنفُسِهُم مَّا خَلَقَ ٱللّهُ

ٱڵسَّمُۅٛڔڬۣۅؙۘۘٲڵٲ۫ۯؙۻٛۅؘۘڡٵڹؽؙڹۿؙڡۘٵٙڸٟڵۘٳؠۨٲڶۘڂقۣۨۅٙٲ۫ڿڸٟۨۺ۠ڝۜۼؖٛۅٙٳٮۜۜ ڲؿؠڔؖٳڡۣٞٮۜٛٲڵٮۜٛٵڛؠڸڨٙٳؠؘۯؾؚۜؠٞٞڶڰڶڣۯؙۅؾ۞ٲۅٙڶؠٞڛؠڔؙۅٵڣ

ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وَأَكَيفً كَانَ عَلِفَهَ أُلَّاذِ بِنَ مِن قَبْلِهُمْ كَانُوۤا أَشَدّ

مِنْهُمَّ قُوَّةً وَأَتَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثْرَمِمَّا عَمَرُوهَا

وَجَاءَتُهُو رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَا لَلَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكَى كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمُّ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَاءُواْ ٱلسُّواْ كَا أَن كُذَّ بُواْ بِعَايِكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ إِمَالِسَّهُ أَرْءُونَ ۞ ٱللهُ بِبَدَ وَالْمُ الْحَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُ مُوثُمَّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَفُومُ ٱلسَّاعَةُ بُبَلِسُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنَّهُم مِّن شُرِكَآيِهِهُ شُفَحَآؤُا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِ وَكَلِفِرِ بنَ ﴿ وَيَوْمَ لَفُومُ ٱلسَّاعَةُ بَوْمَ بِذِ بَنَفَرَقُونَ ٤ فَأَمَّا ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي <u>ڔٙۊؖۻٙۼ۪ؠؙۘۼۘؠڔؙۅڹ۞ٷؘؙۧٛ</u>ڡٞٵٱڵؘۜڋؠؽۘػڣۯۅٳ۫ۅؘڴڎٚؠؙۅٳ۫ۼٵؽڶؚؽڹٵۅٙڸۣڤٙٲؠۣٛٱڵٳٛڿؚۯۊؚ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِبِنَ تُمْسُونَ وَحِبِنَ تُصَبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِبَنَ تُظُهِرُ وِنَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلَّحَى مِنَ ٱلَّمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّكَ مِنَ ٱلَّحِيّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَ أَوكُذَالِكَ ثُغُرَجُونَ ﴿ وَمِنْ عَابِلَهِمَ أَنْ خَلَقَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْهُم بَشَرُ لَنَالْشِرُ وِنَ۞ وَمِنْ عَالِيٰهِ مِٓ أَنْ خَلَفَاكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُوۚ أَزُّ وَاجَالِّتَ كُنُوٓ الْإِلْهُهَا وَجَعَلَ بَبِّنَكُم مِّوَدَّهُ وَرُحُةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِفُوْمِ بِنَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ وَايَنِمِ خُلُوا لَسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَافُ أَلْسِنَذِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَانِ

لِّلْعَالِمِبِيَ ﴿ وَمِنَّ ءَايَانِهِ مَنَامُكُم بِٱلْيُل وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَا فُكُم مِّن فَصَّلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّفَوَّمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنَ ايَانِهِ بُرِيكُمُ ٱلْبَرُّ قَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَّ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّفَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ مَ أَن تَفُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمُرِهِ مِثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمَّ تَخْرُجُونَ۞وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ۞وَهُو ٱلَّذِي بَبِّدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بُعِيدُهُ وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِيُّ السَّمَلُوانِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَّالْعَزِبْزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّتَالَامِّنَ أَنفُسِكُمْ ۚ هَلِ لَّكُم مِّن مِّامَلَكَتَأَيَّمَنُكُم مِّنشُرُكَاءَ فِي مَارَزَقَنكُمْ فَأَنْهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَنِكُمُّ أَنفُسَكُمْ كُذَٰلِكَ نُفَصِّلُٱلْأَيَتِ لِفَوْجٍ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ نَبْعَ ٱلَّذِبِي ظَلَمُواْ أَهُوَاءَهُم بِغَبْرِعِلْمِ فَهَن يَهْدِي مَنْ أَصَلَّا للَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ۞ فَأُقِمِّ وَجَّهَكَ لِلدِّبِي حَنِيفًا فِطِّرَتَا لَسِّهِ ٱلْتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَانْبَدِ بِلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَا لِكَ ٱلدِّبِيُ ٱلْقَيُّهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرَّ لِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِ بِنَ إِلَيْهِ وَٱنْفُوهُ وَأَقِبِمُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْمِنَا لَمُشْرِكِبِنَ ﴿ مِنَالَّذِبِنَ فَرَّقُواْدِ بِنَهُمُ

وَكَانُواْشِيَعَاَّكُلُّ حِزْبِ بِمَالْدَبْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ وَعَوَّاْرَبُّهُم مُّنِيبِبِنَ إِلَيَّهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهِمُ بُشْرِكُونَ ﴿ لِبَكْفُرُواْ بِمَاءَ انْيُنَاهُمُ فَنَمَنْ عُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٱمِّأَنزَلْنَاعَلَبْهِمِّ سُلْطَنَافَهُوَيَتَكَأَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ بُشِّرِكُونَ۞ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيْئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِ بِمُ إِذَا هُـمُ بَفْنَطُونَ۞ أَوَلَمْ بَرَوْا أَنَّالُهُ بَلِسُطُ الرِّزْقَ لِمِن بَشَاءُ وَيَقَدُّرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِتَوْمِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَانِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ ذَالِكَ خَبْرُ لِلَّذِبِنَ بُرِيدُ ونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأَوْلَنَ بِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَا وَاللَّهُ مُونِ رِّبًا لِّبُرِّيُوا فِي أَمُوا لِالنَّاسِ فَلَا بَرْيُوا عِندَ اللَّهِ وَمَاءَ اتَيْنُم مِّن زَكُوةِ نُرِيدُ ونَ وَجُهُ اللّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُّ الْهُضَعِفُونَ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُوُّ رَزَقَكُمُ ثُمُّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُعْييكُمُ هَلَّمِن شُرَكًا بِكُومٌ مَن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَن نُو وَتَعَلَى عَمَّا إُشْرِكُونَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَاً لَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞ قُلْسِبرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُ والْكِيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلُ كَازًا كَثَرُهُم مُشْرِكِبِنَ ﴿ فَأَفْرُوبَحْهَكَ لِلدِّبِنَ لَقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمُ لَّامَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّهُ بَوْمَ إِذ بَصَّدُّعُونَ ﴿ مَن كُفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِ هِمْ بَمْهَدُونَ ۞ لِيَجْزِكَٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْ فَصَّلِحٌ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُلْفِرِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايِلِهِ مَأْنَ بُرُسِلٌ لِرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِنَجْرِيَ أَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِنْ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَلَقَلَّأَ رُسَلْنَامِنَ قَبَلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيّنَاتِ فَأَننَفَ مُنَامِنَ لِأَذِبِنَأْجَرَمُواْ وَكَانَحَقّاً عَلَيْنَانَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ فَنُشِهِرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِكَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَنْرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ مِرَاذِ اهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْمِن قَبْل أَن يُنَزَّلَ عَلَبُهِم مِّن قَبْلِهِ إِلَمْ بَلِسِبِنَ ۞ فَأَنظُرٌ إِلَى ءَاثُلِ رَحْمَ فِٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيَا لُأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَهُ مِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَلَهِنَّ رُسَلِنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصَفَرًا لَظَلُوا مِنَ بَعْدِمِ يَكُفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَانْسَمِحُ ٱلْمَوْتَى وَلَانْشُمِحُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدَّيِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِٱلْمُمِّيعَنِ صَلَالَاهِمْ إِنَّسْمِعُ إِلَّا مَن بُوِّرِمِنُ بِعَا يَكِنَا فَهُم مُّسَامُونَ ﴿ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ ضَعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعْدِ قُوَّةٍ صَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَالْعَلِيهُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقَسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِتُواْغَبُرَسَاعَةٍ كَذَاكِ كَانُواْيُؤُفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِبِنَأُوتُواْٱلِّعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَيِثْنُمُ فِي كِنَبِّٱللَّهِ إِلَى بَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا بُوْمُٱلْبَغْثِ وَلَاِكَنَّكُمْ كُننُمْ لَانْغَلَمُونَ ۞ فَيَوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِنَ أُمُمْ وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ ۞ وَلَفَدْ ضَرَبْنَالِلنَّاسِ فِي هَانَا ٱلْقُرْعَانِ مِن كُلِّمَتُلِ وَلَيِن جِئْنَهُم جِايَةٍ لِيَفْولَنَّ ٱلْذِبنَ كَفَرُ وَا إِنَّ اَنْمُ إِلَّامُ مِطِلُونَ ٤ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُكَالَيْهِ حَقُّ وَلَا يَسَ تَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۞ بِسَ لَيْلَهُ أَلْرَّحُمُانَ لَرَّحِي مِ الْهُ وَ يِلْكَ وَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِبِنَ يُفِهُ وَنَّا لَصَّالُوةَ وَيُؤَّتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِأَ لَآخِزةِ هُمَّ

بُوقِنُونَ ۞ أَوْلَآبِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّيْهِمُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن بَشِّتَرى لَهُوَا لَحَدِبِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلًا للَّهِ بِخَيْرِعِ أَمِ وَيَنَّخِذَ هَا هُزُواً أَوْلَتَ بِكَ لَهُمَّ عَلَابٌ مُّهِبِنُ ۞ وَإِذَا نُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِّبِرًاكَأَنَّكُمْ يَسْمَعُهَا كُأْنَّ فِيٓ أَذُنيَهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَنَا بِأَلِهِم ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ } امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّهِمِ ﴿ خَالِدِبَ فِهَا وَعُذَا لَدُهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِبُ الْعَرِيثُ الْعَلِيمُ ۞ خَلَقُ السَّهُورَكِ بِغَبِّرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن يَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِنُ كُلِّ وَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِئَ لَسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْكِنَافِهَامِنكُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۞ هَلْأَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقًا لَّذِبنَ مِن دُونِهِ عَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّيِبِنِ ۞ وَلَقَدْءَ انْيُنَا لُقَّمَانُ لِحِكْمَةَ أَنِّاشُكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنَ كَفَرَ فَإِنَّا لَلَّهُ غَنَّ حَمِيدٌ ۞ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِٱبْنِهِ وَهُوَيِعِظُهُ يَابُنَى لَانُشُرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّالْشِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَيَّاشُكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِبُرُ۞ وَإِنجَاهِكَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكِ إِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا نُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِأَلدُّنَيَا مَعْرُوفًا

وَٱنَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْحِعُكُمْ فَأُنِّبُنُّكُم بِمَاكُننُمُ نَعَمَلُونَ ۞ يَنْبُنَّ إِنَّهَ ٓ إِن نَكُ مِثَّفَالَ حَبَّةٍ مِّنَّ خَرُدَ لِ فَنَكُن فِي صَخُرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَوَ نِأُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْنِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّاللَّهَ لَطِيفٌ خَبِبُرُ ا يَلْبُنَيُّ أَقِيمِ ٱلصَّلُوٰةَ وَأَمْرُبِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِّ ٱلْمُنْكُرِ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ۞ وَلَانْصَعِّرْخَدُ لَكَ لِلنَّاسِ وَلَانَمَشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَا لِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْنِكَ إِنَّا نَكُرٱلْأَصُّونِ لَصَوِّئُٱلْحَمِيرِ الْمَرْنَرُوْاْأَيُّاللَّهَ سَخَّرَكَكُم مَّافِيَّالسَّمَوَكِومَافِيَّالْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَّالنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَبُر عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَاكِنَابِ مُّنِبِرِ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلنَّبِعُواْمَآ أَنزَلَاللَّهُ قَالُواْ بَلْنَكَبِعُ مَا وَبَعَدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَاۤ أُولُو كَانَالشَّيْطَنُ يَدُّعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِبرِ٣ \* وَمَن يُسْلِمُ وَجُهَةُ ۗ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ ٱستَمْسَكَ بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوُثْفِي وَإِلَى ٱللهِ عَفِبَةُ ٱلْأَمُورِ ﴿ وَمَنْ كَفَرُ فَكَرُ يَحُزُنك كُفُرُهُ وِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّالَالْهَ عَلِيمُ بِذَاكِ ٱلصُّدُورِ ثُمُنِّعُهُم قَلِيلاً ثُمَّ نَصَّطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞

وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنَّ خَلَقَ السَّهُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْأَكُتْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوَّأَنَّمَا فِي ٓ لَأَرْضِ مِن شَجَرَقِ ۚ أَفْلَامُ وَٱلْبَحْرُيَمُدُّ مُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ للَّهُ عَزِبْزَكِمِيهُ مَّاخَلُقُكُمْ وَلَا بِعُثُكُمْ إِلَّاكَنفُسِ وَاحِدَةً إِنَّا للهَسَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ أَلَهُ نَرَأَتُكُاللَّهَ بُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُالشُّمُسَ وَٱلْفَمَرَكُلُّ يَجُرِي إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى وَأَتَاللَهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ا ذَ لِكَ بِأَتَّاللَّهَ هُوَا كُتُّ وَأَنَّ مَا يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِرُ ۚ أَلَمُ تَعَ أَتَّا لَفُلُكَ نَجْرِى فِٱلْبُحُرِ بِعِمَتِٱللَّهِ لِبُرِيَكُم مِّنَ ءَايَانِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيَهُم مُّوْجُ كُالنُّطُلُلِ دَعُواْاللَّهُ مُغُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبِي فَلَمَّا نَعَلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّفِينَهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْعَدُ بِالنِّنَا إِلَّاكُلَّ خَنَارِكُفُورِ ﴿ يَكَأَيُّ النَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ وَٱخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالدُّعَن وَلَدِهِ وَلَامَوْلُودُهُوَ جَازِعَن وَالِدِهِ مِشَيْعًا إِنّ وَعُدَاللّهِ حَثُّ فَلَانَغُرَّنَّكُمْ الْجَهْوْهُ ٱلدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنُّكُم بِٱللَّهِ ٱلنَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ

ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَامُ وَمَا تِدْرِى نَفُسُ مَّا ذَاتَكُسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُّرِى نَفُسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللهَ عَلِيهِ وَخَبِبُرُ بِسَ لِيلَهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي هِ الْهُ نَزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبَّ الْعُلَمِبِينَ ﴿ أُمُّ يَفُولُونَ ٱفْنَكَيْهُ بَلْ هُوَالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِنُنذِ رَقَوُمًا مَّا أَلَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ بَهُنَدُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيتَةِ أَيَّامِرُثُمُّ السَّنُوي عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلا شَفِيحٍ أَفَلانَنَذَكُرُونَ ٤ يُدَبِّرُٱلْأَمُّرَمِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي بَوْمِ كَانَ مِقْلَارُهُۥ أَلْفَسَنَةٍ مِّمَّالَغُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَةِ ٱلْغَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي أَحُسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَكَأَخَلُقُٱلْإِنسَكِ مِن طِبنِ۞ ثُمُّ جَعَلَ نَسُّلَهُ مِنسُكَلَةٍ مِّن مَّاءِ مَّهِبِ ﴿ ثُوْسَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِمٍ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفْحِدَةَ قَلِيلًامَّا تَشُكُرُونَ ۞ وَقَالُواْ أَءِ ذَا

صَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِم كُفِرُونَ ۞ \* قُلُ بَنُوَفَّاكُم مَّ لَكُ الْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ كِكُمِّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نْرَجَعُونَ ﴿ وَلُوَّنَرَى إِذِ ٱلْمُجِّرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمٌ عِندَ رَبِّهِمٌ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ وَلُوشِئْنَا لَاَّنَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَلْهَا وَلَلِانَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمَّلاَّتَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِبِنَ ﴿ فَذُوقُواْ بِمَانَسِينُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَا بَٱلْخُلِدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَا يَكِنْنَا ٱلَّذِبِيَ إِذَا ذُكِّرُ وَأَبِهَا خَرُّ وَاسُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ۞ ﴿نَنْجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِالْمَصَاجِعِيدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلاَنْعَكُمْ نَفْسٌمَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَصَنُوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصِّلِحَانِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذَبِي فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُ واْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَا بَٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُننُم بِهِ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنَ

ٱلْعَنَابِٱلْأَدِّنَى دُونَٱلْعَنَابِٱلْأَكْبِرِلَعَلَّهُمَّ بَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنَّاظَّكُمُ مِمَّن ذُكِّرَبِ كَا يَكْتِ رَبِّهِ فُرَّا أَعْرَضَ عَنْهَ ۚ إِنَّا مِنَّا لَهُ جُرِمِهِنَ مُنكَفِهُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى لُكِتَابَ فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَامِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسُرَاءِ يلَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْهُمُّ أَيِمَّةً بَهَّدُونَ بِأَمْرِهَا لَهَا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِا يَكِنَا بُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَبِّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِمَاكَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ أَوَلَمْ بَهُدِلَهُمَّ كُمِّ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِ كَنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أُوَّلُمْ بِرَوْاأَنَّانسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرْزِفَنُخْرِجُ بِهِ إِزْرَعَاتاً كُلُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا بُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْفَتُّحْ إِن كُنتُمْ صَادِقِبِنَ ﴿ قُلِّ بَوْمَ ٱللَّفَا حِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمّ يُنظُرُونَ ۞ فَأَغْرِضُ عَنْهُمْ وَٱننظِرْ إِنَّهُم مُّننظِرُونَ ۞ المَّهُ الْحَدَّ الْمُكْتِينِ مِنْ الْحَدَّ الْمُعْدِينِ مِنْ الْحَدَّ الْمُعْدِينِ مِنْ الْحَدَّ الْمُعْدِينِ الْحَدَّ الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدِينِ الْمُعْدِينِ الْحَدَّى الْمُعْدِينِ الْحَدْدِينِ الْمُعْدِينِ الْحَدْدِينِ اللَّهِ الْحَدْدِينِ الْحَادِينِ الْحَدْدِينِ الْحَدْدِينِ الْحَدْدِينِ الْحَدْدِينِ الْحَدِينِ الْحَدْدِينِ الْعَدِينِ الْعَالِينِ الْعَالِينِي الْعَالِ بِسَ الْمِلْهُ الرَّحْمَانُ لَرَّحِيهِ يَّأَيُّهُا النَّبِيُّ انَّوْاللَّهُ وَلَا نُطِعَ الْكَلْفِرِينَ وَالْمُنْفِفِهِنَّ إِثَّاللَّهَ كَانَ

عِلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَٱنَّبِعَ مَا بُوحَيَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكَّ إِنَّاللَّهُ كَانَ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبِّالَ وَتُوكَّلُ عَلَىٰ اللهِ وَكُفَى بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلُ اللهُ ڶٟڔؙٛڝؙڸؚڡؚۜڹڡؘٞڶڹؠؙڹڣۣڿۅٞڣڡؚۣۏؘڡٳڿۘڂڶٲ۫ڒ۫ۏۻڰؙؽؙٱڵۜؽۜٸؚؿؙڟؙۿۯؙۅڹ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُمُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمُ أَبْنَاءَكُمُ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُا لَٰحَقَّ وَهُوَيَهُ دِى ٱلسِّبِيلَ۞ ٱذْعُوهُمْ لِأَبْآبِهِمُ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمُ تَعْلَمُواْءَابَاءَهُمْ فَإِخْوا بَكُمْ فِي الدِّبِي وَمَوَ لِيكُمِّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا مُ فِهِمَا أَخْطَأْتُم بِعِ وَلَاكِن مَّانَعَمَّدَ فَقُلُوبُكُمْ وَكَالَّاللَّهِ غَفُورًا رَّحِبًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوَلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَّ نَفُسِهِمْ وَأَزُورَ مِنْ أَمُّهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنَبُ اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٓ أَوْلِيٓ إِكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَٰ لِكَ فِي ٱلْكِنَابِ مَسْطُورًا ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَّا لَنَّبِيِّكَ مِيثَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيتَ قَا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَكَلُّ الصَّادِقِبِنَ عَن صِدِّقِهِمُّ وَأَعَدُّ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا أَلِمُ ١٨٤ كَأَيُّمُ ٱلَّذِبِيءَ امَنُواْ ٱذْكُرُ وانِعُمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ لُكُمْ جُنُورُ فَأْرْسَلْنَاعَلَبْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ نَرَوْهَا وَكَانَ لللهُ بِمَانَعُمَلُونَ بَصِبِرًا ۞

إِذْجَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَنِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ٱبْتِلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ <u>ؖۅؘزُلَزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيلَا۞ وَإِذَّ يَقُولُٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم</u> مَّرَثُ مِّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّاغُرُورَا ۞ وَإِذْ فَالَتَ طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمُ يَنَأَهُلَ يَثِّرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَثَّذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُهُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَّ أَقْطَارِهَا ثُمَّرُسُ بِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَنْوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ جَ آلٍلَا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُ وِاٱللَّهَ مِن قَبُلُ لَا يُوَلُّونَٱلْأَدَّ بِلْرَ وَكَانَعَهَّدُ ٱللَّهِ مَسْعُولًا ۞ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلۡمَوۡتِأُوۡٱلۡفَتۡلِوَإِذَا ۗ لاَنُمَنَّعُونَ إِلَّا فَلِيلًا۞ قُلۡمَن ذَاٱلَّذِي بَعۡصِمُكُم مِّنَالِلَهِ إِنَّا رَادَ بِكُرِسُوَءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْرَحْمَةً وَلَابِجَدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِبُرًا ۞ \* قَدْيَعًا كُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِبِنَ مِنكُمْ وَٱلْقَآمِلِبِنَ لِإِخُونِهِمُ هَائُمٌ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَا لَبَأْسَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمَّ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْنَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُأْعُينُهُمْ كَٱلَّذِي بُغْشَى عَلَيْهِ مِنَّالُمُوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِعَةً عَلَى

ٱلْخَيْرِ أَوْلَآبِكَ لَمُ بُوِّمِنُواْ فَأَحْبَطَا لللهُ أَعْمَالَهُمَّ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَا لَأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَّ أُنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنَّ أَنْبَآءٍ كُمْ وَلَوْكَ نُواْ فِيكُم مَّاقَلَنَكُوٓ إِلَّا فَلِيلًا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِٱللَّهِ أُسُوَةٌ حَسَنَةُ لِّمَن كَانَ بِرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْنِبِّرا ۞ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَانَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَا لَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآإِيمَانَا وَتَسِّلِيمًا ﴿ مِّنَّالُمُوَّ مِنِهِنَ رِجَالُ صَدَقُواْمَاعَلَهَدُواْ ٱللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى غَبَهُ وَمِنْهُم مِّن بَنَظِرُ وَمَابَدٌ لُواْنَبِدِيلًا ٣ ِلْيَجْزِيُ اللَّهُ ٱلصَّادِقِبِيَ بِصِدِّقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِبِيَ إِن سَيَاءَ أُوۡيَنُوبَ عَلَيْهِمۡ إِنَّاۢ لَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًّا۞ وَرَدَّٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمِّ لَمْ يَنَالُواْخَبُرًا وَكَفَى لَلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَا لَفِنَالَ وَكَانَا لَلَّهُ قَوِيًّا عَنِهِزًا۞وَأَنزَلَٱلَّذِبنَ ظَلَهَرُوهُم مِّنَّا هُلِٱلْكِنَبِ مِن صَيَاصِيهِمُ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَفَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا نَفَتُكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأُوَّرَ ثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمْوَ لَهُمْ وَأَرْضًا لَّمُ تَطَعُوهَا وَكَانَا لَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ يَنَأَبُّهُ النَّبِيُّ قُل لِإَزْ وَاجِكَ إِن كُننُنَّ نُرِدْنَ ٱلْحَيَاوَةَ

ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا فَنَعَالَيْنَأُمَنِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُننُنَّ نُرِدْنَا لَّلَهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّارَا لَآخِرَةَ فَإِلَّا لَّهَ أَعَد لِلْمُحْسِئَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيًا ﴿ يَلِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّئَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَلَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ وَمَنَ يَفُنُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوَّا إِنَّا أَجْرَهَا مَتَّهَ أَبِنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كُرِيمًا ﴿ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَاءَ إِنَّ نُفْيَنُنَّ فَلَا خَضْعَن بِٱلْقَوَٰلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُ وَفَا ﴿ وَقَرَّنَ فِي بُهُوتِكُنَّ وَلَانَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمَنَ الصَّلَوٰهُ وَءَانِبِنَ ٱڵڒۜڴۏةؘ وَأَطِعۡنَاٞللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهَٰلَٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ تَطْهِبِرًا ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَايُنْكَىٰ فِي بُبُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتُ اللّهِ وَٱلْحِكُمَةَ إِنَّاللّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِبُرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْهُسِّلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْبِنَ وَٱلْقَانِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلصَّادِقِهِنَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَانِ وَٱلْخَاشِعِبِي وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُنَصَدِّقِبِي وَٱلْمُنَصَدِّ قَاتِ وَٱلصَّبِمِبِي وَٱلصَّبِمِكِ وَٱلْحَافِظِبِيَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِيبَالَاللَّهَ كَيْبُرَّا وَٱلذَّاكِرَانِ

أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغُفِرَةً وَأَجْرًا عَظِمًا ۞ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنَّ أَمَّرِهِمَّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَالًامُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٓ لنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدُمِّنْهَا وَطَرَازَوَّ جَنِكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيُ لُمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أُزُواج أَدْعِيمَ إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمُرُٱللَّهِ مَفْعُولًا مَّاكَانَعَكِي لَنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ لَلَّهُ لَهُ مُسَّنَّةُ ٱللَّهِ فَٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ وَكَانَأُمُرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ وِرَّا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشُونَ أَحَلًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ عُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن ِرِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَٱللَّهِ وَخَاتَمُٱلنَّبِيَّى ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ امَنُواٱذْكُرُواٱللَّهَ فِكُرًا كَيْثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ لَظُّلُمَكِ إِلَى لَنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِمًا ﴿ يَحِيُّنُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَكُمُ وَأَعَدَّ لَهُمُّ أَجُرًا كَرِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَاٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا۞ وَيَشِّرِٱلْمُؤَمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَاللَّهِ فَضَّلَاكِبِيرًا۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَلِفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَالِهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَنُّهُ وهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعُنُّاوْمَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٤ يَكَأَيُّهَاٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَصَلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ ٱلَّتِيءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةَ مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتُ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيّ إِنَّ أُرَّادَٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَاخَالِصَةً لَّكَ مِن دُونَا لَمُؤَمِنِينُّ قَدَ عَلِمْنَامَا فَرَضِّنَا عَلَيْهِمْ فِيٓ أَزُواجِهِمُّ وَمَامَلَكَتَّ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَّا لِلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ تُرْجِي مَن لَلْنَاهُ مِنْهُنَّ وَثُنُّوى إِلَيْكَ مَن تَشَاَّهُ وَمَنَّ إِنَّكَ مِنَّ مَنْ عَزَلْتَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَا لِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّا غَيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَاءَ اتَّيَنَّهُنّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُو بِكُمْ وَكَانَا للَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ

لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْأَ عُجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ بَمِينُكُ وَكَانًا للَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّبِيّ إِلَّا أَن يُؤِّذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَأَنتَشِرُواْ <u>ۅؘۘٙ</u>ۘ؆ٛڡؙۺؾؙڹڛڹؘٳڂؚ؞ۑؿٟٳڹۜۮؘٳڶؚػۄٚػٲڹؽؙۏٞڿٵۛڶڹؚۜؠۜۜڡؘؘؽۺؾۧڂؠ مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسَتَحَى مِنَ الْحَقِّ وَإِذَاسًا لَّتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسَعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُالُو يَكُمُ وَقُلُو بِمِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلآ أَنَّ يَكِحُوٓا أَزُواجَهُ مِن بَعْدِهِ مَ أَبِدا إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَعِندَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبَدُواْشَيًّا أَوْتُحَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلّ شَىءِ عَلِيمًا ۞ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءَ ابْآبِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءٍ إِخْوَانِينَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِينَّ وَلَانِسَآءِيِنَّ وَلَامَا مَلَكَتْ ٲؽٙڡڬؠؙؙؿۜٛۏٙٱتَّقِينَٱللَّهَ إِنَّاللَهَ كَانَعَلَىٰكُلِّشَى عِشْهِيدًا۞إِنَّاللَهَ وَمَلَيِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞ إِنَّٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَا لَلَّهَ وَرَسُولَهُ لِكَنَّهُمُ ٱللَّهُ فِيَّا لَدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤِّذُ وَنَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرٍ

مَا ٱكۡ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَا وَابُهۡ تَنَا وَإِثۡمَا مُّبِينًا ۞ يَاۤ أَيُهُا ٱلنَّبُّ قُل لْأَزُواجِكَ وَبِنَا تِكَ وَنِسَآءً ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِنِينَ عَلَيْهِ يَّ مِن جَلَبِبِمِنَّ ذَالِكَأَدُنَىٓ أَن يُعۡرَفِٰنَ فَلَا يُؤَذَيِّنَ وَكَانَٱللّهُ غَفُورًارِّحِبَا ﴿ لَّإِن لُّمْ يَنتَهِ ٱلمُّنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنْغُرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ ۚ إِلَّا فَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّكُواْ تَقْتِيلًا ۞سُنَّةُ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبُلُ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبِّدِيلًا ﴿ يَسْكُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلَ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَكُ للهِ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّاللَّهَ لَعَنَّا لَكُ فِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فَهِمَّا أَبَدًّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِيَّ لَتَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعُنَا ٱللَّهَ وَأَطَعُنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْرَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَاسَادَتَنَا وَكُبَرَّاءَنَا فَأَصَلُّونَاٱلسَّبِيلَا ۞ رَبُّنَآءَاتِهِمٌ ضِغْفَيْنِ مِنَ لَعَنَابِ وَالْعَنْهُمُ لَعُنَا كِبِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كُٱلَّذِينَءَ اذَوَا مُوسَىٰ فَبَرًّا مُٱللَّهُ مِمَّاقًا لُواْوَكَانَعِنلُاللَّهِ وَجِهَّانَ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُاسَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحُ

لَكُمْ أَعُمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُو بَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَّ فَا لَكُمْ أَعْمَلَكُمُ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَا لَا فَا فَوَ ذَا عَلَى السّمَوَاتِ وَاللّا رَضِ فَا لَغُمَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَا مِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَا وَحَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَا مِن وَا للّهُ فَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ فَوَمِن وَا لَمُ فَا مِن وَا لَكُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ اللّهُ وَمِن وَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَمُ فَوْمُ وَلّا لَا عَلَى اللّهُ وَمِن وَا لَكُونُ وَا لَكُونُ وَا لَكُونُ وَا لَكُونُ وَا لَكُونُ وَا لَكُونُ وَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



بِسَّ لِللَّهُ الرَّحَمُنَ الرَّحَمِنَ الرَّحَمِنَ الرَّحَمِنَ الرَّحَمُنَ الرَّحِمُنَ الرَّحِمُدُ فِي الْحَمَّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ

ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِّ أَوْلَا بِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوِّ فِي ءَايَلِتَنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَلْبِكَ لَهُمْ عَذَابُ مِن يِّجْزِأَلِيهُ۞وَيَرَىُ الَّذِينَأُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِٱلْحَمِيدِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَنَدُ لُكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَامُزِّقَّتُ يُرِكُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمُ لِفِي خَلْق جَدِيدٍ ۞ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِ حِنَّةٌ بَلَّ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ إِلْأَخِرَةِ فِالْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَكُمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن لَشَا نَخُسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطَ عَلَيْهِمَ كِسَفًامِّنَ السَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ \* وَلَقَدْ عَانَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَصَّلَّا يَكِجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّلِيرُ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ اَنُ اعْمَلُ سَلِبِغَنْتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلِسُلَمْ كَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوٌ هَا شَهُرُ وَرَوَا حُهَا شَهْرُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَهْنَ يَدَيْهِ بِإِذَّ نِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغَ مِنْهُمُ عَنَّأُمُرِنَا نُذِقَّهُ مِنْ عَلَابِٱلسَّعِيرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَثَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتٍ

ٱعْمَلُوٓاْءَالَدَاوُودَشُكُراً وَقَلِيلُ مِّنْعِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ٓ إِلَّادَ ٱبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ فَلَمَّاخَرَّتَبَيَّنتِٱلْحِنَّ أَنلَّوكَانُوايَعْلَمُونَٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِٱلْعَلَابِٱلْمُهِينِ۞ لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسَّكَنِهِمَّ وَايَةٌ جَنَّتَانِعَن يَمِينِ وَشِمَا لِّ كُلُواْمِن رِّزِّقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَ أَهُ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورُ ۞ فَأَغْرَ صُواْفَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُ مُرسَيْلًا لُعَهِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّاتَيْهِمْ جَنَّتَيْنَ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِقَلِيلِ ١٦ ذَالِكَ جَزَيْنَكُهُم بِمَاكُفَرُواْ وَهَلْنُحَازِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ۞ وَجَعَلْنَابَبْنَهُمْ وَبَبِّنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَلِكُنَافِهَا قُرَى ظَلِهِ مَ وَقَدَّ زَنَافِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْفِهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَكِعِدُ بَيْنَ أَسَّفَا رِنَا وَظَــَلَمُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَّنَاهُمُ كُلُّهُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لأيكتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَّكُورِ ۞ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَّ لَمُؤِّمِنِينَ۞ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّنسُلَطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن بُوِّمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَمِنَا فِي شَلِّي وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَى عِ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ أَهُ عُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُم مِّن دُو يَ لَلَّهِ لَا يَمْ لِكُونَ

مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكٍ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمِّ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْحَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوَّ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي صَلَالِ مُّبِينِ ۞ قُل َّلاَثُنَّ عُلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَانُسْتَلُعَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْنَحُ بَبْنَنَا بِٱلْحَقّ وَهُوَّالُفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ۞ قُلْأَرُونِيَ ٱلَّذِينَأَلْحَقَّنُم بِهِ مِشُرَكَاءَ كُلَّا بَلْهُوَاللَّهُ ٱلْعَزِبِزُالْحَكِيمُ ۞ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةُ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُننُةُ صَلِدِقِينَ ۞ قُللُّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا نَسَّتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَكَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ مِكَنَّاٱلْقُرْءَانِ وَلَابِٱلَّذِي بَبِّنَ يَدَيُّهِ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَبِّهِمَّ بَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوَّلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسَّتُضَعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْلَوۡلَاۤ أَنتُمۡلِكُنَّامُؤۡمِنِينَ۞ قَالَٱلَّذِينَٱسۡتَكۡبَرُواْ للِّذِينَ سَّتُصَّعِفُواْ أَنَحُنُ صَدَدُنكُمْ عَنَّ لَهُدَى بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ

بَلُكُننُم مُّجِرِمِبنَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِبِنَا سَتُصَعِفُواْ لِلَّذِينَ السَّكَّبَرُواْ بَلُمَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وِنَنَآ أَنَّكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَنَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَاٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلۡنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ِكَلِفِرُونَ ۞ وَقَالُواْنَعُنُ أَكُثَرُ أُمُّوا لَا وَأُولَالًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِهِنَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي بَيْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقّدِرُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُم بِٱلَّتِي تُفَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَي إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيْكِ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ بَسَعَوَّنَ فِي ءَايَكِنِنَامُ عَلِجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهُ قُلَ إِنَّ رَبِّي بَلِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا اللهِ أَنفَقَنُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُغُلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّا زِقِبنَ ﴿ وَيُوْمَ يَعُشُرُهُمُ جَمِيعَاثُمٌ يَقُولُ لِلْمَلَآبِكَةِ أَهَلَوُ لَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِ مَبَلِّكَانُواْ يَعْبُدُونَ لَلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤَمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلنَّا رِٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَّكَىٰ عَلَيْهِمْءَ ايَكُنَّا بَيِّنَتِ قَالُواْمَا هَلَاَّ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَيَعْبُدُ عَابَآ قُكُمْ وَقَالُواْمَا هَلَاۤ إِلَّآ إِفَّكُ مُّفَتَرَكَّ وَقَالَ ٱلَّذِي كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنَّ هَانَآ إِلَّاسِحُرُمُّيبِنُّ ﴿ وَمَآءَ انْيِّنَاهُم مِّنَكُتُ مِنَدُرُسُونَ اوَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيَّهُمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَمِن فَبِّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْمِعُشَا رَمَآءَ اتَيۡنَاهُمُ فَكُذُّ بُواْرُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ كِيرِ ﴿ قُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثَّنَى <u>وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنَّهُوَ إِلَّا نَذِيرُّلُكُم</u> بَيْنَ يَدَى عَنَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَاسَأَ لَتُكُم مِّنَّا جُرِفَهُ وَلَكُمَّمْ إِنَّ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ لَلَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞ قُلَّ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبِدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ قُلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَآ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِن ٱهۡتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِيٓ إِلَىّٰ رَبِی ۗ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ۞ وَلَوْتَرَىۤ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَا لُوٓا ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلنَّنَا وُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَقَدْكُفُرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقِّذِ فُونَ بِٱلْغَيِّبِ

مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشَّتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشِّيَاعِهِم مِّن قَبُلُ إِنَّهُم كَانُواْ فِي شَكِّي مُّرِيبٍ ﴿



بِسَ اللَّهِ الرَّحْلِنَ لَرَّجِي هِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَبِكَةِ رُسُلًا أُولِي ٳؙڿڹۣحةۣڡۜۜؿ۫ؖؽٚۅؘؿ۫ڵٮؘٛۅٙۯؠڬؖۦؽڒۑۮڣۣٱڶڂڵقۣڡٙٳۺٵۧۼۧٳڹۜٱڵڵۘۿؘۘؗڡڵ<u>ڮ</u>ػؙڵۣ شَى عِقَدِيرُ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَامُ مُسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَمُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَن بِزُالْكِكِيمُ ﴿ يَنَأْيُهِا ٱلنَّاسُٱذْكُرُواْنِحْمَتَٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقِ غَيْرُٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرَّضِ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّنُ تُوَّفَكُونَ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُّكُذِّبَتُّ رُسُلٌ مِّن قَبَالِكَ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَحُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَالاَتَخُرَّنَّكُمُ ٱلْحِيَافَةُ ٱلدُّنْيَا وَلاَيغُرَّنَّكُم بِٱللَّه ٱلْغَرُورُ۞إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْمِنَ أَصْحَكِ ٱلسَّعِيرِ ۞ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمُ لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمِمَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُكُبِيرٌ اَفْمَن زُيِّنَ لَهُ مُوَعُ عَمَلِهِ فِرَء اللهِ مَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِف لُ مَن يَتَنَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصَّنَعُونَ ۞ وَاللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ لَرِّيكَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَسُقَّنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِمِّيِّتٍ فَأَحْيَبُنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِمَّاكَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱڶۧڰٳؠؙٛٱڵڟۜؠۜڹۘۅٞٱڵۼٙڡؘڵٲڵڝۜؖڵڮؙ؞ؘؽڒڣؘۼؗ؋ۅٲڵۜۮۣؽڒؘؽڡ۫ڰؙۯۅڹۘٱڵڛۜؾٵڬ لَهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أَوْلَا بِكَ هُوَيَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُهَةٍ ثُمَّ جَعَاكُمُ أَزُّ وَاجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أَنثَىٰ وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُهِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنَّ عُمُرِهِ } إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَمَا يَسْتَوِى لُبَحْرَانِ هَاذَا عَذُّبُ فُرَاتُ سَآبِخُ شَرَابُهُ وَهَلْا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلَّ مَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً نُلْبَسُونَمَّا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَخُواْمِن فَصَلْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكَّرُونَ ﴿ يُولِحُ ٱلَّيِّلَ فِأَنْهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَا لِشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ

يَجِرِي لِأَجَلِمُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمُلِكُونَ مِن قِطَمِيرِ ﴿ إِن تَدْعُوهُمُ لَا يَنْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْسِمِعُواْ مَاٱسۡتَجَابُواْ لَكُمُّ وَيَوْمَ ٱلَّقِيكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمَّ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثِّلُ خَبِبِرِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَا عُإِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى لَلَّهِ بِعَزِيزِ ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأَخُرِي وَإِن تَدْعُ مُثَفَلَةٌ إِلَى حِمِّلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيٌّ وُ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بَنَّ إِنَّمَانُنذِ رُٱلَّذِينَ يَغُشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن َتَزَّكِي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِي لِنَفْسِدٍ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسَتَوِى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّاللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَيتَآءُ وَمَآأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِيٱلْقُبُورِ ٳڹؖٲؙڹؾٙٳ۪ٚ؆ۘڹۮؚۑۯڞٳڹۜٲٲ۫ۯڛٙڶڹڮٵؚٲڵڂۊۜؠۺؚۑۯٵۅؘڹۮؚۑۯؖٳۅؘٳڹڡؚۨڹ۠ٲ۫ڡۜؾۊ إِلَّاخَلَافِهَا نَذِيرُ ۞ وَإِن ٰ كُلِّذِّ بُوكَ فَقَدَّكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُكُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزَّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ الْمُنِيرِ۞ ثُمَّا أَخَذَ تُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَكَانَ كِكِيرِ اللَّهِ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ تَمَرَاتِ مُعْتَلِفًا أَلُوانَهُ أَوِمِنَ لِجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخَنَافُ أَلُوانُهَا وَغَرَابِيبُسُورُدُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَلِم مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ لُؤُوًّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ يُزْغَفُورُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّكُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّاكُوةَ وَأَنفَقُواْمِمَّارَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةُ يَرْجُونَ تِعَكَرَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيهُمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصَّالِم ٓ إِنَّهُ عَفُو رُشَكُورٌ ﴿ وَٱلَّذِيَ أُوَّحَيَّنَ ۚ إِلَيْكَ مِنَّ لُكِتَكِ هُواً لَحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لِخَبِيرُ بَصِيرُ ۞ ثُمَّ أَوَّرَثَنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنَّهُمَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمٌ مُّقَتَصِدٌ وَمِنَّهُمْ مُ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَالْفَضَّلُ الْكَبِيرُ حَنَّاتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَ ايُحَلَّوُنَ فِيهَامِنَّ أَسَاوِ رَمِن ذَهَبٍ وَلُوَّ لُوَّا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيثُ وَقَالُواْ ٱلْحَمُّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذَّهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ الَّذِي أَحَلَّنَا دَاراً لَمْقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لِا يَمَشَّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَبْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَا بِهَا كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَاۤ أُخُرِخَنَانَغُمِلُ صَالِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّا لِللَّهَ عَالِمُ غَيَب ٱلسَّمَلُورَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَامٍ فَ فِي لَا رَضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُّرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكُلِفِرِينَ كُفَرُهُمَ عِندَرَيِّهُمْ إِلَّامَقَتَأُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُّرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلَّ ٲؙۯؘٷٙؽؾؙؗٶٞۺؙڒڰؙٲٷؙۘڮؙۄؙٱڵۜۮؚؽڽؘؾۮۘڠۅڹٙڡؚڹۮۅڹؚٱڛۜڡؚٲۯ۠ۅڹۣ؞ڡٵۮٳڿؘڵڡؙٞۅ۠ٳ مِنَ لَأَرْضِ أَمْلِهُم شِرُكُ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْءَ اتَيْنَكُهُم كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنَّهُ بَلَّ إِن يَعِدُ ٱلظُّلِامُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ \* إِنَّاللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرُّضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالَتَ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِمِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَأَيْمَ نِهِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرُلِّيكُونُنَّا أَهَّدَىٰ مِنَّ إِحْدَى ٱلْأَثِّمِ فَلَمَّاجَاءَهُمَّ نَذِيرُمَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسۡتِكۡبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي وَلَا بَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فِهَكَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تِجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَّ وَلَنَجِدَ لِسُنَتِ اللهِ تَعُويلًا ﴿ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّمِنَهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيَّءٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ لَيُعْجِزَهُ مِن شَيَّءٍ فِي السَّمُواتِ وَلَا فِي اللَّارِضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ وَلَوَيُواْ مِن وَ البَّهِ وَلَكِن وَلَوَيُواْ مَا نَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن وَ البَّةِ وَلَكِن اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ مِ بَصِيرًا ﴿ فَا اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ مِ بَصِيرًا ﴾ الله كَانَ بِعِبَادِهِ مِ بَصِيرًا ﴿ اللهُ ال



بِسَ الْمِلْكَةُ الْرَّحِينَ لَرَّحِيدِ مِ

يَسَ۞ وَٱلْقُرُّءَانِٱلْحَكِيمِ۞ إِنَّكَ لَمِنَّالُمُرْسَلِينَ۞ عَلَىٰصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ۞ تَنزِيلَٱلْعَزِيزَ ٱلرَّحِيمِ۞لِتُنذِرَقَوْمًامَّا أَنذِرَءَابَا وُّهُمُّ

مَسْفِيمِ ﴿ مَسْفِيمِ ﴿ مَرِيلُ لَعَرِيرِ الرَّحِيمِ ﴿ مِسْفِيمِ ﴿ مَا مَا الْدِرَ عَابِا وَسِمَ فَهُمَّ غَلِفِلُونَ ۞ لَقَدُّ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْتَرِهِمِ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

ٳؚڹۜۜٳڿؘۘۼڶٮؘٙٳڣۣٵٞۼؙڬؚڡؚٙۿۣۄٞٲ۫ۼۧڵٮڰۯڣۿؽٳؚڸۘٵۘڵٲ۠ڎؘؙۊؘٳڹڣۿۄۨؗؗڡڟۘڡڂۅڹٙ۞ ۅؘڿۘۼڶڹٵڡؚڹۢڹؽڹٲؽڋٻۿؚؚۄٞڛۜٵۅؘڡڹۧڂڷڣۣۿۄٞڛۜڷٵڣٲۼۛۺؘؽٙڬۿ۫ڗ۠ڣٙۿؠؖ

لاَيْبُصِرُونَ ۞ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمُ ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمُرلُمُ تُنذِرُهُمُ لاَ

بُؤِّمِنُونَ ۞إِنَّمَانُنذِرُمَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ

ؙڣؘۺۣۨڒ<sub>ۉ</sub>ؙؠؚؠٙۼؖڣڒۊؚۅؘٲٞڿڔػڔۣۑڝ۞ٳڹۜٵۼۘؿؙؿؙۼؖۑٞٛڵؙؠٙۅۛٙێٙڮۏؘۘڴؽؙڮڡٵۊؘڐۜڡٛۄ۠ وَءَاتَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَيْنَكُ فِي إِمَامِرِمُّبِينِ ﴿ وَأُضِّرِبُّ لَهُم مُّثَلًا أَصِّحَكِ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلُنَ ٓ إِلَيْهِمُ ٱتَّنَيِّن فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِتَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَيَّكُم مُّرۡسَلُونَ ۞ قَالُواْمَآأَنُكُمْ إِلَّا بَشَرُّمِّ تَلُنَا وَمَآأَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تُكُذبُونَ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمِّ لَمُرْسَلُونَ۞ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓ الْوَا إِنَّا تَطَيِّرُنَا كِكُمْ لَبِن لَّمْ تَننَهُواْ لَنَرِّجُمَنَّكُمُ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّاعَنَابُ أَلِيمُ ۞ قَالُواْطَلَ بِرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرتُم بَلْ أَنْهُ وَقُوْمُ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَااً لَمَدِ يَنَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَكْقُومِ ٱنَّبِعُوا ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ ٱنَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْكَلُكُمْ أَجْكًا وَهُمْ مُّهَّتَدُونَ ﴿ وَمَالِئَ لَا أَعَبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَلُ يِضُرِّ لِلْلُغُنِّ عَنِي شَفَاعَتُهُمَ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِّي ٓ الْمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأُسَّمَعُونِ ﴿ قِيلُ أُدُّخُلَّ لَكِنَّهُ قَالَ يَلَيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ بِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَّالُمُكْرِمِينَ ﴿ \* وَمَأَأْنَزُلْنَاعَلَى قَوْمِهِ

مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِّنُ لَسَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَعْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمَّ خَلِمِدُونَ ۞ يَكَسَرَةً عَلَى لَعِبَادِمَا يَأْنِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسَّنَهُ زِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايرَجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَعَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَبْنَكَهَا وَأَخْرَجْنَامِنَهَا حَبَّا فَمِنَّهُ يَأْ كُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَافِهِ اجَنَّاتٍ مِّن يَّخِيلُ وَأَعْنَلِ وَفَجِّزًا فِهَامِنَّ لَعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيَّدِيهُمُّ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ۞ سُبُحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُّواَجَ كُلُّهَا مِمَّا نُنْبُتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ نَفُسِهِمُّ وَمِمَّا لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسَلَخُ مِنَّهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّ ظَلِمُونَ۞ وَٱلشَّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ۚ ذَالِكَ نَفْدِ بِرُٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَنَّى عَادَكَالْعُرُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُسَامِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ۞ وَءَايَةُ لَّهُمَّأَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّنَهُمْ في ٱلفُلِّكِ ٱلْمَشَّحُونِ ١٠ وَخَلَقَنَا لَهُم مِّن مِّنْلِهِ مَايَرُكُبُونَ ١٠ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقَهُ وَفَلاَصَرِيخَ لَهُمَّ وَلَاهُمَّ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّارَ حُمَّةً مِّنَّا وَمَتَعًا

إِلَىٰ حِينِ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ ٱتَّفُواْ مَا بَيِّنَأَيَّدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ نُرُّحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّمِمَّ إِلَّا كَانُواْعَنَّهَا مُعْرِضِبِنَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَٱلَّذِبِنَكَفَرُواْ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُوْاْ أَنُطِّعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ٓ إِنَّا نِثُمَّ إِلَّا فِي صَلَالِ مُّبِبنِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَانَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُّ صَلِدِ قِينَ ﴿ مَا اللَّهِ مِا مُ بَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمِّ يَخِصِّمُونَ ١٤ فَكَر بَسَتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَا لَّأَجُمَا ثِإِلَى رَبِّهُم يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَلْوَيْلَنَامَنَ بَعَثَنَامِن مِّرَقَدِنَّا هَا ذَا مَا وَعَدَا لُرِّحْمَانُ وَصَدَقَا لُمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتُ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُوْجَمِيعُ لَّدَيُّنَا مُحَّضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَانُظَّامُ نَفُّسُ شَيًّا وَلَا تُحِنَّرُونَ إِلَّا مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَصِّحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْبَوَّمَ فِي شُغُلِ فَلِكَهُونَ ۞ هُرُّوَأَزُّوَاجُهُمَّ فِيظِلَنلِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِونَ ۞ لَهُمْ فِهِ افْكِهَةً وَلَهُمِمَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَكُمُ قَوْلًامِّن رَّبِّ رَّحِيمِ۞ وَٱمَّتَازُواْ ٱلْبُوْمَ أَيُّهَاٱلْمُجُرِمُونَ۞ \* أَلَمْ أَعُهَدُّ إِلْيُّكُمِّ يَكِبِنِي عَادَمَأُن لَّانَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّمُ بِينُ ﴿

وَأَنْاعَبُدُونَ هَلَاصِرَاطُ مُستَفِيمُ ۞ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُمْ حِيلًا كَتِبِرًا أَفَامً تَكُونُواْتَعَقِلُونَ ۞ هَلذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِيكُنُمُ نُوعَدُونَ ۞ أَصَّاوُهَا ٱلَّيُومَ بِمَاكُنْهُ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلَّيُوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفُواهِهِمَّ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشَهَّدُ أَرَّجُلُهُم بِمَا كَانُواْيكُسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٰ أَعَيْنِهِمْ فَٱسَّتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى الْبُصِرُونَ ۞ وَلَوِّ نَشَاءُ لَمَسَخَّنَاهُمْ عَلَى مَكَانَلِهِمْ فَمَاٱسَّتَطَاعُواْمُضِيًّا وَلَا يَرَّجِعُونَ ٧ وَمَن نُّعَمِّرٌهُ نُنكِّسَهُ فِي ٱلْحَلِّقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنُبَغِي لَهُ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ وَقُرَّءَانُ مُّبِبِنُ ۞ لِّيُنذِرَمَن كَانَحَيًّا وَيَحِقَّالُقَوْلُ عَلَى لَكَلِفِرِينَ۞ أُوَلَمَّ بَرَوْا أَنَّا خَلَقَّنَا لَهُم صِّمَّاعَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُولَهَا مَالِكُونَ ۞ وَذَلَّانَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنَّهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِبِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَ لَا يَشَّكُرُونَ ﴿ وَأَتَّخَذُواْمِن دُونَاللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمَّ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلاَيَحْنُ نك قَوْلُهُمْ إِنَّانَعُاكُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينُ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلُقَةُ

قَالَمَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ قُلُّ يُحْدِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنَنُم مِّنَّهُ تُوقِدُونَ۞أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَكِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلدِرِعَلَىٓأَن يَخُلُقَ مِتَّالَهُمْ بَكَىٰ وَهُوَٱلۡخَلَاقُٱلۡعَلِيمُ۞ إِنَّمَاۤ أُمِّرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيِّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۞ فَسُبِّحَلنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مِلَكُوتُ كُلِّشَىءٍ وَإِلَيَّهِ تُرَجَعُونَ المنافا في المنافع ال بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحِينَ لَرَّحِي مِ وَٱلصَّلَقَّاتِ صَفًّا ۞ فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجِّرًا ۞ فَٱلتَّالِيكَةِ ذِكُرًا ۞ ٳڽۜٳڵۿڴؙؠۧڵۅٙٳڿڎؙ۞ڗۜبُۘٵڷتۜۘۘۘؠؘؗۅٳؾۅٙٱڵٲ۠ڗ۫ۻۣۅٙڡٵڹؽڹۘۿؙڡٵۅٙڔۘۜ ٱلْمَشَارِقِ۞إِنَّازَيُّنَّاٱلسَّمَآءَٱلدُّنْيَابِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ۞ وَحِفَّظًا مِّن كُلِّ شَيِّطَانِ مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّ عُونَ إِلَى ٱلْمَالِا ٱلْأَعَلَى وَيُقَذَّ فُونَ مِنكُلِّ جَانِبِ ﴿ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَاقِبُ ۞ فَٱسْتَفْنِمَ أَهُمُ أَشَدُّ خَلَّقًا أَمِصَّنَّ

خَلَقًنَّأَ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِيرِ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَوُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُ والكَايَذُكُرُونَ ﴿ وَإِذَارَأُواْءَ ايَةً يَسُتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنَّ هَلَذَآ إِلَّاسِحَرُمُّبِهِنَّ ۞ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُونُونَ ا أُوَءَابَا وَّ نَاٱلْأُوَّ لُونَ ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَننُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةُ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَكُويُلَنَا هَلَنَا بَوَمُ ٱلدِّينِ ۞ هَلَا بِوَّمُ ٱلْفَصِّلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ۞ \* ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِبِنَ ظَلَمُواْ وَأَزُّواَ جَهُمَّ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ لَلَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلَّجَعِيهِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسَّعُولُونَ ﴿ مَالَّكُمْ لَانْنَاصَرُونَ كِلُّهُمْ ٱلَّيْوَ مَرُمُسْتَسَّامُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُوٓ الْوَالِ مُّكُمِّ كُنتُم ِ وَأَنْوَنَنَا عَنَّ لَيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلِلَّمُ مَّكُونُواْ مُؤْمِنِهِنَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيُّكُم مِّن سُلُطَكُّ بَلُّ كُننُمْ قَوْمًا طَيغِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَاقَوَّ لُ رَبِّنَآ إِنَّالَاَ آيِقُونَ۞فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّاكُنَّا غَلُويِنَ۞فَإِنَّهُمُ بَوۡمَبِذِ فِي الۡعَذَابِمُشَّرَكُونَ۞إِنَّاكَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ۞إِنَّهُمُّ كَانُوٓاْ إِذَاقِيلَ لَهُمَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَّتَكُبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَا رِكُوٓاْ ءَالِهَنِنَالِشَاعِرِ بَجَنُونِ ٣ بَلَجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ

لَذَآ بِقُواْٱلِّعَذَابِٱلْأَلِيهِ ﴿ وَمَاتُجْنَوْنَ إِلَّامَاكُننُمَّ تَعۡمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَاهَ ٱللهِٱلْمُخَلَصِينَ۞أَوْلَيْبِكَ لَهُمْ رِزْقُ مَّعُلُومٌ۞فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّحِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَا بِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِيبِنَ ۞ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرِّفِ عِينٌ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَبِّضٌ مَّكُنُونٌ ۞ فَأَقَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ۞قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ إِنِّيكَانَ لِي قَرِبْنُ ۞ يَقُولُ أَءِ تَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أُوِذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَامًا أُونَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَ هَلَ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءَ ٱلْجَيهِ ۞ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِ بِنِ ﴿ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكَنتُ مِنَّالْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحِّنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّامَوْتَتَنَاٱلَّأُولَىٰ وَمَانَحٌنُ بِمُعَذَّبِبِنَ ۞ إِنَّ هَانَا لَهُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَلَا فَلْيَعُمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ۞ أَذَا لِكَخْيرٌ نُّنُزُلًا أَمِّرَشَجَرَةُ ٱلزَّقَّومِ ﴿ إِنَّاجَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّحُ فِي أَصَلِ ٱلْجَيهِ ﴿ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ الشَّيَاطِينِ ۞ فَإِنَّهُمَّ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَاٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَّ بَامِّنْ حَمِيمٍ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا لَيَ لَجِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْءَابَاءَهُمْ ضَآلِّينَ۞ فَهُمِّ عَلَىٓءَاثَارِهِم يُهۡرَعُونَ۞ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبَاهُوٓ أَكْثَرُ ٱلْأُوَّلِبِنَ۞وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَافِبِهِم مُّنذِرِينَ۞فَّانظُرِّكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَانُفُ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَجَعَيْنَكُ وَأَهَّلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ۞وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُٱلَّبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَاعَلَيهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِيَّ لَعَاكَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَاكُ نَكِيرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلمُؤَمِنِينَ۞ ثُمَّا أَغُرَقَنَاٱلْإَخَرِينَ۞ \* <u>وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَاهِ</u>يمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا نَعَبُدُونَ أَبِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَئُكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي لَنُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَنُولُّواْعَنَّهُ مُدَّبِرِينَ ۞فَرَاغَ إِلَى ٓ وَالِهِنِهِمِّ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۞ مَالَّكُمْ لَا نَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلَّيَهِينِ ۞ فَأَقْبَانُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ فَالَّالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ۞ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنِّكَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي لَجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْمًا فَجَعَلْنَاهُمُ

ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِ ؟ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِبنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَّالصَّلِحِينَ۞فَبَشَّرَنَاهُ بِخُلَامٍ حِلِيمِ۞فَلَمَّا بَلَغَمَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَكُنُنَى إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذَّ بَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا نَرَيٌّ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلَمَانُوْمَرُ سَجِّهُ نِيَ إِنشَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَسَّلَمَا وَتَلَّهُ لِلَّجَيِبِنِ۞وَنَكَ يَنَكُ أَن يَيَا بِّرَاهِيمُ۞قَدَّ صَدَّقَتَ ٱلرُّءً يَآ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْنِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞إِنَّ هَانَا لَهُوَٱلْبَلَّوُّٱ ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ۞كَذَالِكَ نَجْنِىٱلْمُحْسِنِينَ۞إِنَّهُ مِنْعِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَّ الصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَيْ إِسْحَكَقَ وَمِن ذُرِّيَّ نِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِبُنُ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ مَا وَقَوْمَهُمَا مِنَّا لَكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَاهُمُّ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَالِيبِنَ ١٥٥ وَ النَّنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِمَا فِي ٱلْأَخِرِينَ السَّلَةُ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَنَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَامِنَ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَلِمِنَّ لَمُرْسَلِينَ ﴿

إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَلَاتَ لَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِبنَ۞ٱللَّهَ رَبَّكُمِّ وَرَبَّءَ ابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِبنَ۞فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وِنَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلَّمُخَلَصِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِدِينَ۞سَلَكُوْعَلَىۤ إِلَّ يَاسِينَ۞إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَّ لَمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَّ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُوا أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِأَلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱلْأَخْرِينَ۞ وَإِنَّكُمْ لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِّيحِينَ۞ وَبِٱلَّيَّلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشَّحُونِ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدَّحَضِينَ۞ فَٱلنَّفَمَهُ ٱلْحُونُ <u>وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَأُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ لَمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِتَ فِي مَطَّنِهِ } </u> إِلَىٰ ہِوْمِ يُبْعَثُونَ ١٤ \* فَنَبَذَّنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمُ ١٥ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ۞ وَأَرْسَلَّنَاهُ إِلَى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ۞ فَامَنُواْ فَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ۞ فَاسَّتَفْنِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلَّبَنُونَ۞ أَمِّخَلَقَنَاٱلَّمَلَآئِكَةَ إِنَاتًا وَهُرِّشَاهِدُونَ۞ أَلَّآ إِنَّهُم مِّنَ إِفَّكِهِمْ لِيَقُولُونَ ۞ وَلَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمُّ لَكَلْدِبُونَ ۞ أَصَّطَفَى

ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ مَالَكُمْ كَيْفَ تَعَكُّمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞أَمُّ لِكُمْ سُلَّطَكُنُّ مُّبِينٌ۞ فَأَتُوا كِتَكِبُكُمَّ إِنكُنتُمْ صَادِقِبنَ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَاهُ وَبَبُنُ لِجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدَّ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ السُبْحَانُ للهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخَلَصِينَ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ١٦ مَآأَ نُنُمَّ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ١٤ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَحِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مُمَّعُلُومُ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ لَصَّا فَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ لَمُسَبِّحُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿ لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَّالًا فُولِبِنَ ﴿ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِمْ فَسَوَّفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمَّ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنِدَنَا لَهُ مُٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَنُوَلَّ عَنَّهُمْ حَتَّ حِينِ ﴿ وَأَبُّصِرُ هُمُّ فَسَوَّفَ يُبُصِرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَايَسَتَغُجِلُونَ۞ فَإِذَانَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمُ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ سُبُحَلَ رَبُّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿



وَمَا يَنظُرُهَو لَا مِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَامِن فَوَاقِ ۞ وَقَالُواْرَيِّنَا عَجِّل لَّنَاقِطْنَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ۞ٱصَّبِرُعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذَّكُرُ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَاٱلْأَيْدِ إِنَّهُ ٓ أَوَّاكِ۞ إِنَّا سَخَّرْنَاٱلِجَّبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحُنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلَّإِشَّرَاقِ۞ وَٱلطَّيْرَ عَحْشُورَةً كُلَّ لَهُ ٓ أَوَّابُ۞ وَشَدَدْنَا مُلَكُّهُ وَءَاتَيْنَاهُٱلْحِكُمَةَ وَفَصَّلَٱلْخِطَابِ۞ \* وَهَلَّ أَنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلِّمِحْرَابَ ﴿ إِذْ دَخُلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصَّمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَصَّكُم بَيْنَنَا بِٱلْكُقِّ وَلَانُشَطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَى سَوَاءِ ٱلصِّرَاطِ ﴿ إِنَّ هَانَاۤ أَخِي لَهُ نِنسَّتُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّ نِي فِي ٱلْخِطَابِ٣ قَالَ لَقَدُّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْعَنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِمٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلتِ وَقَلِيلُ مُّاهُمُّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَنَنَّكُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۞ ﴿ فَغَفَرُنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّى مَعَابِ۞ يَكَدَاؤُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِيَّالْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِبِيَ

يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُوْ عَذَابُ شَدِيدُ بِمَا نَسُواْ بَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٢ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلَّا ذَالِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيِّلُ لِّلَّاذَينَكَفَرُ وأَمِنَّ النَّارِ ﴿ أَمَّ نَجَعَلُ الَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمَلُواْ الصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْمُنْفِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ كِتَنْ كَأَنْفُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَدَّبُونَوْاءَ ايكتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَا وْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ وَوَهَبَّنَا لِدَاوُودَسُلَيْمَكَنَ نِعْمَالُعَبْدُ إِنَّهُ ۚ أَوَّاكِ۞ إِذْعُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَكُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنِيَ أَخْبَيْتُ حُبَّا لَّخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسَّطَابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَغْنَاقِ۞ وَلَقَدُ فَنَنَّا سُلِّمُ لَنَ وَأَلْقَيَّنَا عَلَىٰكُرْسِيِّهِ حَسَكًا ثُحَّ أَنَابَ۞قَالَرَبّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبّ لِي مُلَّكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِمِّنَ بَعْدِيُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ۞ فَسَغَّرُ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجِّي بِأُمِّرِهِ و رُخَاةً حَيُّثُأَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِهِنَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ هَلَنَا عَطَآؤُنَا فَأُمَّنُنَّ أُوَّأَمْسِكَ بِغَيْر حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ عِندَ نَا لَزُ لَغَى وَحُسَنَ مَعَابِ۞ وَٱذَّكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِي مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَلَابٍ ۞ٱرَّكُضَ بِرِجْطِكُ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وُشَرَابُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِيا لَا لَٰكِ ۞ وَخُذِّبِيدِ كَ ضِغْتًا فَٱصِّرِبِيِّهِ وَلَا تَحْنَتُ إِنَّا وَجَدُ نَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبُدَّ إِنَّهُ ۗ أَوَّا بُ ۞ <u>ۅٞٲڎؙٙڴؙۯؚؗۼڹٙۮڹٚٳۧٳڹۧۯۿۑۄٙۅٙٳٮڂۊؘۜۅؘۑٙۼؖڨ۠ۅڹٲۏ۠ڸۣۘٛڵٲ۫ؽؙڋؽۅۘٵٞڵٲڹؖڝڵڕ</u> @إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ۞ وَإِنَّهُمَّ عِندَنَا لَمِنَ ٱلمُصَطَفَينَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَأَذَكُرُ إِسْمَلِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَٰ لِ وَكُلَّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ۞ هَلْنَا ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلمُنْقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ۞ جَنَّاتٍ عَدْنِمُّ فَتَحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُورِبُ۞مُتَّكِينَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ۞ \* وَعِندَهُ وَقَاصِرَاتُ ٱلطِّرِفِ أَتْرَابُ ۞ هَلْنَا مَانُوعَدُونَ لِبَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَلَنَا لَرِزْقُنَامَا لَهُ مِن نَّفَادِ ﴿ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَ عَابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَيِئْسَ ٱلْمِهَا دُ ۞ هَانَا فَلْيَذُ وقُوهُ حَمِيهُ وَغَسَّاقُ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ } أَزُواجُ ٨ هَلَا فَوْجٌ مُّقَتَحِمٌ مُّعَكُم ٓ لَامَرْحَبَّا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلَأَسُمُ لَامَرْكَبُا لِكُمُ أَسُمُ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَّا فَبِئَّسَ ٱلْقَرَارُ۞قَالُواْرَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَا فَزِدْهُ عَنَا بَاضِعُفَا فِأَلنَّا رِه وَقَالُواْمَا لَنَا لَانْرَى

رِجَالًاكُنَّانَعُدُّهُم مِّنَالُأَشْرَارِ ﴿ أَنْكُذُ نَاهُمْ سِخْرِيًّا أُمِّ زَاغَتَ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَلُرُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَغَاصُمُ أَهْلِٱلنَّارِ ۞ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاٱلْعَزِيزُٱلْغَفَّارُ۞ قُلَهُونَبَوُّاعَظِيمٌ۞أَنتُمَّعَنَهُ مُعْضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِن بُوحَى ٓ إِلَّا أَنَّمَآ أَنَّا أَنَا لَذِيرُ مُّيِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَ بِكُفِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًامِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَايِجِدِ بِنَ ﴿ فَسَبَعَا ٱلْمَلَامِكُهُ كُلُّهُمَّا أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلِفِرِينَ ﴿ قَالَ يَكِا بِلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكُبِرْتَ أَمْكُنتَ مِنَ لَعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاخَيْرُ مِّنَهُ خَلَفْنَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَأُخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ ڔٙڿۣۑۿؙؚؗؗ۞ۅؘٳڹؘۜۘۼڵؾؙۘڬڶۘۼڹؘؾ<sub>ٛ</sub>ٵٟڶٙؽؠؘۅؖڡؚۯ۠ڵڐؚؠڹ۞ۛڡؘٵڶؘۯؚؚۜۨڣۜٲٮڟؚڗۨۼ<del>ۣ</del> إِلَى بَوْمِ بُبِّعَثُونَ ﴿ قَالَ فِإِنَّكَ مِنَّا لَمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى بَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأَغُويِنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنَّهُمُ ٱلْمُخَلَصِينَ ﴿ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّا قُولُ ۞ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ

وَمِمَّن نَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُتَكِّفِينَ۞ۚإِنَّهُوَ إِلَّا ذِكُرُلِّلْعَالَمِبِنَ۞ وَلَنَّعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَحِينِ المستورة الرفر وكيت المستورة الرفر وكيت المستورة المستور بِسَ لِللَّهِ الرَّحْيِنَ لَرَّحِيبَ مِر نَنزِيلُ أَكِنَبِ مِنَ لللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ أَلَالِلَّهِ ٱلدِّينُ كَالِصٌ وَٱلَّذِبِنَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓ اءَ مَانَعَبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَىٰ لَلَّهِ زُلِّفَىۤ إِنَّ اللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْنَافِفُونَ إِنَّاللَّهَ لَا بَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِ بُ كُفَّارُ ۚ لَّوَأَرَادَٱللَّهُ أَن بَنْخِذَ وَلِدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَسَكَاءُ سُبِّحَلِنَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ خَلَقًا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ يُكُوِّرُ ٱلنِّيلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيُلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ۞ خَلَقَكُم مِّن نَفَسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَٱلْأَنْعَلِمِ تَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُمُ خَلَقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتِ ثَلَاثٍّ

<u>ۚ وَالْكُوْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو</u> ۚ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فِإِنَّا لِلَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَإِيرُضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةُ ۗ وِزَرَأْخُرَى ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرَجِعُكُمْ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدَ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنَّهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَادًا لَّيْضِلُّ عَن سَبِيلَّهِ قُلَّ تَمَتَّعً بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابُ لِنَّارِ ﴿ أَمَّنَّ هُوَقَانِكُ وَانَّاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِلًا وَقَابِمَايَخَذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّعْ فُلِّهَلَّ بَسْتَوى ٱلَّذِبنَ يَعْكَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ إِنَّمَا يَنَذَكُّرُأُ وْلُواْٱلَّا لَٰہَٰكِ ۞ قُلَّ يَلِعِبَادِ ٱلَّذِينَءَامَنُواْٱتَّقُواْرَ ۗ كُورِ لِلَّذِبِنَأَحْسَنُواْفِي هَلِذِهِ ٱلدُّنَّتِ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَرسِعَةً إِنَّمَا بُوَفَّا لصَّايِرُونَا جُرَهُم بِغَبْرِحِسَابِ نَّ قُلَ إِنِّيَّ أُمِرْتُ أَنَّا عَبُكَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّبنَ @ وَأُمِّ ثُلِأَتْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَلَابَ بَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلِ لَلَّهَ أَعُبُدُ مُغَلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ فَأَعْبُدُ واْمَا شِئْنُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّالَ خَاسِينَ لِّذِينَ خَسِرُ وَالْنَفْسُهُمْ وَأَهْلِهُمْ

يُوْمَا لِقِيكُمَةٌ أَلَا ذَالِكَ هُوا لِخُسُرانُ الْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوَقِهِمَّ ظُلَلُ مِّنَّ لَنَّارِ وَمِن تَحَيْنِهِ مَّرِظُلَلُّ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً كَيْعِبَادِ فَٱنْفُونِ ا وَاللَّذِينَ الْجَنَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلَّبُشِّرَكِي فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ بَسَّتَمِعُونَٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَىٓ بِكَٱلَّذِينَ هَدَلهُمُ ٱللهُ وَأَوْلَىٓ بِكَهُمَ أَوْلُوا ٱلَّا لَٰہَ اللَّهِ ﴿ أَفَهَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَنَابِ أَفَأَنتَ نُنقِذُ مَن فِي النَّارِ الْكِي ٱلَّذِينَ ٱنْقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوَقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَخَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخُلِفُ آللهُ ٱلَّهِ يَعَادَ۞ أَلَهُ تَرَأَنَّا لَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُو بَكِيعَ فِي لَأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَيْهُ مُصَفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكَرَىٰ لِأَوْ لِيَالًا لَٰبَابِ۞ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسَّلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ فُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُو مُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَا بِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ۞ٱللَّهُ نَرُّلُ أَحْسَنُٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَلِبَهًا مَّكَ إِنِي نَقَشَعِرُّ مِنَّهُ جُلُودُ ٱلَّذِبِنَ يَخَشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمَّ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِ مَن بَشَاءُ وَمَن يُصَبِّلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنَ هَادٍ ﴿ أَفَمَنَ بَلَّقِي بِوَجْهِ مِسُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْمَاكُنتُمْ يَكُسِبُونَ ۞كَذَّبَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ فِي ۞ فَأَذَافَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِيْجَ فِٱلْحَيَاوَةِٱلدُّنِيَّا وَلَعَذَابُٱلْإَخِرَةِ ٱلْكَبَرِّلَوَكَانُواْيَعُلَمُونَ۞وَلَقَدَ ضَرِّبَنَالِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرُّءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمُّ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعِوَجٍ لْعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَاكً ڒۜڿؙڷٳڣۑ؋ۺؙڒڴٲٷؙڡؙؾؘۺؘٛڮڛؙۅڹٙۅٙڒڿؙڰڗڛٙڶڡۧٵڵؚؚۜڗڿ۠ڸۿڶۘۑۺٙڹٛۅۣؾٳڹ مَثَلًا ٱلَّحَمُدُلِلَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمِ ٱلْقِيكمةِ عِندَرَيِّكُمُ تَخْنُصِمُونَ ۞ \* فَمَنَ أَظُاكُمُ مِمَّن كُذَبَ عَلَى لَلَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوًى لِلْكُلْفِرِينَ ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَكَيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَهُم مَّا يَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلمُحسِنِينَ ﴿ لِيُكَفِّرُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُّوا ٱلَّذِيعَمِلُوا وَيَجْزِزُكُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ أَلْذِي كَانُو أَيَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُصَنِّلِلْ لَلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن بَهْدِاً للَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلُّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي نَفِقامِ ﴿ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَلواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلَّا فَرَءً بَهُمَّا نَدُعُونَ مِن دُونِ لللهِ إِنَّ الدِّنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَلشِفَكُ ضُرِّهِ مَا قُأْرَا دَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَهُنَّ مُمْسِكَكُ رُحْمَتِهِ قُلْحَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞ قُلِّ يَافَوَ مِ ٱغْمَالُواْ عَلَى مَكَانَكِمٌ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوَّ فَ تَعَلَمُونَ ۞ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغْنِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ النَّاأَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنَّ هَتَدَىٰ فَلِنَفْسِ فَيْ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١٠ ٱللَّهُ يَـ نَوَقَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمِّ تَمُتَّ فِي مَنَامِ ۖ افْيُمْسِكُ ٱلِّتِي قَضَي عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٓ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّىۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَسَاتِ لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُ وَنَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلَ أَوَلَوَ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيكًا لَّهُ مُلِّكُٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشَّمَأَزَّتَّ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةَ وَإِذَا ذُكِرَٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ } إِذَاهُمْ يَسَّتَبُشِرُ وِنَ ۞ قُلْ لَلَّهُ وَاطِحُ السَّمَوَ نِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُمُ بَبْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ۞ وَلَوَأَنَّ لِلَّذِبِيَ ظَلَمُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثَّلَهُ مَعَهُ لَاْفَنَدَوْابِهِ مِن سُوَءِ ٱلْعَذَابِ بَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْيَخَتَسِبُونَ ﴿ وَبَكَالَهُمُّ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَشْنَهُ زِءُونَ ۞ فَإِذَامَسَّ لَلْإِنسَكَ ضُرُّدَعَانَاثُمَّ إِذَاخَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَ بَلْ هِيَ فِنْنَةٌ وَلَكِكِنَّأَكُثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ا قَدْقَالَهَا ٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِ مِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَاءَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوْلَا و سَيُصِيبُهُمْ سَيِّ عَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُوَلَمْ يَعْلَمُ وَا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن بَشَآهُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ \* قُلْ يَلِعِبَادِيَ ٱلَّذِبِنَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمُ لَا نَفْنَطُواْمِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَيْبِبُوٓ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأُسِّلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْنِيكُمُ ٱلْحَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ۞ وَٱتَّبِعُوٓ الْحَسَنَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيُّكُم مِّن رَّزِّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَانشَعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَكَسُرَ يَكَ عَلَىٰ مَافَرُّطتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ۞ أُوِّنَفُولَ لَوَّا تَنَّاللَّهَ هَدَ لِنِي لَكُنتُ مِنَّ الْمُتَّفِينَ۞ أُوَّتَفُولَ حِبِنَ نَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُلكَ ءَايَلِتِي فَكُذَّ بِتَ بَهَا وَٱسْتَكُبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكُلْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِبِنَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَّوَدَّةٌ ٱلۡيَسَ فِيجَهَنَّمَ مَنُّوِّى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۞ وَيُنَجِّى لَلْهُ ٱلَّذِينَ أَنْقَوَا بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسَّوُّءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَّهُ مَقَالِيدُٱلسَّمَلُوَاتِ وَالْأَرْضِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُ واْبِعَا يَكِ ٱللَّهِ أَوْلَيْبِكَ هُوُٱلْخَلِيرُونَ۞ قُلَّ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُو نِّي أَعَبُدُ أَيُّهُا ٱلْجَاهِلُونَ۞ وَلَقَدَّأُ وَحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنِّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ بَلِٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَّ لشَّلِكِرِينَ۞ وَمَاقَدَرُ وِالْاللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُّوبِّكَ بِيَمِينِهِ سُبَّحَلنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ

أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ بُنظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتَ ٱلْأَرْضُ بِنُورِيٌّ اوَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِانَيْءَ بِٱلنِّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَبِنَّهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُرِفِّيَتَكُلُّ نَفَيسٍ مَاعَمِلَتَ وَهُوَأَغَاكُمُ بِمَايَفَعَلُونَ ۞ وَسِيقَالَّذِبنَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّوَزُمَرَّا حَتَّىۤ إِذَاجَآءُوهَا فُنِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتَّلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايكتِ رَبُّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ بَوْمِكُمْ هَانَا قَالُواْ بَلَى وَلَاِلِّ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَلِفِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱدَّخُلُواۤ أَبُوابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيمًا فَيِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِبِنَ الْقُوَاٰرَبَّهُمْ إِلَى ٱلْحَنَّةِ زُمَّرًاحَتَّى إِذَاجَآءُوهَا وَفُنِحَتَّ أَبُوا مُهَا وَقَالَ لَهُمِّ خَزَنَنُهَا سَلَكُمُ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ فَأَدَّخُلُوهَا خَلْدِبنَ ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَنْبَوَّأُمِنَا لَجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءٌ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ۞ وَتَرَى ٱلْمَلَلِيَكُهُ حَآفِيْنَ مِنْ حَوْلِٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَبْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِبِلَ لَحَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الآرسية و ۱۷۰ فد دنيتان الآرسية و ۱۷۰ فد دنيتان الآرسية و ۱۷۰ فد دنيتان الآرسية و ۱۷۰ فروسية و ۱۷۰ فروسیة و ۱۷۰ فروسیق و ۱۷۰ فروسیة و ۱۷۰ فروسیق و ۱۷ فروسیق و

بسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيبِ حَمَّ نَنْزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ لَلَهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَالِيمِ فَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلنَّوْبِشَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ النَّهِ ٱلْمَصِبرُ صَا يُجَادِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ فَلاَيَغْرُرِّكَ تَفَلَّبُهُمْ فِي ٓلَيِكِ ٤ كُذَّبَتَّ قَبَالَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمِّ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّ فِي بِرَسُولِهِمِّ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدِّحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذُنُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَىٰ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُوۤ ا أَنَّهُمَّ أَصَّحَابُ النَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَا ٱلْحَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِرَجِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَشَتَغُفِرُونَ لِلَّذِبنَءَامَنُواْرَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِبنَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمَ عَلَابَٱلۡجَعِيهِ ۞ رَبَّنَا وَأَدۡخِلُّهُمۡ جَنَّاتِ عَدۡنَّالِّي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّاتِ وَمَن تَقِّالسَّيِّاتِ بَوْمَ إِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَّالَفَوَّزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّا لَّذِبنَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقَّتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقَيْكُم أَنفُسَكُم إِذْ تُدَّعَوْنَ إِلَى للإيمَانِ فَتَكَفُرُونَ ۞ قَالُواْ



رَبُّنَّا أَمَتَّنَا ٱثْنَنَيْنِ وَأَحْيَبْتَنَا ٱثْنَنَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَّ إِلَى خُرُوج <u>مِّن سَبِيلِ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُ ۚ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرَّتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ </u> نُوَّمِنُواْ فَٱلْحُكَمُ لِلَّهِٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ۞ هُوَٱلَّذِي بُرِيكُمْ ٓءَايَـٰنِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَنَذَكُرُ إِلَّا مَن بُنِيبٌ ۞ فَٱدْعُواْ ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبِنَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكُلِفِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُواً لَعَرْشِ يُـلِّقِي ٱڵڒؙۜۅؘڂڡؚڹۧٲ۠ڡٞڔ؋ۦۼۘڶؽڡؘڹۺؘٵٓٷڡڹؖۼڹٳۮؚ؋ٟڸؽڹۮڒۑؘۅٞڡۧٳٛڵڹ۠ڵۮڡۣ؈ؘؠۊؙٞٛؗؗٛ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى لَلَّهِ مِنْهُمْ شَيٌّ إِلَّمَنَّ الْمُلُّكُ ٱلَّيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ٱلْيَوْمَ تَجِّنَى كُلُّ نَفْسِ بِمَاكْسَبَتَ لَاظُلُمُ ٱلْبَوْمُ إِنَّاللَّهَ سَرِيحُ ٱلَّحِسَابِ ۞ وَأَنذِ رَّهُمَّ بَوْمَٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَ لْظِمِبْنَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآيِنَةَ ٱلْأَغَيْنِ وَمَانُخُفِئَ الصُّدُورُ۞ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقَّ وَٱلَّذِبَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَصُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَّالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ \* أُوَلَمْ يَسِيرُ وِا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وِا كَيْفَ كَانَ عَافِبَهُ ٱلَّذِبِي كَانُواْ مِن قَبَلِهِمَّ كَانُواْهُمَّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَ هُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَّ لللهِ مِن وَاقٍ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْنِبِهِمْ رُسُالُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ فَوَيُّ شَدِيدًا ٱلْحِقَابِ٧٧ <u>ۅۘڶۘۿؘ</u>ۮٙٲؙۯڛٙڶۘٮؘٚٵڡؙۅڛٙؽڹٵۑؘڵؾؚٮ۬ٵۅؘڛؙڶڟٙڹۣۺۜؠڹ۪؈۬ٳؚڶٙؽڣؚۯ۫ؖۼٙۅڹۘۅۿؚڵڡڬڹ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَاحِرُ كُنَّابُ ۞ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلَّحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْنُالُواْ أَبِّنَآ ءَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وَٱسۡتَحَّيُواْنِسَآ ءَهُرُومَاكيَّدُ ٱلْكُلْفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوِّنُ ذَرُو نِي ٓ أَفَتُلُ مُوسَىٰ ۅٙڵؙؽڐڠؙڔؘؾۜٷؖٵٟڹؿؚٚٲؙڂؘٵڡؙٛٲؘڽؠؙڲڐؚڸٙۮؚؠڹۘڴؗؗؗؗؗؗڡٞٲ۠ۊٲ۫ڹؽڟ۫ۿڕٙڣؽٱڵؖٲڗۧۻ<u></u> ٱلْفَسَادَ۞ وَقَالَ مُوسَىۤ إِنِّي عُذَّتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكِبِّر لْايُؤُمِنُ بِبُوْ مِلْ لَحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤُمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۚ يَكُنُمُ إِيمَٰنَهُ ۗ أَنَفَتُكُونَ رَجُكُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيٓ ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَكِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كُلِدِ بَافَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا بِهَدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ ۞ يَلْقَوْم لَكُوْ ٱلْمُلِّكُ ٱلْيُوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي لَا زُضِ فَمَن بَنصُرُ فَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَآأُرَى وَمَآأُ هَدِبُكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَلْفُوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّتْلَ بَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ۞ مِثْلَدَأَبِ قَوْمِرِنُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلَّعِبَادِ ۞ وَيَكَفُومِ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ بَوْمَنُولُونَ مُدِّبِينَ مَالَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُصَّلِلْ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنَ هَادِ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمْ بُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيْنَانِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّي مِّمَّاجَآءَكُم بِهِ حَتَّىۤ إِذَاهَ لَكَ قُلْنُوۡ لِۤ لَهِ بَعَتَّ لَلَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُّ لَلَّهُ مَنَّ هُوَمُسِّرِفُ مُّرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ بُحَادِلُونَ فِي عَايَتٍ اللّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَنَاهُمَّ كَبُرُمَقُنَّا عِن دَاللّهِ وَعِندَاً لَّذِينَءَامَنُواْكَذَالِكَ يَطۡبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ قَلِّبِ مُتَكَّبِّر جَبَّار وَوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَلَهُمُكُنُ أَبِن لِي صَرِّحًا لَّعَلِّي أَبِلُغُ ٱلْأَسْبَكِ (٣) أَسَّبَكِ ٱلسَّمَلُواتِ فَأُطِّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَكَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرَّعَوِّنَ سُوَءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنَ ٱلسَّبِيل وَمَاكَيْدُ فِرَّعَوِّنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ ٱنَّبِعُونِا هُدِكُوسِبِبِلَّ الرَّشَادِ ﴿ يَافَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُ ۗ وَإِنَّا لَأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجِّزِينَ إِلْامِثْلَهَا وَمَنَّعَ لِلَصَلِحَامِّن ذَكْرٍ ٲۏؙٲؙؙؾؘٛۉۿۅؘٛڡؙٷٞڡؚڽؙؙڣٲۏؙڷٮۧؠٟڮؘؾڐڂؙڡ۠ۅڽٙڵڿۜۜڹؖۼؽڗ۫ۯٚۊؗۅڹڣؠٳؠۼؖؽڔ حِسَابِ ۞ \* وَيَلفُوْمِ مَالِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَىُّ النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى

ٱلنَّارِ۞نَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَبِّ اللَّهِ وَأَشِّركَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَّا ٲڎؖڠۅۘڴؗؗؗؗؗؗؗؗؗمٳڸۜۘٛٱڵۘۼڔ۬ؾڒۣٱڵۨۼڣۜڵڕ۞ڵٳڿڗ<sub>ؘ</sub>ۄٲڹۜٞڡٙٳڹڎڠۅڹۜڹٚٵۣڵؽۅڵؽڛؘڵۿؙؚۮۼۘۊ<sup>ؘ</sup>ۊؙ فِيَّالْدُّنِيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَيَّاسِّهِ وَأَنَّا لَمُسْرِفِبِنَ هُمَّ أَصَّحَكِبُ ٱلنَّارِ فَسَتَذَكُرُ وَنَ مَا أَقُولُ لَكُوْ وَأَفَوِّضُ أُمْرِي إِلَيْ لِلَّهِ إِنَّا لَهُ بَصِيرًا بَٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَلُهُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِ مَامَكُرُ وَأُوْحَاقَ بِنَالِ فِرْعَوْنَ سُوعُ ٱلْعَذَابِ۞ٱلنَّارُيُعُرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَرَ فَفُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدُّالَعَنَابِ۞ وَإِذْ يَنْكَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّحَفَكُو اللَّذِبِنَ السَّكَكِبرُ وَا إِنَّا كُنَّا لَكُوْنَبِعًا فَهَلَ أَننُومٌ مُّغَنُونَ عَتَ نَصِيبًامِّنَ لِنَّارِ ﴿ قَالَ لَّذِينَ اسْتَكُبَرُواْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّا لَلَّهَ قَدْحَكُم بَبِّنَ ٱلْعِبَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِبِنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدُّعُواْ رَبَّكُمْ يُغَفِّفُ عَنَّا يَوُّمًا مِّنَّ لَعَذَابِ ۞ قَالُوٓا أَوَلَمُ تَكُ تَأْنِيكُمۡ رُسُلُكُمۡ بِٱلْبَيِّنَاتُّ فَالُواْ بَلَى قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَلَوُاْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّافِي ضَلَالِ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْ فِي ٓ لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ بَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِلِمِ بِنَ مَعْذِ رَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَّ ٱلْكِئَابَ ۞ هُدًى وَذِكْرَىٰ



الأُوْلِيُ لَأَلْبَابِ ۞ فَأُصِّبِرً إِنَّ وَعَدَّاللَّهِ حَقُّ وَالسَّتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحً بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُلِرِ إِنَّالِلَاّ بِمَنْ يُجَدِلُونَ فِي عَايَاتِ ٱلسَّهِ بِغَبْرِسُلَطَانِ أَنْلَهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُهُمَّا هُم بِبَلِغِيَّهِ فَٱسَّتَعِـذً بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَلِوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلِّقَ ٱلنَّاسِ وَلَلِكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَمَا يَشَتَوِي ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَنَذَكُرُونَ ۞إِنَّالسَّاعَةَ لَأَنِيتُهُ لَّارِيْبَ فِهَا وَلَكِنِّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسَّجِبً لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِبَ بَسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّهِ وَاخِرِينَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّكَ لِتَسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًّا إِنَّاللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحُتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ۞ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ ٳڵؙؙۜۿؙۅؖٙڣؘٲ۫ؽۜٞؾؙؙٷۛڣؘڴؙۅڹٙ۞ڴڎؘٳڮۘؠؙٷۧڣؘڬٛٱڵؚۜۮؚؠڹٙڴڶۏؙٳۼؚٳؽٮؾؚٱڛۜڡؚؾڂ۪ٙۮؙۅڹ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُهُ ٱلْأَرْضَ قَوَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطِّيِّبَاتِ ذَالِكُهُ اللهُ رَبُّكُمْ فَنَبَارِكَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ هُوَالَّحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَفَالَّةَ عُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ ٱلْحَمِّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ \* قُلْ إِنِّي ثُمِيتُ أَنَّا عَبُدًا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ آللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّى وَأُمِرْتُ أَنَّ أَسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ هُوَالْذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطَفَةٍ تُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّيُخْرِجُكُمْ طِفَلَاثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْشُيُوخَا وَمِنكُم مِّن بُتُوَفًّا مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُوٓ الْجَلَامُّسَمَّى وَلَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوٓ الَّذِي بُحِي ۗ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ بُحَادِ لُونَ فِي ءَايَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِبِنَ كَذَّبُولْ بِٱلْكِتَكِ وَبِمَٱ أَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَّا فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ۞إذِٱلْأَغَلَالُ في أَعْنَافِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِأَلْحَمِيمِ ثُمَّ فِأَلْنَا رِيُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَبِّنَ مَا كُننُهُ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلَّواْ عَنَّا بَلِلَّهُ بَكُن نَّدْعُواْمِن قَبْلُ شَيَّاكَ آكَذَ اللَّهُ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَلْفِرِينَ ذَالِكُم بِمَاكُننُمُ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُن تُمْ تَمْرَحُونَ وَالِكُم بِمَاكُننُمُ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُن تُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ ٱدْخُلُوۤ الْبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِنَ فِهِ ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأُصِيرً إِنَّ وَعُكَّاللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْ النَّوَقِينَّكَ فَإِلَيْنَا بُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم



مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّوْنَفْصُصَ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِكَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نَالِكُ فَإِذَا جَآءَا مُرْآلِيَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ۞ٱللَّهُٱلَّذِيجَعَلَ لَكُهُ ٱلْأَنْتَامَ لِلْأَكْبُولُمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِهَا مَنَافِعُ وَلِنَبَلُغُواْ عَلِيهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَىٰ ٱلْفُلِّكِ تُحْمَلُونَ ۞ وَيُرِيكُمْ وَايَلَنِهِ فِأَيَّءَ ايَكِ ٱللَّهِ نُنكِرُونَ۞أَفَامُ بَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ واْكَيْفَ كَانَ عَافِبَةٌ ٱلَّذِينَمِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ أَكْتَرَمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بٱلْبَيِّنَاتِ فَرْحُواْ بِمَاعِنَدُهُم ِمِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مِّمَاكَانُواْ بِمِ يَصَنَهْزُءُونَ ۞ فَلَمَّارَأُ وَابَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُسَنِّرِكِينَ ۞ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّارَأَوْا بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ في عِبَادِهِ مِمَّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْكَالْكَ ٱلْكَالِكَ الْكَالْكَ الْكَالْكَ الْكَالْكَ الْكَالْكَ الْكَالْكَ الْك المنافعة الم

حَمَّ تَنْزِيلُ مِّنَ لَرَّمْلِنَ الرَّحِيمِ ﴿ كِنَابُ فُصِّلَتَ ءَايِلَتُهُ قُرُّءَ انَّاعَرَبِيًّا لِقُوَّمِ يَعَامُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْتُرُهُمْ فَهُمَّ لَايسَّمَعُونَ۞ وَقَالُواْقُلُوبُنَافِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّانَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَبِنِنَا وَيَيْنِكَ حِمَابٌ فَأَعْمَلَ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّ مِنْكُكُم يُوحَى إِلَىَّ أَنَمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدُ فَٱسۡتَفِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ وَوَيۡلُ لِّلْمُشۡرِكِبنَ۞ٱلَّذِبنَلَايُوۡتُونَٱلزَّكُوٰةَ وَهُم إِلْأَخِرَةِ هُمِّكُلْفِرُونَ ﴿ إِنَّالَّذِبنَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَكِ لَهُمَّ ُجُّرُغَبِّرُمُمُنُونِ۞ \* قُلُ أَبِنَّكُمُ لَلَكُفُرُ ونَ بِٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجَعَلُونَ لَهُ أَنَا دَّ أَذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَلْرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَفِهَا أَقُوا تَهَا فِي أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِّلسَّابِلِينَ۞ ثُمُّا اسْتَوَكَى إِلَىٰ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَيُّتِيَاطَوۡعًاأُوۡكُرۡهَاۚ قَالَتَٱأَتَٰيۡنَاطَآبِعِينَ۞فَقَضَلَهُنَّ سَبْعَسَمُوَانٍ ڣۣؠؘۊ<sub>ؖ</sub>ؘڡؠڹڹۅٙٲ۫ۏؖڂڮڣۣڪؙڵۣڛؘٳۧۦؚٲؙڡٙۯۿۜٲۏڒؘؾۜڹ۠ٲٱڵۺۜؠٙٵٙٵۛڷڎؙڹۛ<u>ؽٳؠؘڝڶؚؠۑ</u>ڂ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَفْدِ بُرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَقُلُ أَنَذَرَّ ثُكُمْ صَلِعِقَةً مِّتْلَصَلِعِقَةِ عَادِ وَتَنْمُو دَسَ إِذْ جَاءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْن أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعُبُدُ وَإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآ هَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيِّكُذُ فَإِنَّا مِمَا أَرْسِلْنُم بِهِ كَلِفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكُبَرُواْفِ ٱڵؖٲڒۧۻۣؠۼؘؽؖڔٱڶۘحقۣۜۅؘقَالُوا۫مَنۧأَشَدُّمِنَّاڤُوَّةًأُوَلَمۡ يَرَوۡا۟ٲُؿَّٱللَّهَٱلَّذِي خَلَفَهُ وَهُ وَأَشَدُ مِنْهُ مُ قُوَّةً وَكَانُوا بِالنِّالِيَجَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نُعِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلَّخِزِّي فِي ٱلْحَيَافِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَنَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُّ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَىٰ لَهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِعِقَةُ ٱلْعَنَابِٱلْهُونِ بِمَاكَانُولْيَكْسِبُونَ۞ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُولْ يَنْقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُأُعَلَا وَأَلْكِهِ إِلَى ٓ لَنَّا وَفَهُمْ بُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَاجَاءُوهَاشَ مَكَلِّهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْيَعُمَلُونَ ۞ وَقَالُواْلِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللهُٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُننُهُ تَسْتَتِرُونَ أَن بَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُم وَلَكِن ظَنَنتُم أَنَّ لللهَ لا يَعْلَمُ كَثِبًر امِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

وَذَالِكُوْظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنْنُم بِرَبِّكُمْ أَرَّدَكُمْ فَأَصْبَحْنُم مِّنَّ لَخُسِرِينَ ٣ فَإِن بَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَتُوكَى لَهُمْ وَإِن بَسْتَعْنِبُواْ فَمَاهُم مِّنَّ ٱلْمُعْنَبِبَ ۞ \* وَقَيَّضَّنَا لَهُمِّ قُرَنَآءَ فَرَيَّنُواْ لَهُم مَّابَبِّنَأَ بِدِبِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَبْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَّ لَجِنّ وَٱلْإِنسُّ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَقَالَ أَلَّذِ بِنَ كَفَرُواْ لَانْشَمَعُواْ لِهَلَاا ٱلْقُرُّءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلِّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ السَّوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَزَاءُأَغَلَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّاثِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِّ جَزَاءُ بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِنِنَا يَجْعَدُونَ۞ وَقَا لَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ۠ڔؘٵٱڵۜۮؘؠڹٲؘڝؘڵۘۯڹٵڡؚڹٛٱڵۧڿڹۨٷۛٱڵٳڛڹۼۘۼڵۿڡٵؾٙڠؾٲ۫ڤٙۮؘٳڡڹؘٳڸڲؗۅڹٵڡ<u>ڹ</u> ٱلْأَسْفَلِينَ۞إِنَّالَّذِبنَقَالُواْرَبُّنَاٱللَّهُ ثُمُّ ٱسَّتَفَامُواْ نَنَزَّلْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ْلَاَّ نَعَافُواْ وَلَانَعَزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّذِي كُننُهُ تُوعَدُونَ ۞ نَحَنُ ٲؙۅٞڸؾٙٲٷؙػؙؠٝڣٱڶٙڂؾۏۊٱڵڎؙڹؗؾٵۅٙڣؚٱڵۧٳٛڿؚڗؖۊؖ<u>ٷ</u>ڵڰؙؠ۫ڣۣؠٵڡٙٳڶۺ۫ٙڹؘۿؚؠٙٲڹڡؙؗڛؙػؠۧ وَلَكُمْ فِهَامَانَدَّعُونَ ۞ نُزُلَامِّنَ عَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنَأَحُسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآإِلَيُّاللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَّالُّمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا نْشَنُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَبِّنَكَ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ۞ وَمَا يُلَفَّلُهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِبنَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَفُّهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَّ الشَّيۡطُنِ نَزَعُ فَٱسۡنَعِذَّ بِٱللَّهِ إِنَّاهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ وَايَانِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّبَارُ وَٱلشَّمْسُ وَّالْقَمَرُ لَانْسَجُدُواْلِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْلِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنَّكُننُمْ إِيَّاهُ تَغَبُدُونَ ﴿ فَإِنْ السَّكَّكِبُواْ فَٱلَّذِبِنَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايلِنِهِ مِأْنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَاعَلَهُاٱلۡمَآءَٱهۡتَزَّنۡ وَرَبَتَّ إِنَّٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَا لَمُحۡي ٱلۡمَوۡقَكَ ۚ إِنَّهُ عَلِيٰ كُلِّ شَيۡءِ قَدِيرٌ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ بُلۡحِدُونَ فِيٓءَ ايَـٰذِنَا لَا يَغْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفْمَن يُلْقَى فِي النَّارِخَيْرُ أُمِمِّن يَأْتِيٓءَ امِنَا يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعۡمَلُواْمَاشِئَنُمۡ إِنَّهُ بِمَانَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ۞إِنَّٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُر لَمَّاجَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ لِكِتَكِ عَزِيزُ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ إِنَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَافَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُومَغَفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِمِ ۞ وَلَوْجَعَلَنَكُ قُوْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتَ ءَايكُنُهُ ۖ وَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُو للَّذِبنَءَ امَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِبنَ لَا بُوْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّ أَوْلَا لِكُيُنَا دُوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَفَدْ ءَا تَيْنَا مُوسَي ٱلْكِنَابَ فَٱخۡنُافَ فِيهِ ۗ وَلَوۡ لَاكَلِمَةُ سَبَقَتۡ مِن ِّيِّكَ لَقُضِى بَبْنَهُمْ وَإِنَّهُوْ لَفِي شَكِّرِمِنَهُ مُرِيبِ ۞ مَّنَ عَمِلَ صَللِحًا فَلِنفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ \* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَ نَخُرُجُ مِن تُمَرَتِ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَا نَحْمِلُ مِنَ أَنَى وَلَا تَصَعُ إِلَّا بِعِلَمِهِ وَيَوْمَ بُنَادِ بِهِمْ أَبْنَ شُرَكَاءِى قَالُوآ ءَاذَنَّاكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ۞ وَصَلَّاعَنَهُم مَّاكَانُواْيَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْمَالَهُم مِّن تَحِيصِ لَايسَّعَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ فَنُوطُ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَانَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَاْبِمَةَ وَلَبِن رُّجِعَتُ إِلَىٰ رَبِّيۤ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلْحُسِّنَ كَلِّ فَلَنُنَبِّنَّ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ عَذَابِ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِعَانِبِهِ وَإِذَامَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءِ عَرِيضٍ ۞ قُلْ أَرَّ بَنْمَ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنَّ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۞ سَيُنُرِيهِ مَّءَ ايَكِنِنَا فِي ٱلْأَفَا<mark>ف</mark> وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَنۡبَبِّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ أَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ



ٲؙنؙۜۘۅؙۼۘڮۘڮۜڵۺٙؠٛۼۺٙڡۣۮ۞ٲٙڵٳٙڹۜۿؗ؞ۧٙڣۣڡؚڔٝؾۊؚڡؚۜ ڵؚڡۜٙٵٙۼڔؠۣۨۿؚڂؖٲڵٳۜٮۜۜٷؚؠؙؚػڸۨۺٙؠۼؚۼؙۜۑڟؙ۞



بِسَ كَلِلَهِ ٱلرَّحِينَ لرَّحِي هِ

حَمَرَ عَسَقَ ﴿ كُذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيهُ ( لَهُ مَا فِي السَّمُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُو الْعَلِيمُ الْعَزِيزُ الْحَلِيمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَكَادُٱلسَّمَكُوَكُ يَنَفَظَّرُكَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَيِكُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَدِدِ رَيِّهِمِّ وَيَسْنَغَفِرُ وِنَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُ وَاٰمِن دُونِهِمَ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِمِ

بِوَكِيلِ۞وَكَذَالِكَأَوْحَيْنَآإِلْيَكَ قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأَمُّٱلْقُرَىٰ وَمَنَّ حَوْلَهَا وَتُنذِرَيَوْمَٱلْجَمِّعِ لَارَيْبَ فِيقِّ فَرِيقٌ فِي الْبَحَيَّةِ وَفَرِيقٌ فِي

ٱلسَّعِيزِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمُّ أُمُّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُدْخِلُ مَن بَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ فَي وَالظَّلِامُونَ مَالَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ﴾ أَمِرا تَّغَذُواْمِن

ڡۣۯڡؠڽؚ؞ۅۥڝٚٷؾڰۿڝڔ؈ۅۑۅۅۅ؞ڝڔ ۮۅڹؚ؋ۣۦٙٲۅٞڸؾٵؖۼؘۘڡؙٲڛۜهؙۿۅۘٛٲڵٙۅڸؚؿۘۅۿۅؘؽڂؠۣٲڵٙڡٙۊٙؾٙؽۅۿۅؘۼڶؽڪۜڵۣۺٛؿ؞ٟ قَدِيرُ ۞ وَمَا ٱخۡنَلَفۡنُمۡ فِيهِ مِنشَّىءٍ فَحُكُمُهُ ۗ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ فَاطِرُ ٱلسَّمَلُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَأَ نَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَّالًا نُعَلِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِي ۚ لِيَسَ كَمِثْلِهِ نَتَى يُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِينُ ۞ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَلُوانِ وَٱلْأَرْضِ بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ \* شَرَعَ لَكُم مِّنَ لَدِّبنِ مَاوَصَّىٰ بِهِ ِنُوحًا وَالَّذِيَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنَ أَقِبُمُوا ٱلدِّبنَ وَلَا نَنَفَرَّ قُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْنَبِيۤ إِلَيْهِ مَن بَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن بُنِيبُ ۞ وَمَا نَفَرَّقُوَّا إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِيَ بَبْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِبِنَأُورِثُوا ٱلۡكِنكِ مِن بَعۡدِهِمۡ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ فَلِذَا لِكَ فَٱدْعُ وَٱسۡنَفِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتَ وَلَا تَنَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمَّ وَقُلۡءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللهُ مِن كِنَابٍ وَأَمِرْتُ لِأَغْدِلَ بِبَنَكُمُّ ٱللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَغْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَبْنَنَا وَبَبْنَكُمُ ٱللهُ يَجْمَعُ بَبْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ مُجَّنَّهُمْ وَاحِمَاتُ

عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلُ لُكِذَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ يَسَّتَعْجِلُ مَاٱلَّذِبِنَ لَابُؤُمِنُونَ بِمَا وَٱلَّذِبِنَءَ امَنُوا مُشَّفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِبنَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعِيدٍ ۞ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن بَشَآ ا ۚ وَهُوَالْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثَ ٱلْأَخِزَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنَ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوُّتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ ۞ أَمْرَلَهُ وَشُرَكَانُوُ اشْرَعُوا لَهُم مِّنَّ الدِّبْنِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَهِ فَهُمَّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَا كِ أَلِيمُ ١ نَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشَّفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِحٌ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْصَانِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايسَنَّاءُونَ عِندَرَبِّهمَّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضَالُ ٱلْكَيبِرُ ﴿ ذَالِكُ ٱلَّذِي بُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيْ وَمَن يَفْنَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ فِيهَا حُسَنًّا إِنَّ اللَّهُ عَفُورُ شَكُورٌ ١٠ أُمْرَ يَقُولُونَ أَفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْنِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَانِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَهُوَالَّذِي

يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنْ السَّيِّ اتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُونَ ٢٥٠ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعِمُلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ هُم مِّن فَصَّلِهِ \_ وَٱلْكَلِفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ۞ \* وَلَوْبِسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزِّقَ لِعِبَادِمِهِ لَبَغَواْ فِي لَأَرْضِ وَلَاكِن يُنزِّلُ بِقَدرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خِبِرُ بَصِيرٌ ﴿ <u></u> وَهُوَّا لَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْتَ مِنَ بَعْدِ مَا فَنَطُواْ وَيَنشُّرُ رَحْمَتَهُ وَهُواْلُولِيُّ ٱلْجَمِيدُ۞ وَمِنْءَ ايَكَنِهِ خَلَقُ ٱلسَّمَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيمَامِن دَآبَةٍ وَهُوَعَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِبرُ ﴿ وَمَآأَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْعَنكَثِهرِ ۞ وَمَآ أَنكُم بِمُعْجِزِبِنَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ ۞ وَمِنْءَ ايكنِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَالْأَغْلَامِ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِنَّ الرِّبِحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ شَا أُويُوبِقُهُنَّ بِمَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِبِرِ قَ وَيَعْلَمُ الَّذِبِنَ بُحَادِ لُونَ فِي عَلَيْنَامَا لَهُم مِّن يِّحِيصِ ۞ فَمَا أُوتِينُم مِّن شَيْءٍ فَمَلَكُ ۚ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنْياَ وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ بِنُوكَ لُونَ ﴿ وَالَّذِبِنَ بَحْنَنِبُونَ كُلَّبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاعَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ٧



وَٱلَّذِبِنَّ اسْتَجَابُواْ لِرَيِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ مِشُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ بُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِبنَ إِذَا أَصَابَهُ وُٱلَّبَغَى هُمْ يَننَصِرُونَ ٣ وَجَزَآؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّتَالُهَا فَمَنْ عَفَاوَأَصَلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلا بُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنُ انْضَرَبَعَدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ۞ إِنَّمَاٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِبنَ يَظْلِمُونَٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَابِكَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيهُ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَنْمُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن يُصِّلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّنَ بَعْدِمْ وَنْرَى ٱلظَّالِمِبِنَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَفُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِبلِ فِ وَنَرَاهُمُ بُغْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِبنَ مِنَّالَةٌ لِّ يَنظُرُونَ مِنطَرَفٍ خَفِيَّ وَقَالَ ٱلَّذِّبِنَ ٤ امَنُوٓ الرِّنَّ أَنْحُلِيرِينَ أَلَّذِبنَ خَسِرُ وَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ بَوْمَ ٱلَّفِيكُمَةِ أَلَّاإِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ۞ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَّ أُولِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَمَن بُضِلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللهَ اللهُ وَمِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ فَمَا لَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَمَا لَهُ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِن اللهِ اللهُ اللهُل مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَقَ مُرُّلًا مَرَدٌّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَا بَوَمَإِدْ وَمَالَكُم مِّن تَّكِيرِ فَإِنَّا عُرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلِيَّهُمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَاٱلْإِنسَكَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَحَ بِهَا وَإِن تُصِبَّهُ مَّ سَيِّعَةً

بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ فَإِنَّ أَلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَآ أُوْيَهَ بُ لِمَن بَشَآ وُإِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن بَشَآ وُٱلذُّكُورَ ﴿ أُوِّ بُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن بَشَاءُ عَقِيمًّا إِنَّهُ عَلِيهُ وَقَدِيرٌ \* وَمَاكَانَ لِبَشَرِأُن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أُوْمِن وَرَآيِ حِجَابِ أُوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَايِشَآءُ إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمُ ۞ وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْكَ إِلَيْكَ رُوحًامِّنَّا مِّيْنَامًا كُنتَ تَدَّرِي مَا ٱلْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاِكِن جَعَلْنَهُ نُورًانَّهًدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَنَهُدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسَتَقِيمِ ۞ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ أَلَآ إِلَى ٱسِّهِ تَصِيرُ ٱلْأَمُورُ ٣



حَمَّ وَٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِيَ أُمِّ ٱلْكِنَابِ لَدَيْنَا لَعَالَّى حَكِيمٌ ﴿ ٱفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّ كَرَصَفَحًا أَن كُننُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن نَّبِيِّ فِيُّالْأُوُّلِبِنَ۞وَمَايَأَنِهِم مِّن نَبِيِّ إِلَّا كَانُواْبِهِ بِسَهَ رَعُونَ۞ فَأَهْلَكُنَّا أَشَدَّمِنَهُم بَطِّشًّا وَمَضَىٰ مَثَلُ لَأَوَّلِبنَ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَٱلسَّمَلُوا نِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَفَهُنَّ ٱلْعَزِيزُٱلْعَلِيمُ۞ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُوُ ٱلْأَرْضَ مَهُمَّا وَجَعَلَ لَكُمْ فِبِهَاسُبُلَّا لَّمَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَّ لَسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْ فَابِهِ بِلَدَةً مِّيْتًا كَذَاكِ تُخْرَجُونَ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَرْزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَٱلْفُ لَكِ وَٱلْأَنْعَكِمِمَانْزَكَبُونَ ﴿ لِنَسْنَوُواْعَلَىٰظُهُورِهِ ثُثُرَّنَذَكُرُوانِغَمَ ةَرَبِّكُمْ إِذَا ٱسۡتَوۡبُنُمۡ عَلَيۡهِ وَتَفُولُواْسُبۡحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَلَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقِّرِنِبِنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنفَلِبُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عُزْءًا إِنَّالَّالْإِنسَانَ لَكُفُورٌمُّ بِبِنَّ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَيْبِنَ۞ وَإِذَابُشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًاظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمُّ۞ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِهِنِ ۞ۅؘجَعَاُواْٱلۡمَلَآيِكَةَ ٱلَّذِينَهُمۡعِبُدُٱلرَّحۡمَانِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْخَلَقَهُمُّ سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُوالُوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَاعَبَدْ نَاهُمْ مَّالَهُم بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَانَيْنَا هُمْ كِنَابًامِّن فَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ إِنَّا وَيَحَدِّنَا ٓ وَابَآ وَنَاعَلَيْ أَمَّةِ وَإِنَّاعَلَى ٓءَاثَارِهِم مُّهَٰتَدُونَ ۞ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا فَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَاعَكَىۤ أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَىٓ ءَاتَا هِم مُّقَنَدُونَ ﴿ قَالَ أُولَوْحِنَّتُكُم بِأَهَدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمُّ قَالُوَا إِنَّا مِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَلْفِرُونَ ۞ فَٱنتَفَمِّنَامِنَّهُمَّ فَٱنظُرِّكَيْفَ كَانَ عَلِفِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِبِنَ۞وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآةٌ مِّمًّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَبَهْدِبنِ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَافِيَّةً فِي عَقِيهِ لِعَلَّهُمْ بِرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوْلُاءَ وَءَابَاءَ هُ مُحَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْحَقَّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَانَاسِحَرُ ۗ وَإِنَّا بِهِ ِكُلِفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ لَانُزِّلَ هَانَاٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْفَرْيَنَيْنِ عَظِيمٍ إِلَّهُ مُ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَعَنُ قَسَمْنَ ابَيْنَهُم مَّعِيشَهُمْ فِي كَيَوْقِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَكِ لِبَنِّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُغِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَبْرُيُّمٌ مَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَانِ لِبُهُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِصَّةٍ وَمَعَالِجَ عَلَبُهَا يَظُهَرُونَ ﴿ وَلِبُبُوتِهِمْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَبُهَا



يَتَكِوُونَ۞ وَزُخْرُفَأُ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَنْكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُو ٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُنْفِبِنَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ لِنُفْيِّضَ لَهُ شَيْطَلْنَا فَهُوَلَهُ قَرِينُ ۞ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَثَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهَنَدُونَ وحَتَّنَ إِذَاجَاءَنَاقَالَ يَالَيْتَ بَهْنِي وَبَهْنَكَ بُعْلَالْمَشْرِقَهْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَنَ بِنفَعَكُمُ ٱلْبُوْمَ إِذَ ظَّلَمُنُوٓ أَنَّكُمْ فِيٱلْعَذَابِ مُشْأَرِكُونَ۞ أَفَأَنتَ تُشْمِحُ ٱلصُّمَّ أَوْنَهُدِئَ لَعُمَى وَمَن كَانَ فِيضَلَالِ مُبِبِنِ ﴿ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَفِمُونَ ۞ أُوٓنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدَّنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَبْهِم مُّمِقَّنَدِرُونَ ﴿ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسَتَفِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ وَمِلْ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ وَسُكِّلٌ مَنْ أَرْسَلُنَامِن فَبَلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلُنَامِن دُونِ ٱلرَّحْمَلَن ءَالِهَةً يُغْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَا يَنِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَهُم بِعَايَانِنَآ إِذَاهُم مِّنَهَا يَضَحَفُونَ ۞ۅؘمَانُوعِمِ مِّنَّ اَيَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنَّ أُخِنِهَ أَوَأَخَذُ نَاهُم بِٱلْعَدَابِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ۞وَقَالُواْيَّاأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَارِبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كُثَفَنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَخَادَىٰ

क्रिकेश । इंडिंग

244

فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَافَوْمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ نَجْوِي مِن تَعْتِيَّ أَفَلاَ نُبْصِرُ ونَ ۞ أَمَّ أَنَا خَيْرُ مِّنَ هَلَا ٱلَّذِي هُوَمَهِنُ <u>ۅٙۘٙ</u>ڒؖؽػؙٲڎؙؠؙؚؠڹؙ۞ڣؘڵۅٞڵٳۧٲؙڵؚقىعؘڵؽؚ؋ٲڛؖۅڗؘۊؙؗڝؚۨڹۮؘۿۑؚٲ۫ۊ۪۫ۘۜۜڝٚٵٙۼڡؘؼؗ ٱلْمَلَايِكَهُ مُقَنْرِنِبِنَ ﴿ فَأَسَّتَخَفَّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمُ كَانُواْ فَوَمَّا فَلْسِقِبِنَ ۞ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا ٱننَفَمَنَامِنُهُمْ فَأَغُرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ \* وَلَمَّاضُرِبَ آبَّنُ مَرْ يَعَ مَثَلًا إِذَاقُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمَّرُهُوهُ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَ لَا بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَالًا لِبَّنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّالَّبِكَةً فِيُّالْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَانَمَنَرُنَّ مِاوَاتْبَعُونَ هَنَاصِرَاطُ مُّسَنَقِيمُ ۞ وَلَا بِصُدَّتَكُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّمُ بِنُ ٧ وَلَمَّاجَآءَعِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْحِنْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُم بَغْضَ ٱلَّذِي تَخْنَافُونَ فِيهُ فَٱنَّفُواْٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّاللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأُعْبُدُوهُ هَانَاصِرَاطُّ مُّسَّتَقِيمُ ۞ فَأَخْنَافَٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَبْنِهِمْ فَوَبُلُ لِلَّذِبِ طَلَمُواْمِنَ عَذَابِ بَوْمِ أَلِيمِ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ



إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِبَهُم بَغْتَةً وَهُمَ لَا بَشْعُرُونَ ۞ٱلْأَخِلَّا ٤٤ بَوْمَ إِنَّا بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ عَدُقٌ إِلَّا ٱلْمُنَّفِينَ ﴿ يَكِبَادِ لَاخَوِّفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنْكُمْ تَكْخُزَنُونَ۞ٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْبِعَايَلَنِنَاوَكَانُواْمُسْلِمِينَ۞ ٱدۡخُلُوا ٱلۡجَنَّةَ أَننُهُ وَأَزَّ وَاجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ۞ يُطَافُ عَلَيْم بِصِعَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابِ وَفِهَامَا نَتَنْ مَيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذَّٱلْأَعْبُنَّ وَأَنْمُ فِهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِتَٰنُمُوهَا بِمَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ۞ لَكُمْ فِهَافَكِهَةٌ كَثِبَرُةٌ مِّنْهَاتًا كُلُونَ ﴿ إِنَّا لَمُجْرِمِبِنَ فِي عَذَابِ جَهَنَّهَ خَالِدُونَ ﴿ لَا يُفَنَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَكَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَوْ ايَامَا لِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُومَّلِكِثُونَ۞لَقَدْجِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّأَ كُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُلِرِهُونَ ﴿ أَمْرَأُبُرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَّا لَانَتْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَكَنْبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِ بِنَ ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞فَذَرَّهُمْ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ

وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَنَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبُنْهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ نُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَمْاكُ ٱلَّذِينَ بَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْخَقِّ وَهُمْ يَعْآمُونَ ۞ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَفَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا بُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ بِلرَبِّ إِنَّ هَلَوْلَآ إ قَوْمُ لَا بُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصَّفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ٤ سُمُولَة البِّنَالِيَّ الْمُكَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيِّ مِنْ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِيْنِ اللَّهِ الْمُعَالِيْنِي اللَّهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِيْنِ اللَّهِ الْمُعَالِي الْمُعَالِيْنِ اللَّهِ الْمُعَالِي الْمُعَلِّيِّ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِيْعِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُ بِسَ كَلِلْهَ الرَّحْلِنَ الرَّحِي مِر حَمْلِ وَٱلْكِنْكِ ٱلْمُهِبِنِ ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُّبَرَكَةٍ إِنَّاكُ تَنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِهَا يُفَرِّقُ كُلُّأُمْ يَكِيمِ ۞ أَمَّرَّا مِّنْ عِندِنَّا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبِنَ۞رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ۞رَبَّٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَبْنَهُمَٓ أَإِن كُننُم مُّوقِنِبنَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْيِ وَيُمِيثُ رَيُكُمُ وَرَبُّ ءَابَآءِكُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ﴿ فَالْرَتَفِبُ بَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّيبِنِ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَلَاَعَذَابُ ٱلْيِمُْ۞ وَيَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلَّعَنَابَ إِنَّامُوَّ مِنُونَ۞أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرِي وَقَدْجَآ وَهُمْ



رَسُولٌ مُّبِبِنُ ٣ ثُمُّ نُوَلَّوْ أَعَنَّهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ بِّخَنُونٌ ١٠ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَنَابِ قَلِيالًا إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ بَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيْ إِنَّا مُننَفِمُونَ ١١٠ \* وَلَقَدُ فَنَنَّا فَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمُ ﴿ أَنۡ أَدُّواْ إِلَىٰٓ عِبَادَٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِبنُ ۞ وَأَن لَّانْعَلُواْعَلَى ٱللَّهِ ٳڹۣۜٷٳڹۑػؙؠڛؙڶٙڟؘڹۣؠٞؠڹ؈ۅؘٳڹۣۨٷۮؘؾؙڔڔٙۑۜۅٙڒؠؙٚۜڰڗٲؘڹٛڒٛڿٛۅؙڹؚ۞ <u>ۅٙٳ</u>ڹڵؖؠۧڹ۠ۉٞؖڡؚڹؙۅ۠ٳڸڣۘٲۼٛڹؘۯؚڵۅڹ۞ڣؘۮؘٵڔٙؠۜٷٞٲؙڹۜۿٙڷٷؙۘڵٳٛۼؚڨٙۅٞؗۿؙؗڿڔۣڡؙۅڹٙ ﴿ فَأَسْرِيعِبَادِى لَيَالَا إِنَّكُم مُنَّبَعُونَ ﴿ وَأَنْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُّ مُّغَرَقُونَ ۞كَمْ نَرَكُواْ مِنجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْفِهَا فَكِهِبِنَ۞كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوامُنظَرِينَ ﴿ وَلَفَدَ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ مِنَّالْقَنَا بِٱلْمُهِبِنِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًامِّنَّا لَمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْنَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَ انْيَنَاهُمُ مِّنَا لَا يَلْتِ مَافِيهِ بَلَكَوُّ الْمُّيِبِنُ ﴿ إِنَّ هَلَوُّ لَا عِلْيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَنُنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأَنُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُننُهُ صَادِقِبِنَ ﴿ أَهُمْ خَيْرًا مُرْقَوْمُ ثُبِّعِ وَٱلَّذِبِنَ مِن قَبْلِهِمْ أَهَلَكُنَاهُمْ

إِنَّهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِ بِنَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴿ مَاخَلَفْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بَوْمَٱلْفَصِّل مِيقَانُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ بَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْ لَى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ اللَّامَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَكَ ٱلزَّقُومِ طَعَامُٱلْأَثْيِمِ۞كَٱلْمُهْلِ بَغْلِي فِٱلْبُطُونِ۞كَغَلِّي ٱلْجَمِيهِ۞خُذُوهُ فَٱعْنِالُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِٱلْجَحِيمِ ﴿ تُمْرَصُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِٱلْحَجِمِ ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكُرِبُمُ ۞ إِنَّ هَانَامَا كُنتُم بِهِ ِنَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ فِي مَقَامٍ أَمِبِنِ ۞ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ <u>وَإِسْنَبْرَقِ مُّنَفَابِلِبِنَ ۞ كَذَا لِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞</u> يَدْعُونَ فِهَا بِكُلِّ فَلَاهَةٍ ءَامِنِبنَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَعِيمِ ۞ فَضَالًا مِّن رَّبِّكَ ذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرَّنَكُ بِلِسَانِكَ لَحَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ۞ فَأَرْتَفِبَ إِنَّهُم مُّرَّتَفِبُونَ ۞ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وآيالها ١٧ تنزلت بعد الدنجات الم

بِسَ عَلِيَّهِ أَلَّكُمُ إِنَّ الرَّحِيبِ مِ حَمَرَ نَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ لللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ۞وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَابِبُثُ مِن دَآبَةٍ عَ ايَكُ لِْقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْذِلَافِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآأَنزَلَٱللَّهُ مِنَٱلسَّمَآءِ ڡؚڽڔۜڒٙڡۣڣٲڂۘؽٳؠؚ؋ٱڵٲۯۧڞؘؠؘۼۘۮؘمٙۅۛٙؠۤٵۊؾٙڞڔۑڣۘٵڵڔۜۨڲڿٵؽػؙؙڵؚڡٓۅٛڡٟ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَءَايَكُ أَلْكُهِ نَنْكُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكَنِهِ مِبُوِّمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِّكُلِّ أَفَّا كِأَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ نُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِّيرًا كَأَنْ لَمَّ يَسْمَعْ مَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَكِنِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِبِنُ وَيِّن وَرَآءِهِمْ جَهَنَّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ لَلَّهِ أُولِيٓا ٓءَوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَلَنَا هُدَّى وَٱلَّذِ بِنَ كَفَرُواْ بِ اللَّهِ وَيِّهِمْ لَهُمْ عَنَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيكُون \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَلِنَجْرِيَٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ۞وَسَخَّرَلِكُم مَّا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ

اللَّذِبنَ لَايرَجُونَأَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَهُ ۚ أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم تُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ ٱلْكِنَابَ وَالْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَّ الطَّيِّبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ۞ وَءَانَيْنَاهُم بَبِّنَاتٍ مِّنَٱلْأَمُّرِفَمَاٱخْتَافُوٓاْ إِلَّامِنَ بَعْدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَّا بَهُنَّمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَبَّهُمُ بَوْمَ ٱلَّفِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَٱلْأَمْرِ فَٱلْيَعْمَا وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِبِنَ لَايعًا لَمُونَ ۞ إِنَّهُمُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّ وَإِنَّ الظَّلِلمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّفِينَ ﴿ هَا اللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّفِينَ بَصَلَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِفُوَّمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجۡنۡرَحُواْٱلسَّیّعَاتِ أَنۡجُعَا لَهُمۡ كَٱلَّذِہنَ ۗ امۡنُواْوَعِمُ لُواْٱلصَّالِحَتِ سَوَآۗ ۗ تَّخْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمُّ سَآءَ مَايَحُكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلۡحَقِّ وَلِنُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمۡ لَايُظْلَمُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَلِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَنْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَلُواةً فَمَن مَهْ دِيهِ مِن بَعْدِاللّهِ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَاۤ إِلَّاٱلدَّهُو وَمَالَهُم



بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَانُنَا بَيّنَاتِ مَّاكَانَجُجَّنَهُمْ إِلَّا أَنقَالُواْ ٱتَّنُواْ بِعَابَآبِنَآ إِنكُننُمْ صَلاِقِبنَ ۞ قُلِٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّيَجْمَعُكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكِمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَالَيْ أَكْتُرَا لِنَّاسِ لَا يَعْ اَمُونَ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَـوْمَ نَفُومُ ٱلسَّاعَةُ بَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أَمَّةٍ جَانِيةً كُلَّ أُمَّةٍ نُدَّعَى إِلَى كِنَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلنَاكِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم إِلَّحَقّ إِنَّا كُنَّا نَشَتَنسِخُ مَاكُننُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَنِهِ إِذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْمُيبِنُ۞وَأَمَّاٱلَّذِينَكَفَرُوۤاْأَفَلَوۡ ۚكُنۡءَايَٰنِي نُنۡلَى عَلَيْكُمَّ فَٱسۡتَكۡبِرۡتُمۡ وَكُننُمۡ قَوۡمًا تُحۡمِ مِبنَ۞وَإِذَافِبِلَ إِنَّ وَعۡدَٱللَّهِ حَوِّلٌ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِهِ افْلَنْمُمَّانَدُ رِى مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِبِنَ ﴿ وَبَكَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُ ونَ۞ وَقِيلُ لِيُوْمَ نَسَلَكُمْ كَمَانَسِيتُمْ لِقَآءَ بَوْمِكُمْ هَانَا وَمَأْ وَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّلِصِرِينَ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّكُمُ ٱلْخَذَنْمُ ءَايكتِ ٱللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتُكُمُ ٱلْحَيَافَ ٱلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ بُسْنَعْنَكُونَ



وَهُوَالْغَفُورُ الرِّحِيمُ ۞ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًامِّنَ الرُّسُل وَمَا أَدْرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّ أَتَّبِحُ إِلَّا مَا بُوحَيْ إِلَى وَمَاۤ أَنَا إِلَّا نَذِ بُرُّمُّ بِبُنُ ۞ قُلْ ٲ۫ڗؘٷؖؽؙؠٝٳڹػٲڹؘڡۣڹؖۼڹۮؚٱڵڸۜ؋ۅۘڴڣڗ۫ۼؠۣ؋ۣۅۺٙۮۺؙٳۿڎؙڝٚڹؠٚٵۣۺٙۯٙۼۑڶ عَلَى مِثْلِهِ فَامَنَ وَٱسۡتَكُبَرُ ثُمۡ إِنَّ اللَّهَ لَا بَهِ دِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَبِّرًامَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيَّهِ وَإِذْ لَمْ بَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْأَ إِفْكُ قَدِيهُ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَكِّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَٱلَّذِبنَ ظَامُواْ وَيُشْرِي لِلْمُحْسِنِبِنَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسَّنَفَامُواْ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمّ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَوْلَا إِنَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِ بِنَ فِي اجَزَاءً بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًّا حَمَلَنَّهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَصَعَنْهُ كُرُهَا وَحَمُّلُهُ وَفِصَالُهُ تَلَاثُونَ شَهُرًّا حَتَّنَ إِذَا بَلَغَ ٲۺؙڎۜۘۄؙۅؘؠڵۼٲ۫ۯۑؘۼؠڹڛؘڶؘڰٙڡؘۜٲڶۯڔڋٲۏؖۯۼؖؽٲؖڹۧٲ۠ۺؙؖڰڗڹۼؠڹٙڮٵٞڵؖؽٲڶۨۼۧؽ عَلَى ۗ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنَّ عُمَلَ صَالِحًا نَرْضَلُهُ وَأُصِّلِحً لِي فِي ذُرِّيَّنِي ۗ إِنِّي نُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ أَلْمُسِّلِمِينَ ۞ أَوْلَا إِكَ ٱلَّذِبِنَ نَنَفَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَا وَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدْقِ ٱلَّذِي

كَانُواْ يُوَعَدُونَ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَنْعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَشْنَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيِلْكَءَ امِنْ إِنَّ وَعَدَاً لَلَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَانَاۤ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُٱلَّاۚ قَالِبَنَ۞ أَوْلَاَيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَبِهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أَمَمٍ قَدَّ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ مِمِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِّ إِنَّهُمُّ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَّاعِمَلُواْ وَلِيُوفِّ بَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا بُظَّلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ بُغْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِأَذَهَ بَنُمْ طَيِّبَانِكُمْ فِي حَيَا يَكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعَنُم مَا فَٱلْيَوْمَ تُجْنَرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُننُهُ تَشْتَكُبرُ وِنَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَبْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ \* وَاللَّهُ كُرِّ أَخَاعَادٍ إِذَا نَذَرَقَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَهِن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا نَعَبُدُ وَالِلَّاللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَــُذَابَ بَوْمُ عَظِيمِ۞ قَالُوٓا أَجِئُنَنَا لِتَأْفِكَنَاعَنَ ۗ وَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَانَعِدُ كَآإِن كُنتَ مِنَّ الصَّلِدِقِبِنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱلَّعِلَّمُ عِنكَ ٱللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّي أَرَكُكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوَّهُ عَارِصًا مُّسْتَفْيِلَ أُوْدِ بَهْمً قَالُواْ هَانَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْنُم بِمِّ رِيْحُ فِهَا عَنَابٌ الْيُرُ الْكُونَ نُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَ اللهِ الْمُحُوالَا يُرَكِّ إِلَّا مَسَاكِنُهُمُّ



كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيهَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَنْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُوْ وَلَا أَبْصَلُوهُمْ وَلَا أَفْعِدَنُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْعَدُونَ بِعَايَلَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِعِ بِسَنَهُ زِءُونَ ۞ وَلَفَدْأَهُلَكُنَامَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَاٱلَّاكَيٰ يَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَوْلَانَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُ واْمِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةَ كَلْ صَلَّواْعَنَّهُمْ وَذَالِكَ إِفَّكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُواْ فَلَمَّاقُضِي وَلَّوۤا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْيَلْقَوْمَنَآإِنَّاسَمِعْنَاكِنَابَّاْنِزِلَمِنَ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَبْنَ يَدَيْهِ بَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ يَافَوْمَنَآأَجِيبُواْدَاعِيَّاللَّهِ وَءَامِنُواْبِهِ يَغْفِرْلَكُم مِّن ذُنُو كُمْ وَيُجْرِّكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبُّ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءُ أُولَيَهِ فَي صَلَالٍ مُّيِبِنِ ﴿ أُولَمْ بَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي حَلَقَ السَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمَّ يَعِّى بِخَلْقِهِنَّ بِقَلِدِ رِعَلَىٓ أَن يُحْيِى ٱلْمَوْتِي بَلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَانَابِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّتُ أَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُننُهُ مِّكُفُرُونَ ﴿ فَٱصْبِرْكَمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ َلُرُّسُلِ وَلَانْسَنَعَجِل لَّهُمُّرَكَأَنَّهُمُّ يَوْمَ يَرَوِّنَ مَابُوعَدُونَ لَمَّ يَلَبَثُولُ إِلَّاسَاعَةً مِّن نَّهَا رِبَكَنُّ فَهَلَّ بُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ الا يَسْمُولُ لا هِ كُمْ الْمَارِينِ بِي الْمُولِ لِلْهِ هِ كُمْ الْمُحْدِينِ بِي الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْم الا آية ١٣ فنزلت في الطريق أثناء الهجرة المرابع الموريد الموري بِسَ كَلِنَهُ أَلْرَحُلُنَ لَرَّحِي هِ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِبِلَ للَّهِ أَصَلَّا أَعْمَلَهُمْ ۞ وَٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَتَّالِّذِبِنَكَفَرُواْ ُنَّبَعُواْٱلۡبَاطِلَ وَأَنَّالَٰذِبنَءَامَنُواْٱتَّبَعُواْٱلۡحَقَّ مِن َيِّهِمَ كَذَالِكَ يَضَر<del>بُ</del> ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُ مِ إِذَا لَفِينُهُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ فَضَرَّبَٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَنَّ خَنْنُمُوهُمِّ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَاَّءً حَتَّى تَصَكَع ٱلْحَرْبُ أُوزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَأَنْنَصَرَمِنْهُ وَوَلَكِن لِّي بَالُوا

بَعْضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِبِنَ قُنِلُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ فَلَن بُضِلًّا عُمَالَهُمْ

سَبَهْدِيهِ وَيُصلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُ وَالْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ لَيَأْبُهُا ٱلَّذِبِنَءَامَنُواْ إِن نَنصُرُ وِا ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ ﴿ وَٱلَّذَبِيَ كَفَرُواْ فَنْغَسَالَّهُمْ وَأَصَلَّأُغَمَالَهُمْ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كِرِهُواْمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ أَفَاتُمْ بَسِيرُواْ فِيٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ وَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهُمَّ وَلِلْكَلِفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَالِكَ بِأَنَّا لَّلَهَ مَوْلَى لَّذِبنَ المَنُواْوَأَنَّ لَكَ فِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ﴿ إِنَّاللَّهُ يُدْخِلُ الَّذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُّ وَٱلَّذِ بِنَكَفَرُ وِأَيَنَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَاتَأْكُلُ ٱلْأَنْحَامُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَّهُمْ ﴿ وَكَأَبِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَأْشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَانَاصِرَلَهُمْ۞ أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بَبِّنَةٍ مِّن ڒۜؠۨٚڡٟۦؘۣػؘڡؘڹؙؗێۣڹٙڶؘ؋ؙڛٛۅٛءٛۼڡٙڸڡۣٷۘٲؾۜڹۼۘۅؙۣٲٲ۠ۿٙۅٙٳٛءٙۿؙڡۯ۞ڝۜۜڟؙڷؙٲڿؾۜ؋ ٱلَّتِي وُعِكَٱلْمُنَّقُونَ فِهَآ أَنَّهَ لَرُّمِّن مَّآءٍ غَبْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَ كَرُّمِّن لَّبَن لَمَّ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِ بِبِنَ وَأَنْهَارُ مِسْ عَسَل مُّصَفَّى وَلَهُمَّ فِهَامِن كُلُّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَبِّهِمٍ كُمَنْ هُوَخَلِاً فِي لنَّارِ وَسُقُواْ مَا وَ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمَّعَاءَهُمْ اللَّهِ مَن بَسْتَمِعُ

إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِ بِنَا وْتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَافَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبِّعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤا أَهْوَاءَ هُمْرَ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡا زَادَهُمۡهُ لَدَى وَءَانَاهُمۡ نَقُولَهُمۡ۞فَهَلۡ بِنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَأَشُرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمُّ فِكُرِلَهُمْ ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوّْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُّولِكُمْ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ لَوْلَانُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ مُعْكَمَةٌ وَذُكِرَفِهِ اللَّهِ تَالُ ڗٲؖۑۣؾٵٞڷؙؚۜۮؚڹ<u>ڹ</u>ڣۣڡؙؙڰؙۅ۬؉ٟؠ؞ۿۜڗۻ۠ۘؠڹڟؙۯۅڹٳڵؾڮٮؘڟؘڗٱڵٙڡۼٙۺؾٵٙڲ<u>ؖ</u> مِنَّ الْمَوْتِّ فَأُولِيَالَهُمْ ﴿ طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعْرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْٱللَّهَلَكَانَ خَيِّرًالَّهُمْ ۞فَهَلَّعَسَيْنُمُ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَ<mark>ن</mark> نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ مُلْلَّهُ فَأَصَمُّهُمْ وَأَغْمَى أَبْصَلَوُهُمْ ﴿ أَفَلا بِنَدَبُّرُونَ ٱلْفُرِّءَانَ أَمْعَكَى قُلُوبِ أَقَّفَا لُهَآنِ إِنَّا لَّذِبَنَّارَتَدُّواْعَلَىٓ أَدَبَارِهِم مِّنَ بَعْدِ مَانَبَبَنَلَّهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اللَّذِبنَ كَرِهُواْ مَانَزَّ لَاللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ لِّالْمُّرِوَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ

إِذَا نُوَفَّنَّهُ مُو ٱلْمَلَآيَ كَةُ يُضَرِبُونَ وُجُوهَهُ وَأَذْبَارَهُ مِنْ الْكَ بِأَنَّهُ مُ ٱنَّبَعُواْ مَآأَسِّخَطَ ٱللَّهُ وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ أَمْرَحَسِبَٱلَّذِينَ فِقُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَّعَلَنَهُمْ ﴿ وَلَوۡ لَشَآ اُءُ لَأَرۡيۡنَكُهُمْ فَلَعَ فَهُم بِسِيمَ الْمُمْ وَلَنَعْ فِنَهُمْ فِي لَحْنِ أَلْقُولْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ وَلَنْبَالُوَ ۚ كُمْ رَحَنَّى نَعْاَمَ ٱلْمُجَلِهِدِبنَ مِنكُمِّ وَٱلصَّابِرِبنَ وَنَبَلُوۤ الَّخْبَارُكُمْ ٣ إِنَّ الَّذِبِنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَشَاقُّواْ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا نَبَّنَ لَهُوُالَهُدَىٰ لَن يَضُرُّ وَالْلهَ شَيْعًا وَسَيْعَ بِطُ أَعْمَالَهُوْ ﴿ يَكَأَبُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوْاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبُطِلُوٓاْ أَعْمَالُكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سِبِيلَ لَلَّهِ ثُوَّمَانُواْ وَهُوِّكُفَّا رُّفَكَن بِغَفِرَٱللَّهُ لَهُمّ اللهِ فَكُونُواْ وَنَدَّعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُوا الْأَغَلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَن بَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَاٱلَّحَيَاقُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوٌّ وَإِن تُوْمِنُوا وَلَنَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُو ۗ وَلَا بِسَّعَلَكُو أَمْوَالَكُمْ ۞ إِن بِسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُو نَبْخَكُواْ وَيُخْجِّ أَضْغَلَنَكُمْ ﴿ هَا لَأَنْهُمْ هَلَوُ لَآءَ تُدْعَقُ نَالِنُنفِقُواْ فِي سِبِهِ إِلَّلِهِ فَمِنكُمِ مَّن بَيْخَلُ وَمَن بَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلَّغِنُّ وَأَسْتُمُ ٱلْفَقَرَآءُ وَإِن نَنُوَلُّوْاْيَسَّ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْأُمْثَلُكُم



يَدُٱللَّهِ فَوْ قَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَمَنَّ أَوْ فِي بِمَاعَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيُوِّنِيهِ أَجْرًا عَظِمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَّ لْأَعْرَاب شَغَلَنْنَا أَمُّوالْنَا وَأَهْلُونَا فَاسَّتَغْفِرْلْنَا لِقُولُونَ بِأَلْسِنَهُم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِمَّ قُلْفَمَن بَمْ لِكُ لَكُم مِّنَّاللَّهِ شَيَّا إِنَّا رَادَ كِلْمُوضَرًّا أُوَّأَرَادَ بِكُمِّ نَفْعًا بَلْ كَانَّا لَلَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبِرًا ﴿ بَلْ ظَنَنْمُوٓ أَن لَّنَ بَنَفَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهِلِهِمۡ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُولِكُمْ وَظَنَننُهُ ظَنَّالُسَّوْءِ وَكُنْنُهُ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمَ بُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ <u>ِ</u> فَإِنَّا أَعْنَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِبُرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلِّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَغْفِرُلِمَن بَيَثَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن بَيْثَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِبًّا ۞ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَفَنُمُ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأَخُذُ وَهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن بُبَدِّ لُواْ كُلَّا مَاللَّهِ قُل لِّن نَنَّبِحُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلَ فَسَيقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ وَيَنَا بَلِ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا فَلِيلًا ® قُللِّلُهُ خَلَّفِينَ مِنَّ لَأَغَرَاب سَتُدَّعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أَوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُفْلَنِلُو بَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن نَنُوَلُّواْ كَمَا نُوَلِّيتُمْ مِّن قَبَّلُ بُعَذِّ بُكُةِ عَذَا بًا أَلِمًا اللَّهِ اللَّهِ مَا كَالُهُ الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرجٌ

وَلَاعَلَىٰ ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن بُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن يَحْنِهَاٱلْأَنْهُلِرُّ وَمَن بَنُولٌ يُعَذِّبُهُ عَلَابًا أَلِهًا ۞ \* لُقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّالُمُؤْمِنِينَ إِذْيُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمُ وَأَثَلَبُهُمْ فَغُا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَكَثِيرَةً يَأْخُذُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلِذِهِ وَكُفَّ أَيُّدِي ٱلْنَّاسِعَنَكُمْ وَلِنَكُونَ عَايَةً لِّلْمُؤْمِنِبِنَ وَبَهْدِيَكُمُّ صِرَطًامٌّ سَنَفِهما ﴿ وَأَخْرَىٰ لَهَ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا قَدَأَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَائِلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدَّخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَةِ ٱللَّهِ نَبْدِيلًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِ بَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيْدِ بَكُمْ عَنْهُم بَبَطِّن مَكَّةَ مِنْ بَعِّدِأْنَ أَظْفَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ لَلَهُ بِمَانَعُمَا ُونَ بَصِيلُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وكُمْ عَنَ لَمَسْجِياً لَحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن بِبَلِغَ عِجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوَمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتُ لِمُنْعَلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَنْصِبِكُم مِّنْهُ مُ مَّعَرَّةُ بِغَبْرِعِلْمٍ لِّيُدْخِلُ لَلَّهُ فِي رَحْمَنِهِ مِن لَيْشَاءُ لَوْتَزَيَّلُواْلَعَذَّ بَنَاٱلَّذِبِنَكَفَرُ وَلِمِنَّهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ

ٱلَّذِبنَكَفَرُواْ فِي قُلُونِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَاهِليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سِكِينَـُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كِلِمَةَ ٱلنَّفُويٰ وَكَانُوۤ اأَحَقَّ بَاوَأَ هَلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقِّ لَنَدْخُلُنَّا لَمَسْجِداً لَحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّفِينَ رُءُ وسَكُمْ <u>وَمُقَصِّرِينَ لَانْخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمُ نَعْلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْيًا</u> قَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلَّهُدَىٰ وَدِبِنَّالَّحَقِّ لِيُظُّهِرَهُ عَلَى ٱلِدِّين كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞ مُّحَمَّدُ ٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَبْنَهُمْ تَرَكُهُمْ رُكِّعًا سُجَّا إَبْبَتَغُونَ فَضَلَامِّنَا لَيْهِ وَرِضَوانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي النَّوْرِياةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلإنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطَّعُهُ فَازَرُهُ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُخْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١



لِللَّهِ ٱلرَّحْيِنَ ٱلرَّحِينَ الرَّحِيدِ يَّأَيُّهُا ٱلَّذِبنَءَ امَنُواْ لَا نُفَدِّمُواْ بَبْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ لِلَّهَ سَمِيحٌ عَلِيثُ لَيَ مُلَا يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْزَفَعُواْ أَصَّوَا تَأَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُواْ لَهُ إِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَغَمَالُكُمْ وَأَننُهُ لَانشَعُرُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ يَخُصُّونَ أَصُّوا نَهُمْ عِندَ رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ مَتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ بُنَادُ وَنَكَ مِن وَرَآءَ ٱلْجُهُرَاتِ أَكْ تَرُهُمُ لَايَغْقِلُونَ ٤ وَلَوْأَنَّهُمْ صَبَرُ واْحَتَّى تَغَرُّجَ إِلَّيْهِمْ لَكَانَ خَبَّرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلَّذِبنَءَ امَنُوا إِنجَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَنَبَيَّنُوْأَأَن تُصِيبُوا قُوَمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِّبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُهُ وَلَدِمِبِنَ ۞ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِبرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُو بِكُمِّ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَاَ بِكَهُمُٱلرَّ شِدُونَ ﴿ فَصَنَّاكُمُ صِّنَ لَلَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَإِن طَآبِ فَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَنَالُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَبِّنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحَّدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَى فَفَانِالُوا ٱلَّتِي نَبْغِي حَتَّىٰ نَفِيءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَبْنَهُمَا بِٱلْحَدْلِ وَأُقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصَّا لِحُوا بَبْنَ أَخَوَيْكُهُ وَأَنَّفُواْٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُرْحَمُونَ ۞ يَأَأَيُّهَاٱلَّذِبِنَ عَامَنُواْ لَا بِشَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن بُكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مُّن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن بُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُ وَإِ أَنفُسَكُمْ وَلَانَنَا بَرُواْ بِٱلْأَلْقَابُ إِنِّسَ الْإِنْسَهُ الْفُسُوقُ بَعْداً للإِيمانِ وَمَن لَّمْ يَتُبِّ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ۞ێٙٵۧؠؙۜٛٵٱڵۜۮؚؠڹؘٵڡٮؙٛۅٳٱڂ۪ؽڹؠۅٲڲؾ۬ؠڔٵڡؚۜڹۢٳڵڟۜڹۜٳڹۜؠۼؖۻۘٵڵڟۜڹٳؿؖؖۿؖ وَلَا بَحَسَّسُواْ وَلِا يَغْنَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِ هَنْمُوهُ وَأَنْفُو السَّهَ إِنَّا للَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ٣ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّإِسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكُر وَأَنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِنَعَارِ فُواْ إِنَّ كَوَمَكُمْ عِنداً لللهِ أَنْفَكُمْ إِنَّا لللهَ عَلِيمٌ خَبِبُرُ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ <u>ٵڡ</u>ؖۜٵۛڠؙڶڵؖۄ۫ؿؙۅۧ۫ڡڹؙۅٳ۫ۅٙڵڮڹڨؙۅڵۅٙٳ۫ٲؙڛٙڶڡٙڹٳۅٙڵڡۜٵؽۮڂؙڷٳٞڵڔؚؽڡڬ ڣۣڠؙڵۅڋڴٙ وَإِن تُطِيحُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِآيَلِتُكُم مِّنَّ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّاللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِبنَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِثْمُ ٓ لَمْ يَرْنَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَكِ بِكَ هُمُ

الصّادِقُونَ ۞ قُلْ أَنُعِ مُونَ اللّه بدِ بنِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فَي السَّمَ لَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَى عِكِيهُ ۞ بَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَا قُلُ الْانَمُنُواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ تَبِلِ اللّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُننُ مُ صَلّا قِبَنَ ۞ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُننُ مُ صَلّا قِبَنَ ۞ إِنَّ اللّه يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ بَصِيرُ بِمَانَعْمَلُونَ ۞



بِسَ فَ وَالْقُرْءَانِ اللّهَ عِيدِ نَ بَلْ عَجِبُواْ الْرَحْوَلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوِلَ الرَّحْوَلَ الْمَانَةُ وَ وَالْقُرْءَانِ اللَّهُ الْمَانَةُ وَ الْمَنْنَا وَكُنَّا نُرُابًا ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ اللَّكُ فِي وَالْمَنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَالِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

نَبْصِرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّعَبْدِمُّنِيبٍ ﴿ وَنَزَّلْنَامِنَّ لَسَمَاءِ مَاءً مُّبَكِكًا

فَأَنْكِنْنَابِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحَصِيدِ ۞ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُُ۞ رِّزِْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَبْنَا بِهِ عِبَلْدَةً مِّيْتًا كَذَا لِكَٱلْخُرُوجُ۞ كُذَّبَتَ فَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ ﴿ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ٣ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكُذِ وَقُوْمُ تُبَيِّحٍ كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ <u>وَعِيدِ۞</u>أَفَعَيِبِنَابِٱلَّخَلِّقِٱلْأَوُّلِ بَلَهُمۡ فِيلَبۡسِمِّنَخَلَقِجَدِيدٟ۞ وَلَقَدْ خَلَفْنَاٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَانُوسُوسُ بِهِ ِنَفْسُهُ وَنَحَّنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٌ لَوَرِيدِ ۞ إِذَّ بِتَلَقَّىٰ أَلْمُتَكَفِّيَانِ عَنَّ لَيَمِهِنِ وَعَنَّ لَشِّمَالِ قَعِيدٌٰ۞مَّايَلِفِظُ مِنقَوْلٍ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ۠۞وَجَاءَتَ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ بَوْمُٱلْوَعِيدِ ۞ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِفُ وَشَهِيدُ ۞ لَقَدَ كُنتَ فِيغَفَلَةِ مِّنَ هَلَا فَكُشَفَناعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْبَوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَا لَدَى عَنِيدٌ ﴿ أَلَّهْ يَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكُفَّا رِعَنِيدٍ ٣ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْنَدِمُّ مِيبِ۞ٱلَّذِيجَعَلَمَعَٱللَّهِ إِلَهَاءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ \* قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَامَاۤ أَطْغَيْنُهُ وَلَاكِن كَانَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ﴿ قَالَ لَا نَخْنَصِمُ وَالَّذَيُّ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيُّكُم

بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا بُبُدُّ لُ الْقَوْلُ لَدَى ٓ وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ بَوَمَ نَفُولُ لِجَهَنَّهَ هَلِٱمْتَلَأَتِ وَنَقُولُ هَلَمِن مَّزِيدٍ ۞ وَأَزْ لِفَتِ ٱلْجَنَّةَ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ۞ هَلَا مَا نُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۞ مَّنَ خَشِى ٱلرَّحْمَكَ بِٱلْغَيِّبِ وَجَاءَ بِفَلَبٍ مُّنِيبٍ ۞ ٱدِّخُلُوهَا بِسَلَمَ ذَالِكَ <u>ؠ۪ۜۊٞڡؙ</u>ۯؙٱڶ۫ۘڂؙڵۅ؞ؚ۞ڶۿؙڡڔڡۜٵؽۺؘٲٷۏؘڣؠؖٲۏڶڎؾ۫ٵڡٙڔ۬ۑڎ۠۞ۅؘػڡٝٲٙۿٙڶؘؘؖٛ۠ٛ قَبَلَهُم مِّن قَرْنِ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُم بَطُشًا فَنُقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَـ لَ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلَبُ أَوَّا لَقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدُ ﴿ وَلَفَدَ خَلَقَنَا ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَلِنَهُمَا فِي سِنَّةٍ أَيَّامٍ وَمَامَسَّنَامِن لِّغُوبِ ۞ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسِبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَسَيِّبْحَهُ وَأَدْبَكِرُ ٱلسُّجُودِ ۞ وَٱسۡنَمِعْ بَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِمِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ١ بُوْمَ بَشَمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْي ۗ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ۞ بُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرُّضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشِّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نُخِّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۗ وَمَا أَنْ عَلَبْهِم بِجَبّارٍ فَذَكِّر بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ



فَفَالُواْسَلَامًا فَالسَلَامُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْل سَمِين ۞ فَقَرَّبَهُ ۗ إِلَهُمْ قَالَ أَلَانَأَكُلُونَ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُمۡ خِيفَةً قَالُواْ لَانْخَفَ ۗ وَيَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيمِ ۞ فَأَفْبَلَتِٱمۡرَأَهُۗ <u>ڣۣڝۧڒۜۊ۪ڣؘڝۘڴؙۜؾۛۅٙڿۿۿٳۏۘڨؘاڶؿۧۼؚۘٷڒٛۜٛۼٙڨؚۑمُ۠۞ڨٙاڵۅٲۘػڎؘڸڮؚۊٙاڶ</u> رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَنَّهُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ طِبنِ ٣ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِبنَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِهَامِنَّا لَمُؤْمِنِبِنَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَبْرَ بَبْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَنَا فِهِهَاءَايَةً لِلَّذِبِنَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذَّ ٲۯڛؖڵڹڬ؋ٳڮٙڣۯۼۅۧڹۺؚڵڟؘڹؚۺ۠ڽؠڹ۞ڣؘۏٙڵۜؽؠۯؙػڹ؋ۣۏۊٙٲڶ<u>؊ڃ</u>ۯٛ أُوَجِحَنُونُ ۞ فَأَخَذَنَاهُ وَجُنُو دَهُ فَنَبَذَّنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَمُ لِيهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَبُهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ۞ مَا تَذَرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ ٳڒۜۜٛڹڿؘعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ۞ۅٙڣۣ تَمُودَإِذَ قِبلَلَهُمْ تَمَنَّعُواْحَنَّى حِبنٍ۞ فَعَنْوَاْعَنَ أَمْرِرَ يِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ وَهُمْ بِنظُرُونَ ١٤ فَمَا ٱسْنَطَلعُواْمِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْمُننَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَنُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمَّ كَانُواْ قُوْمًا فَاسِقِبنَ ۞ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَا لَمَ إِبَّبِدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَيَغْمَ ٱلْمَلِهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَازَ وْجَابِن لَمَلَّكُمْ نَذَكُّرُ وَنَ ٤٤ فَفِرُّ وَا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِ بِرُمُّي بِنُ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْمَعَ ٱللَّهِ إِلَاهَاءَ اخَرَّ إِنِّي لَكُم مِّنَّهُ نَذِ بِرُّمُّيِ بِنُّ ۞ كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا فَالُواْسَاحِرٌ أَوَّ كِحَنُونٌ ۞ أَنْوَاصَوَّا بِهِ بَلَهُمۡ قَوۡمُرُطَاغُونَ ۞ فَنُوٓلُ عَنْهُمۡ فَمَاۤ أَنتَ بِمَلُومِ ۞ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكَرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا خَلَقْتُ ٱلَّحِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَغَبُدُونِ۞مَآأُرُبِيدُمِنَّهُم مِّن ِّرْزِ قِ وَمَآأُرِيدُأُن بُطْعِمُونِ ۞إِنَّاللَّهَ هُوَٱلرَّزَّاقُ ذُوٱلْقُوَّةِٱلْمَنِينُ۞فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ <u>ڎؘٮؙٛۅۘؠۜٵڝؚۨٞؿؖٚڶڎؘٮؙٛۅؚۣٳٲٛڝؖ۫ڂؠڄٟؠٙڣؘڵۮؠۺٮ۬ۼٙڃؚڷۅڹ۞ڣؘۊؠٞڷؙڵؚۜڵۜڋۣڹػۘڡؘۯۅ۠ٳ۠</u> مِن بَوْمِهِمُ ٱلَّذِي بُوعَدُونَ ۞



ٱلْمَعْمُورِ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ وَوَٱلْبَحْرِٱلْمَسْجُورِ وَإِنَّ عَذَابَرَبِّكَ لَوَاقِعُ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ بَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا ۞ وَتَسِبُرُٱلِّحِبَالُسَيْرًا۞ فَوَيْلُ بَوْمَ إِذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ۿؙؠۧڣۣڂٙۏۧۻۣؠٙڵٙۼڹؙۘۅڹٙ۞ؠؘۏۧؠۧؽؙۮۼۘۅڹٳڶؽڹٵڔڿؘۿڹۜٚۄٙڎٵۜڰۿڶڍؚۄ ٱلنَّارُالِّيَ كُننُم عَانُكُدِّبُونَ ۞أَفَسِحُرُّهَ لَنَّا أَمِّ أَننُمُ لَانْبُصِرُونَ۞ ٱصۡلَوۡۿافَاصۡبِرُۅۤاٰٲ۫ۊؘٙڵٳڹڝۧؠؚۯۅٳ۠ڛۘۊٙٳۜۦٛٛۼڷؽ۫ڴؗؠۧٳڹۜڡٙٳڹؙۜڿٙڗؘۊٙڹؘڡؘٲؙڬڹؿؗؠ نَعْمَلُونَ ۞إِنَّالَّمُنَّفِهِنَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ۞ فَلِكُهبِنَ بِمَآءَ النَّاهُمَّ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ مَعَذَابَ أَلْجِيمِ ١٨ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيكَا بِمَا كُننُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِيبَ عَلَى سُرُرِيِّ صَفْوَفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِبن ﴿ وَٱلَّذِبِنَ امَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنْهُم بِإِبِمَانِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ِذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ النَّنَاهُم مِّنَ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّامُرِي بِمَا كُسَبَ رَهِبنُ ۞ وَأَمَّدَ دَنَاهُم بِفَلِكُهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا بَشَّهُ وَنَ ۞ بَنْنَازَعُونَ فِهَاكَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيمُ ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُوُمٌ كَنُونُ ۞ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَشَآ عَلُونَ ۞قَالُوۤٳٳڹۜٵڪُنَّاقَبُلُ فِيٓ أَهۡلِنَامُشۡفِقِبِنَ۞فَمَنَّاللَّهُ عَلَيْنَا

وَوَقَلْنَاعَذَابَٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّامِنَقَبُلُنَدْعُومٌ إِنَّهُ هُوَٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ۞فَذَكِرُ فَمَآأَنَتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَخَنُونِ۞أُمْر ؠٙڨؙۅڵؙۅڹؘۺؘٳۼڒؙؾۜٚڶؘۯؾۜڞؠ<u>؋ۣڔؘؿ</u>ڹۘٵڵٙڡٙڹ۠ۅڹ۞ڨؙڵڹٛۯؠۣۜٚڝؙۅٲڣٙٳڹۣۨ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْزَيِّصِبِنَ ﴿ أَمْرَتِأْمُنُ هُمْ أَخَلَمُ هُم إِلَنَا أَمْرُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞أَمْ بَفُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَللَّا بُؤُمِنُونَ ۞ فَلْيَأْنُواْ بِعَدِيثٍ مِّثْلَةٍ إِن كَانُواْصَلِدِقِبِنَ ﴿ أُمَّرْخُلِقُواْمِنْ غَيْرِشَي عِ أُمْرَهُمُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ أَمْخَلَقُوا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَلَّا بُوقِنُونَ ۞ أُمْعِندَهُمْ خَزَا بِنُ رَبِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيْطِرُونَ ﴿ أَمْرَلَهُمْ اللَّهُمُ بَشْتَمِعُونَ فِي فَي فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّيبِنِ ﴿ أَمْلَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْرَتَنَ عُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّنْقَلُونَ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيِّبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ۞ أُمْ بُرِيدُ ونَ كَيْدًا فَٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ هُ وُٱلْمَكِيدُونَ ١٠ أَمْلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُاللَّهِ سُبْحَانَاللَّهِ عَمَّا يُشْرَكُونَ ۞ وَإِن بَرَ وَاْكِسْفًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَعَابٌ مَّرَّكُومٌ ۞ فَذَرُهُمْ حَنَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ بَوْمَ لَا بُغْنِي عَنْهُ كَيْدُ هُمْ شَيَّا وَلَاهُمْ بُنصرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِبِ طَلَمُواْعَذَابًا

دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكِّم رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحَ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ١٥ وَمِنَ ٱلْيُلِفَسَيِّحُهُ وَإِدْبَارَٱلنُّجُومِ



بِسَ لِيلَهُ أَلِرُّمُونَ لَرَّحِب هِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ ۞ وَمَاينَطِقُ عَنَّ لَهُوَكَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ بُوحَى ٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوى ۞ۮؙۅڝڒۜۊؚڣؘٲۺڹٛۅؘؽ۞ۅۿۅؠٲڵٲ۫ڣؙۊٱڵٲٚۼۧڶؽ۞ڷٛؗ؆ٞۮڹؘٵڣؘن*ۮ*ڵۜؽ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أُوْلُدُنَكِ ۞ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِ مِ مِمَا أُوْحَى ۞ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴿ أَفَنُمَارُ وِنَهُ عَلَى مَايِرَى ﴿ وَلَفَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿عِنْدَسِدْرَةِ ٱلْمُناكَهَىٰ ﴿عِنْدَهَاجَنَّةُ ٱلْمَاْوَيْ ۞إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞

لَقَدۡرَأَىٰ مِنۡءَايَاتِ رَبِّهِ ٱلۡكُبْرِيۡ ۞ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّاتَ وَٱلۡعُزِّي

﴿ وَمَنَاوَةُ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُو وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ يَالَكَ

إِذَّاقِسْمَةٌ صِيزَى ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَنْمَاءُ سَمِّيْنُمُوهَاۤ أَنْمُ وَءَابَاۤ قُكُم مَّآأَنزَلُ للَّهُ يَهَامِن سُلِّطَكِنَّ إِن بَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا نَهُوكَٱلْأَنْفُسُ وَلَفَدْجَآءَهُم مِّن رَّيِّحُ ٱلْهُدَى ﴿ أَمْ لِلَّإِنسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَى ۞ \* وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَلُوَاتِ لَانْغَنِي شَفَاعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّامِنَ بَعْدِأَن يَأْذَنَّ لِلَّهُ لِمَن بَشَآءُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِبِنَ لَا ﴾وُّمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَكَيِكَةَ نُسِّمِيةً ٱلْأَنْثَى ﴿وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن بَنْبِعُونَ إِلْا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ بُرِدْ إِلَّا ٱلْحَبَاوِ أَٱلدُّنْيَا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّل مَبْلَغُهُم مِّنَٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن صَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنَّ هَنَدَى ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَّانُواْبِمَاعَمِلُواْوَيَجْزِيَ ٱلَّذِبِنَأْخُسَنُواْبِٱلْحُسِّنَى ﴿ ٱلَّذِبِنَجِّنَنِيُونَ كَبَّيِراً لْإِنَّهِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُوَأَعَلَمُ كُم إِذْأَنْشَأَكُم مِّنَا لَأَرْضِ وَإِذْ أَنْنُوٓ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمُّهَانِكُمْ فَلَا تُزَكُّوٓ أ أَنفُسَكُمْ هُوَاعُهُمُ بِمَنَّ نُقَىٰ ٓ ۞ أَفَرَءَ يَتَٱلَّذِي تَوَكِّي ۞ وَأَعْطَى قَلِبِلَّا وَأَكْدَى ١٠٥ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُ وَيَرَى ١٠٥ أَمْرُلَمْ يُنَبَّأَبِمَا فِي صُعُف مُوسَى ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّكَ ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةُ وُزَرَأُخُرِي ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَكِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ ثُمَّ يُجْزَيْهُ ٱلْجَزَاءَٱلْأَوْ فِي ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُننَهِي ۞ وَأَنَّ وُهُوَ أَضْعَكَ وَأَبْكُلِ ٤٤ وَأَنَّهُ مُواَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤ وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّ وَجَبْن ٱلذَّكَرَوَّٱلْأَنْثَىٰ۞مِننِّطُفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ۞وَأَنَّعَكَيْهِ ٱلنَّشَٰأَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُواَّغُنَى وَأَقَّنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولِي وَتُمُودَافَمَآ أَبْقَى ﴿ وَقَوْمَ نُوجِمِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿ وَٱلْمُؤْ نَفِكَةَ أَهُوَىٰ وَفَغَشَّلَهَا مَاغَشَّى وَ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكَ تَنْمَارِي هَلْأَ نَذِيرُ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأَوْلَآ ۞ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَامِن دُونَ اللهِ كَاشِفَةُ ١٥٠ أَفَمِنْ هَانَا ٱلْحَدِيثِ تَغْجَبُونَ ٥ وَتَصْنَحَكُونَ وَلَانْبُكُونَ وَكَانْبُكُونَ وَوَأَنْنُمْ سَلِمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِللهِ وَٱعۡبُدُواْ صَى





بس ﴿ لِلَّهِ أَلْتُمْلِنَ لَرَّحِي مِ ٱفْنَرَبَتِٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّآ ٱلْقَمَرُ۞ وَإِن يَرَوْاءَايَةَ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحُرُمُ سَتَمِرٌ ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهْوَاءَهُمُّوكُكُلَّا مُرِمُّسْتَقِرُّ ﴿ وَلْقَدْجَاءَهُم مِّنَٱلْأَنْبَآءِمَافِيهِ مُزْدَجَرُ حِكْمَةُ بَلِغَةٌ فَمَانُغْن ٱڵنُّذُرُ۞ڣَنُوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُٱلدَّاعِ إِلَىٰشَىءِ ثُكُر ۞ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَّ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّ نَشِرُ ۖ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلنَّاعِ يَقُولُ ٱلْكُلْفِرُونَ هَلَا بَوْمُ عَسِرُ ﴿ \* كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْعَبُدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزَّدُجِرَ ۞ فَدَعَارَبُّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبُ فَأَنْصِرُ فَفَنَحْنَاأَنُوابُ السَّمَاءِبِمَآءِ مُنْهَمِر ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَافَٱلْنَقَىُالْمَآءُعَلَىٓأَمْرِقَدَ قُدِرَ۞وَحَمَلَنَاهُ عَلَىٰذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِي بِأَغْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَكُفِرَ ۞ وَلَفَد ثَرَكَٰ لَهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ۞فَكَيْفَكَانَعَنَا بِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدَيَسَّرْنَا ٱلْقُرُّءَانَلِلِدِّكُرِفَهَلَمِن مُّلَّكِرِ۞كَذَّبَتْ عَادُّفَكَيْفَ كَانَعَلَابِي <u>ۊۘ</u>ؙڹٛۮؙڔ۞ٳؚڹۜٞٲٲ۫ۯڛٙڶؽؘٵۼڶؠٝؠڂڔۑڂٵۻڒۻۘڒڣۣؠۏٙڡڔڹؘڂڛ؆ۨۺٙؿٙڔؚۨ نَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُنَغُلِ مُّنقَعِرِ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِي وَنُذُرِ٣

وَلَقَدۡيسَّرۡعَاٱلۡقُرُءَانَلِلاِّے ِفَهِلَ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتۡ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ وَ فَقَالُوٓا أَبْشَرَامِّنَا وَرِحِدَانَّتَبِعُهُ ۗ إِنَّاۤ إِذَا لَّفِي صَلَالِ وَسُعُر أَءُ لَقِيَ الذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ يَبْنِنَا بَلِّهُ وَكُذَّا كِأْشِرُ ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدَّا مِّن ٱلْكُنَّابُٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّامُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْنَفِمْ مُ وَٱصْطَبِرَ ۞ وَنَبَّنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَبِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُّخْنَضَرُ ﴿ فَنَادَوْ أَصَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿ فَكُيْفَ كَانَعَنَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا لَهُ شِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْ نَاٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكُرِفَهَلِّمِن مُّتَّكِرِ ۞كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ۞إِثَّاأَرْسِلْنَا عَلَيْهُ حَاصِبًا إِلْآءَ الَ لُوطِ نِجَيْنَاهُم بِسَحَرِ ﴿ نِعْمَةً مِّنْ عِندِ كَا ڲۘڎؘڵڮۜ*ڹٛۼۧڹؠ*ڡؘڽۺڰۘۯ؈ۅؘڶؘۿؘۮٲ۫ڹۮؘڗۿؙڡؠٙڟٙۺؘڹؘٵڡؘٛڹؘڡٵڔٞۅٝٳؠٱڶڹۜ۠ۮ۠<mark>ڔ</mark> ﴿ وَلَفَدْ رَا وَدُوهُ عَن صَيْفِهِ فَطَمَسْنَاۤ أَغَيُنَاهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ۅؘڵؘڡٙڐؘڝٙڹۜڂۿؠؙڴٚڒۊؖۼؘۮؘڮؙ۠ڡؙ۠ۺؾٙڨؚڗؙ۠۞ڣؘۮؗۅڨؗۅٳ۠ۼؽؘٳۑؠۅٙڬٛۮ<mark>ڔ</mark> وَ وَلَقَدْ يَسَّرَنَا ٱلْقُرُّ عَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلِّ مِن مُنَّدِّكِرِ ۞ وَلَقَدْ جَاءَءَا لَ فِرْعَقَ نَا لَنُذُرُ كَ كَذَّبُواْ بِ النِّنَاكُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ ٱلْخَذَ عَزِيزِيُّ فَنَدِيرٍ ۞ٲؙؙٛٛٛڬُهُڗڂٙؠؖۯؙؙڡۣۨڹۧٲؙۏؙڵٮۧؠٟڴؗ؞ٙٲ۫؞ۧڶڴؠڔٙڒٙۼۘ؋ؙڣۣٛڷڒؙۜۼؚؗ۞ٲٞ؞ٙؽڨؙۅڵۅڹ



نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنْضِرُ سَبُهُ وَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُ صَبَلَ لَسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدَّهَى وَأَمَرُّ ﴿ إِنَّا لَمُجْرِمِ بِنَ فِيضَلَالِ وَسُعُرٍ ۞ڹۘۅؙٞۼۘۺؙڂڹؙۅڹٙ؋ۣٱڶڹۜٵڔۼڮٙٷڿڡۣۿؚؠ؞ۧۮؗۅڨۘۅ۠ٲڡؘڛۜڛؘڨٙۯ۞ٳ۪ؾۜ كُلُّ شَيْءِ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ ۞ وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةُ كُلَمَجٍ بِٱلۡبَصَرِ ۞ۅؘۘڶڣٛڐٲۿٙڶڴؙڬٙٲٲؙۺٙؾٵۼڴؙ؞ٞڣؘۿٙڶٙڡڹؠٞڐۜڮڔ؈ۅٙڮؙڷؙۺٙؾۦ۪ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُوسِ وَكُلَّ صَغِيرٍ وَكَبِبرِمُّسْتَطَرُّ إِنَّ ٱلْمُنَّفِينَ <u>ڣ</u>ۣڮۜٮۜۜٛٛػؾٟۅؘؿؘڒٟ؈ڣۣڡؘڡٞ۬ۼڍڝؚڐۊۣعؚڹۮڡؘڸۑڮؚڡؙۨڡٞ۬ؾڋڔۣ؈ بِسَ لِيلَهِ ٱلرَّحْلِنَ الرَّحِي هِ ٱلرَّحْمَانُ۞عَلَّمَٱلْقُرُءَانَ۞خَلَقَٱلْإِنسَانَ۞عَلَّمَهُٱلْبَيَانَ الشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسَّبَانِ ۞ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ سَلَّهُ جُرُيسَّبُحُدَان وَّٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَصَعَٱلۡمِبرَانَ۞ٲڵانطَعَوۡا فِٱلۡمِبرَان۞وَأَقِيمُواْ ٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا نَحْسِرُ وِالْآلِمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ نِفِهَا فَكِكَهَ أُوَالنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ

ۅۘۧٲڵڗۣۜؿ۬ۼٲڽؙ۞ڣؘٲؚؾۜٵؘڵٳٛۘٶڒۣۜڴؙڡٙٲڰؙڴؚڐؚڹٳڹ۞ڂؘڶۊٞٲڵٳ۪ڹڛؘ<u>؈ؘ</u> صَلْصَلْلِكُالْفَخَّارِ۞ وَخَلَفَآلُكَانَّ مِن مَّارِحٍ مِّنَّارِ۞ فَيأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَةِن وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ بَلْنَفِيَانِ۞بَبْنَهُمَا بَرْزَنُخٌ لَّا بِبَغِيَان ۞فَبأَيَّءَالَآءِرَبُّكُمَاتُكَذِّبَان۞يَخْرُجُ مِنْهُمَاٱللُّؤْلُؤُوٓٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيِأْيٌءَ الْآءِرَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنشَّعَاتُ فِي ٱلْبَحْر كُٱلْأَغْلَىمِ ۞ فَيِأْيِّءَ الْآءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ۞ ۅٙيَبۡعَىٰۅؘجۡهُرَبِّكَ ذُوٱلۡجَلَالِوَٱلۡإِكۡرَامِ۞فَبِأَيَّءَالَآءِرَبِّكُمَاثُكَذِّبَان ﴿ يَشَّئُلُهُ مِن فِي السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ بَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَبِأَي اللَّهِ الْمَا عَلَى اللَّهُ مَن فِي السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضُ كُلَّ بَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ فَبِأْيٌ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللللَّلْمُ الل ءَالَآءِرَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ۞سَنَفُرُغُ لَكُمُّ أَيُّهُ ٱلثَّفَالَانِ۞فَبِأَيَّءَالَآءِ رِبُّكُمَانُكُذِّبَانِ ﴿ يَلْمَغْشَرَالَجِنَّ وَٱلْإِنْسِ إِنَّاسًنَطَعَتُمُّ أَن نَنفُذُواْ مِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَكُواتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّابِسُلَطَانِ فَبِأَيَّءَ الْآءِرَبُّكُمَا نُكُذِّبَانِ ٣٠ بُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلاَنْنَصِرَانِ۞فَبِأَيِّءَالَآءِرَبُّكُمَانُكَّذِّبَانِ۞فَإِذَاٱنشَقَّتِٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كُٱلدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيُوْمَبِذِ



الَّايِسْعَلُعَن ذَنبِهِ ٓ إِنسٌ وَلَاجَانٌ ﴿ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَا لُهُمْ فَبُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَفْدَامِ ﴿ فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ جَاٱلْمُجْرِمُونَ ا يَطُوفُونَ بَبْنَهَا وَبَبْنَ حِمِيمٍ وَانِ اللَّهِ وَيَكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ۅٙڸڡٙڹ۫ڂٵڡؘڡؘقامٙڔٙۑۜڡؚۣڄۜڹۜؾٙٳڹ۞ڣؘ۪ٳؙؠۜۜٵؘڵٳۤٶڔۜۑؙٚڰؗڡٲؗڰؙڐؚڹٳڹ ۞ۮؘۅؙٳؾۜٙٲٲؘؙڣ۫ٮؘٵڹ۞ڣؘؠٲؠۜٞٵؘڵٳۧٶڔۜڋۜڴڡٲڰؙۮؚۨڹٳڹ؈ڣۑۿڡٵڠؽڹٵڹ تَجۡرِيَانِ۞فَبِأَيَّءَالَآءِرَبُّكُمَانُكَذِّبَانِ۞فِبِمِمَامِن كُلِّ فَلَاهَ يَ زَوۡجَانِ۞ۏَبِأَيَّءَالَآءِرَبِّكُمَا ۗ كُلِّدِّبَانِ۞مُتَّكِعِبِنَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَامِنْ السَّتَبْرَقِّ وَجَنَى لُجَنَّنَهْنِ دَانِ۞ فَبِأْيَّءَ الْآءَرَبِّكُمَا نُكُذِّبَانِ @فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطْمِتَٰهُنَّ إِنسُّ قَبْلَهُمْ وَلِاجَانُّ ۞ فَبَأَيَّءَ الْآءِرِبِّكُمَا ثُكَلِّذِّ بَانِ۞كَأُنَّ مُنَّالْيَا قُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞هَلَجَزَاءُٱلْإِحْسَانِ إِلَّاٱلْإِحْسَانُ۞ فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ۞ فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَا عُكَّذِبَانِ ۞مُدَّهَامَّتَانِ۞فَيأَيِّءَالاَّءَرَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ۞فِبهمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَنَانِ ۞ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا نُكُذِّبَانِ ۞ فِبِهِمَا فَكِكُهَ أُهُ وَنَغُلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا نُكَاذِبَانِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْراَكُ فِ حَسَانُ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا نُكَاذِبَانِ ﴿ حُورُمَّ قَصُورَاتُ فِ إِنَّ عَالَاءً رَبِّكُمَا نُكَاذِبَانِ ﴿ كُورُمَّ قَصُورَاتُ فِ اللَّهِ عَلَيْ عَالَاءً وَبِّكُمَا نُكَاذِبَانِ ﴿ لَمَ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْ



بِسَّ لِللهِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمِن الرَّحِي فَيَعَا الرَّمْنِ المَنْ المَا المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ



مُنَفَلِلِبنَ ۞ يَطُوفُ عَلَبْهِمُ وِلْمَانُ مُخَلَّدُونَ ۞ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَلِا هَةٍ مِّنَا ؠۜڹؘڂؘؠۜۯؙۅڹؘ۞ۅؘڶڿؚڔڟٙؠٙڔؚڡۜؠۜٵؽۺ۫ؠؙٛۘۅڹۘ۞ۅؘڂۅڒٛ؏ؠڹ۠۞ػؙڵۧڡٞڞؘڵڸ ٱللَّوْلُهِٱلْمَكَنُونِ۞جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞لَايسَّمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا فِيلَا سَلَامًا سَلَامًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ ٲؙڞٝٙٙػڮؙٲؙڵٙؽڡؚؠڹ۞ڣۣڛۮڔۼۜۼ۫ڞؙۅۮ۞ۅٙڟڵۧڿ؆ۜڹڞؙۅۮ؈ۅٙڟڵؚ مِّمُدُودٍ ۞ وَمَآعٍ مِّسْكُوبِ ۞ وَفَكِهَةٍ كَتِبرَةٍ ۞ لَامَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمُّنُوعَةِ ۞ وَفُرُشٍ مَّرِّفُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَنْتَأَنَّهُنَّ إِنْشَاءَ۞ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۞عُرُبًا أَنْرَابًا۞لِّإِثْصَحَابِٱلْيَمِينِ۞ثُلَّةُ يُمِّنَٱلْأَوَّالِبَنَ۞ وَثُلَّةُ مُّنَ لِأَخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۞ فِي سَمُومٍ وَجَهِيمِ۞ وَظِلِّ مِّن يَحْمُومِ ۞ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمَّ كَانُواْقَبْلَ ذَالِكَ مُتَّرَفِينَ۞وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَىٓ ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَامِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَلمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ٢ أُوَءَ ابَآ وُنَاٱلْأَوَّلُونَ۞قُلْ إِنَّالْاَقَلِبنَوَٱلْأَخِرِينَ۞لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ بَوْمِ مِمَّعَلُومٍ فَمُ إِنَّكُمُ أَيُّهَا الضَّالُّونَ اللَّمُكَذِّبُونَ ٥

لَأَكِلُونَ مِن شَجِرِمِّن زَقُومٍ ﴿ فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَّالِّجَمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرِّبًا لَهِيمِ ۞ هَانَانُزُلُهُمْ بَوْمَ ٱلدِّبنِ۞ نَحْنُ خَلَفْنَكُمْ فَلُوَّلا نُصَدِّقُونَ۞ أَفَرَءَ بَنْمُ مَّا نُمُنُونَ ٥٤ وَأَنْهُ مَنْ أُوْفُونَهُ أُمْ نَعُنُ أُلِّخَالِقُونَ ۞ نَعَنُ قَدَّرْنَا بَبْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعِّنُ بِمَسِّبُوقِبِنَ ﴿ عَلَيْآ أَنُّبَدِّ لَأَمْثَالِكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَالَانَعُلَمُونَ ۞ۅٙڵؘقَدۡعَلِمۡنُمُٱلنَّشَأَةُٱلْأُولَى فَلَوُلَانَذَكُرُونَ۞أَفَرَءَبْمُ مَّاتَحُرُتُونَ ﴿ وَأَنْمُ نَزْرَعُونَهُ إِلَّهُ أَمِّنَكُ إِلَّا رِعُونَ ۞ لَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلَنْهُ نَفَكُمُ هُونَ ۞ إِنَّا لَمُغَرِّمُونَ ۞ بَلْ خَنْ مَحْ وُمُونَ ۞ أَفَرَءَ بُنْحُ ٱلْمَآءَٱلَّذِي نَشَرَيُونَ۞ءَأَنْمُ أَنزَلْنُمُوهُ مِنَّ لَمُزْنِأُمُّ فَحُنُالَمُنزِلُونَ۞ لَوۡنِشَآءُ جَعَلۡنَاهُ أَجَاجًا فَلَوۡلَانَشَٰكُرُونَ۞أَفَرَءَ بِنُمُٓٱلنَّارَٱلِّتِي نُورُونَ ۞ٵؙ۫ڹؗؗٛؗؗٛؗٛؗٛٲ۫ڹۺٲڹؙٛؠٞۺؘڮڗۜؠۜٲٲؙ۫۫۫ؗٞؗؗ۫ۿڹڠٛٷؘ۞ٮؘۼؖڽؙڿۼڶؘڬۿٳڹؙۮ۫ڮڔؖۊؘؖ وَمَتَلَعًا لِّلْمُقُوبِنَ ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَلَآ أَقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لُوَّتَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ۞ إِنَّهُ لَقُرَّءَ انُّ كَنِيمُ ﴿ فِي كِنَابِ مَّكَنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ نَانِيلُ صِّنَّرِبُّ ٱلْعَالَمِينَ۞أَفِيهَ لَذَالُّكِدِيثِ أَنْهُمُّدُ هِنُونَ۞وَتَجَعَلُونَ



رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ فَلَوَلَاۤ إِذَابَلَغَتِٱلۡكُلۡقُومَ ﴿ وَأَنْمُ حِينَهِذِ نَنظُرُونَ۞وَنَحُنُأَقَّرُ ۗ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن ۗ لاَنْبُصِرُونَ۞فَلَوَلَآ إِنَّ نُنُوِّعُ بِرَمَدِ بِنِينَ۞ نَرَّجِعُونَ ۖ آإِن كُنْمُوصَادِقِبِنَ۞ فَأُمَّ ٓ ٓ ٓ إِن كَانَمِنَٱلْمُقَرِّبِبنَ۞فَرَوِّحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۞وَأَمَّاۤإِن كَانَمِنْ صَحَكِ ٱلْيَمِبِنِ ۞ فَسَلَامُرُلِّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ۞ <u></u>وَأُمَّآ إِنكَانَ مِنَّ الْمُكُذِّ بِبِنَ الصَّالَيْنِ ﴿ فَنُزُلُ مِّنْ حَبِي ﴿ وَتَصَلِيةُ جَحِيمِ ۞ إِنَّ هَانَا لَهُوَ حَقُّ ٱلَّيَفِينِ ۞ فَسَيِّحٌ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْحَظِيمِ ۞ الكَنْ الْخَالِيْنَ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْلِ بِسَ لَلِيَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيدِ مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَا لَعَزِيزُ ٱلْعَكِيمُ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيثُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِبْرُ ﴿ هُو ٱڵؖٲۊؙٞڶؙۉۘٲڵؖٲڿۯؙۅۘٛٲڶڟۜٚ؈ؙۉٲڵڹٳڟڹۘٛۏۿۅؘۑػؙڵۣۺٙؽۦٟۼڸؠٛٚ۞ۿۅۘۘٲؚڵۜڋؠ خَلَقُ السَّمَ لَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا السَّنَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِّ يَعْلَمُ مَا بَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا بِنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا

وَهُوَمَحَكُمْ أَبْنَ مَاكُنُنُمْ وَاللَّهُ بِمَانَعَمَا وُنَبِصِبُرُ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَانِ <u>وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لِلَّهِ نُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ بُولِجُ ٱلنَّيلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ</u> ٱڵنَّهَارَ فِيَّالِّيْلِ وَهُوَعِلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ۞ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ وَأَنفِقُواْمِمَّاجَعَكُمُمُّ مُّسَتَخَلَفِبِنَ فِيهِ فَٱلَّذِبنَءَامَنُولْمِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُكُبِرُ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْبِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَاقَكُمْ إِنَّ كُننُم مُّ وُمِنِبِنَ ﴿ هُوَٱلَّذِي بُنَزِٰلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَءَلِيَتِ بَبِّنَكِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَّالظَّلُمَكِ إِلَىٰ لُنُّورٌ وَإِنَّ لِللَّهَ بِكُمْ لَرَّءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَالَكُمُّ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱڵسَّمَاۅؘتِۅٞٱلْأَرْضِّ لَايَسَنَوِي مِنكُم مِّنْأَنفَقَ مِن قَبَلِٱلْفَنْحِ وَقَلْلَ ٲؙۏؙڵێؠۣڮٲؙۼڟؘڡؙڔۮڒڿؘؖةٞڝؚۜٵٞڸۜ۠ۮؠڹٙٲ۫ڹڡؘڨؙۅٳڡڹڹۼ۫ۮۅؘڨٙڬڹؙؗۅٝٲۅؙؙڴؙڵۮۅؘۼۮٱڵٮۜۿؙ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَانَعَمَانُونَ خَبِبُرُ۞ مَّن ذَاٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا فَيُصَلِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٓ أَجُرُكُرِ بُمُ ۞ بَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَشْعَىٰ نُورُهُم بَابْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشَّرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تُجْرى مِن تَحَيْنِهَاٱلَّأَنَّهَارُ خَلِدِبنَ فِي الْحَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلِّعَظِيمُ ﴿ بَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِفَاتُ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُواْأَنظُرُ وِنَانَفْنَبِسُ مِن نُوْرِكُمْ

الني الني المالية المنابع المن

قِيلَا رِّحِمُواْ وَرَاءَكُمُ فَالنِّمِسُواْنُورًا فَضُرِبَ بَبْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بِابْ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمُّ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمَّ قَالُواْ بَلَى وَلَكِكِنَّكُمْ فَنَننُمُ أَنفُسَكُمْ وَنَربَّصْتُمُ وَٱرْنَبَنْمُ وَغَرَّنَّكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَأَمُرُٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِٱلْغَرُورُ۞فَٱلۡبَوۡمَ لَابُؤۡخَذُ مِنكُمْ فِذَيَةٌ وَلَامِنَ الَّذِبِنَ كَفَرُ وَامَأُولَكُمُ ٱلنَّارُهِيَ مَوْلِلكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ۞\* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِبِنَ ءَامَنُوۤ أَأَن تَغۡشَعَ قُلُونُهُمۡ لِذِكْرُٱللَّهِ وَمَا نَزَلَمِنَا لَحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِ بِنَ أُوتُواْ ٱلْكِذَابِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَتِيرُمِّنَهُمْ فَلِيقُونَ ۞ ٱعْآمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيُ ٱلْأَرْضَ بَغَدَ مَوْتِمَ ۖ افَدَ بَبَّنَّا لَكُهُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمُ تَحْقِلُونَ ﴿ إِنَّالْمُصَّدِّقِبِنَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاحَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُنِ بُمُ ۞ وَٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشَّهَا ٓ اَءُعِندَرَ جِهِمَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ وَنُورُهُمۡ وَٱلْذَٰہِنَ كَفَرُواْ وَكُذَّ بُواْ بِحَايَنِنَآ أَوْلَا بِكَ أَصْعَابُ ٱلْبَحِيمِ ﴿ ٱعْلَمُوۤ النَّمَا ٱلْحَيَوٰ وُٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَنَفَاخُرُ كِينَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٓ لَا مَّوَالِ وَٱلْأَوْلَدِ كَمَثَل غَيْثٍ أُغِيرًا لَكُفَّا رَبَانُهُ ثُمُّ بَهِيجُ فَنَرَلِهُ مُصَّفَرًّا ثُمُّ كَالْكُونُ حُطَّلًّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَخْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضَوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰ الدُّنْيَا ٳؚڵٳڡؘڶٛڬؙٲڶٞۼؙۯؙۅڕ؈ڛٳۑڨؙۅٞٳڶؘؽڡؘۼ۬ڣؚۯۊؚڡۣۨڹڒۣۜۜڋۜڴۄٞۅؘڿٮۜٛڐٟ۪ۘۘڠڗٝۻؗۄٵ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِبنَءَ امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ ٓ ذَالِكَ فَصَّلُ اللهِ يُؤْنِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللهُ ذُواُلُّهَ صَّلِ ٱلْعَظِيمِ مَا أَصَابَمِن مُّصِيبَةٍ فِيُ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِيكِئكِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَ هَآ إِنَّ ذَالِكَعَلِيُّاللَّهِ بَسِبِرُّس ِلْكَيْلاتَأْسَوْاعَلَىمَافَاتَكُمْ وَلَانَفَرَحُواْبِمَا**ٓ** ءَانَكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ بَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن بَنُولٌ فَإِنَّاللَّهَ هُوَٱلْغَنِئُٱلْجَمِيدُ ۞لَقَدْأَرْسَلْنَا رُسُلَنَابِٱلْبِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَامَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلِّمِيزَانَ لِيَفُومَٱلنَّاسُ بِٱلْفِسْطِ وَأَنزَلْنَاٱلْكَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْكُمَ ٱللَّهُ مَنْ بَنصُرُهُ <u>وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبِۚ إِنَّالَا مَقَوِيٌّ عَزِيزُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ</u> <u></u> وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّنِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَابَ فَمِنَّهُ مِمُّهُ مَّدِّ وَكَثِبرُمِّ نَهُمُ فَلسِقُونَ۞ثُمَّقَقَيِّيَاعَلَىٓءَاتَٰلِرِهِم بِرُسُلِنَاوَقَفَّيْنَابِعِيسَىٓ بَّنِ<mark>مَرَجَج</mark>َ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْإِنِحِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِبِنَ أَتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْنَدَعُوهَامَاكُنَبْنَهَاعَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ رِضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَاحَقّ رِعَايَنِمُّ افَّانْيِّنَاٱلَّذِينَءَامَنُوامِنْهُمَّ أَجْرَهُمُّ وَكَثِبْرُمِّنَّهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ يَكَأَبُّهُ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواٱنَّفُواْٱلَّهُ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ، بُؤِّيتُكُمّ كِفْلَيْن مِن رِّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُونُورًا نَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَّجِيُّ ﴿ لِنَالَا بَعَامَ أَهَلُ الْكِنَابِ أَلَا يَفُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّا لَّفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ بُؤْتِيهِ مَن بَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُواُلْفَضَّالِ ٱلْحَظِجِ ۞



بِسَ لَيْلَهُ أَلْرَّحِينَ لَرَّحِي مِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلِّي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَشْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ لَلَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِبنَ يُظَاهِرُ ونَ مِنكُم مِّن نِسَآبِهِ مِمَّاهُنَّأَمُّهَا نِهِمْ إِنَّ أُمُّهَانُهُمْ إِلَّا ٱلَّذِي وَلَدَّ نَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيقُولُونَ مُنكِّرًامِّنَ أَلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّا للهَ لَعَفُو عَفُورُ ۖ وَٱلَّذِبنَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْفَنَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّنقَبْلِأَن يَنْمَاسًا ذَالِكُمْ نُوعَظُونَ بِهِ وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ۖ فَمَنلَّمْ بَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن بَنَمَ السَّافَمَ لَمْ بَسْنَطِعٌ فَإِطْعَامُ سِنْبِنَ مِسْكِينًا فَالكَ اِنْوُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيْلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاكِأَ لِيهُ ﴿ إِنَّ الَّذِبِنَ يُحَاَّدُ وِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِنُواْ كَمَا كَبِنَ ٱلَّذِينَ مِنفَبَلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَاءَ ايكتِ بَبِّنَاتٍ وَلِلْكَلْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِبنُ ۞ بَقَمَ بَبَّعَتْهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُهُم بِمَاعَمِلُوۤ ٱلْحَصَلَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَهُ نَرَأَتَّ لَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَلُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ مَايَكُونُ مِن نُجُّوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمۡ وَلَاخَمۡسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمۡ وَلَآ أَدِّنَى مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْتَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمِّ أَبْنَ مَاكَانُواْثُمَّ بُنَيِّئُهُم يَمَاعَ<u>مِ</u>لُواْ ؠؘ*ۊؘڡٙٳؙڷٚڣ*ؽڵڡٙ؋ٳؚؾٛٛڵڵۘۿؘؠؙؙڴڸۣۺٛؠۧٶ۪ۼڸؽۄٛٚ۞ٲڶۘۄٙڹٛڗٳڶؽٵۨڋڹڹٛؠؙٛۅ۠ٳۼڹٱڵٮۜٞۼٙۅ<mark>ؽ</mark> تُمْ بَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْكُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُ وَكَ حَبَّوْكَ بِمَا لَمَّ يُعَيِّكَ بِهِٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَأْنَفْسِهِمْ لَوَلايُحَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَفُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلَقَنَ آفَيِلْسَ ٱلْمَصِيرُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِبنَءَ امَنُوا إِذَا نَنَاجَيَنُمُ فَلَا نَلَنَاجَوَا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَنَنَاجَوْا بِٱلِّبرِّ وَٱلنَّفْوَى وَٱتَّفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَاٱلنَّجُوكِ مِنَّالشَّيْطَينِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَبْسَ بِضَا رِّهِمْ شَيْكًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَنُوكُم لُ الْمُؤْمِنُونَ ١

يَّأَبُّهُ الَّذِبنَءَ امَنُواْ إِذَاقِبِلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِي لِمَجَلِسِ فَأَفْسَعُواْ يَفْسَكِم ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِبِلَ انشُزُ ولَ فَٱنشُرُ ولِيَرْ فَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِبنَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِبنَ أُونُواْٱلِّعِامَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ۚ يَكَالُّهُ ۗ ٱلَّذِبنَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّ مُواْبَبِّنَ يَدَى نَجُولِكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَبْرُلُّكُمْ وَأَطَهَنَّ فَإِن لِّمۡ يَجِدُواْ فَإِنَّ لَاَّهَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَأَشْفَقُتُمُ أَن نُفَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىۡ بَعۡوَكُمۡ صَدَقَاتٍ فَإِذَلَمۡ نَفۡعَلُواْ وَنَابَ ٱللَّهُ عَلَيَكُمۡ فَأَقِبِمُواْ ٱلصَّا لَا وَءَانُواْٱلزَّكُونَ وَأَطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِبُ كِمَانَعَمَلُونَ ﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَىٰ لَكَذِب وَهُمْ يَعَامُونَ ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمِّ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ۞ٱنْخُذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِبلُ للهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِبنُ ۞ لَّن نُغِّنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَاللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصِّحَابُ لنَّارِهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿ بَوْمَ بَبْعَثُهُ مُؤْلِللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلْآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ۞ٱلسَّنَحُوذَ عَلَيْهِمُٱلشَّيْطَانُ فَأَسْلَهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أَوْلَابِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُوُ ٱلْخَلِسِرُونِ ﴿ إِنَّ النِّيْطَانِ هُو الْخَلِسِرُونِ ﴿ إِنَّ النِّيْطِ

عُجَّادُّونَ اللهُ وَرَسُولَهُ أَوْلَآبِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴿ كَنْبَ اللهُ الْأَغْلِبَنَ أَنَ الْمُورِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللهَ وَالْبَوْمِ الْاَجْوِ وَرُسُولَهُ وَلَوْكَانُوْا ءَابَاءَ هُوَ أَوَّ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِلَّا خُونَ مُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْا ءَابَاءَ هُو أَوَّ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِلَّا خُونَ مُ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَ هُو أَوَّ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِلَيْ وَلَهُ كَانُونَ وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَ هُو أَوَّ أَبْنَاءَ هُو أَوْ إِنْ اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَ هُو أَوْ أَبْدَهُم بِرُوحٍ مِنْ أَنْ وَاللهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَ هُو أَوْلَا اللهُ وَلَوْكَانُهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَ هُو أَوْلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَل



بِسَ لَيِلَهُ ٱلرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي السَّمَواتِ وَمَافِي الْأَرْضُ وَهُوالْغَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ هُوَ اللَّهِ مَافِي الْمَالَ الْمَكْ مِن وَبِكِرِهِمْ لِأَوَّ الْكَالَةِ مَن وَبِكِرِهِمْ لِأَوَّ الْكَالَةُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

ٱلنَّارِ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَا قُوا ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَا قَاللهَ فَإِنَّاللهَ شَديدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعَنُم مِّن لِّبِنَةٍ أُوْنَكُنْمُوهَاقَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِبِنَ ۞ وَمَاۤ أَفَاءَٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّآ أَفَّاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي لَفْرٌ بَيْ وَٱلْيَنَاءَىٰ وَٱلْمَسَلِكِبِنِ وَٱبْيُ لَسَّبِيل كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَبْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انْلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا *ٚۼۘ*ڵڴؙۄؚٝۼؖڹ۫هؙڡؙۘٵٛڹ۬ؠؙؗٛۅؖؖٲۅؘٲڹ۫ۛڠۘۅ۬ٲڷڵۜۼؖٳڗۜٲڵڵؘۿۺؘڍيۮٱڵؖۼۣڤٙٵؠؚ۞ڶؚڵڡؙٛڠٙۯٙٳٙۼ ٱڷؖڡؙۿڂڿڔؽڹۧۘٳڵۜۮڹڹؘٲ۫ڿٙڔڿۘۅٳ۫ڡؚڹۮؚؽڵڔۣۿۄؖ۫ۅؘٲڡؖۅڵڸۿۣؗؠٞڹڹۜۼؙۅڹؘڡؘڞٙڰڒڡۣڹ ٱللهَ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُ ونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أَوْلَآ بِكَهُمُ ٱلصَّادِ قُونَ ﴿ وَٱلَّذَبِنَ نَبُوَّءُ وَٱلدَّارَوَٱلْإِبِمَانَ مِن قَبْلِهِمْ بُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا بِحَدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن بُوقَ شُحِ نَفْسِهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَآءُ ومِنُ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَان وَلَانَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَءَامَنُواْرَبَّنَا إِنَّكَرَءُوفُرَّجِبْمُ ﴿ ﴿ أَلَمْ انْوَ إِلَىٰ ٱلَّذِبِنَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَا غِيمُ ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهَلِ ٱلْكِتَابِ لَيِنَأْخُرِجْنُمُ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمٌ وَلَانُطِيعُ فِيكُمُ أَحَاً أَبَدًا وَإِن قُونِلَّتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ بَشَّهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ ﴿ لَهِنَّ أَخْرِجُولُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلَّنَّ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا ؠؙٚڝؘۯۅڹٙ۞ڵٲڹڹؙٛؗۯٲۺۘڎٞڒۿؠؘڐٙڣۣڝؙۮۅڔۿؠڝۜڹۘٛڵڵۜ؋ۮٙٳڮٵ۪ڹؙۜۿؠٞۄٙڨٙۅٛۗٛٛ لَّا يَفْقَهُونَ۞لَايُفَلِيْلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّافِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن <u>وَرَآءٍ</u> جُدُرِيَأْسُهُم بَبْنَهُمْ شَدِيدُ تَعْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُومُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُوْمٌ لِلَّا يَغْقِلُونَ ۞كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمَّرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ ۚ إِلِيمُ ۞ كَمَتَٰ لِٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِسْكِنَّ كُفُرِّ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنَّى بَرِيٓ ءُمِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِبِنَ ۞ فَكَانَ عَلَقْبَنَّهُمَّا أَنَّهُمًا فِي النَّارِخَلِدَبِّن فِهِ أَوَذَالِكَ جَزَّاؤُا ٱلظَّالِمِينَ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْٱنَّقُواْٱللَّهَ وَلَنَنظُرَ نَفْسُ مَّافَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَٱنْفُواْٱللَّهَ إِنَّ لِلَّهَ خَبِبُرُ عَانَعَمَلُونَ ۞ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَسَاهُمْ نَّفْسَهُمُ أَوْلَآيِكَ هُمُ ٱلْفَلِسِقُونَ ۞ لَا بَسَنَويَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّة أَصْعَابُ أَجَنَّةِ هُمُواْلَفَآبِرُونَ ﴿ لَوَأَنزَلْنَا هَلَنَا ٱلْفُرِّءَانَ عَلَيْجَبَلِ لَّرَأَيْنَهُ



خَشِعًامٌ نَصَدِّعَامِّنَ حَشِيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَالُ نَصِّرِ بُهَ اللَّاسِ لَعَلَّهُمْ بَنَفَكَرُ وَنَ ﴿ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّعَلِمُ ٱلْخَيْبِ وَالشَّهَ لَدَّةَ هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّعَلِمُ ٱلْخَيْبِ وَالشَّهَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالشَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِقُ اللْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَالْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَالْمُ وَاللْمُ وَاللْمُوالِقُولُولُولُولُولُ وَالْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَا مُولِولًا مُو



وَيَبْسُطُوۤ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِبَهُمۡ وَأَلۡسِنَنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوالُوَٓكُفُرُونَ۞

لَن نَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَا كُمْ يَوْمَ الْفِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَبَكُمْ وَاللَّهُ ۼٙانَغَمَالُونَ بَصِيرُ ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسَّوَةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَاهِبِمَ وَٱلَّذِبِنَ مَّعَهُ ۚ إِذْ فَالُواْ لِفَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ أُمِينَكُمْ وَمِمَّا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَبْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَا وَةُ وَٱلْبَعْ صَٰٓاءُ أَبَدًا حَنَّى تُوَقِّمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا فَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لاَّ بِيهِ لاَّسْنَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمِّلْكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً وَّرِيُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبِنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ رَبَّنَا لَانَجۡعَلۡنَافِتۡنَةً لِّلَّاذِ بِنَكَفَرُواْ وَٱغۡفِرۡلَنَارَبَّنَأَ إِنَّكَأَنتَٱلۡعَـٰ زيـزُ ٱلْحَكِيمُ۞لَقَدَّكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِيّمَن كَانَ بَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْبَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَمَنَ بَنُولٌ فَإِنَّاللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ۞ \* عَسَى لَلَّهُ أَنْ جَبْعَلَ بَبْنَكُمْ وَبَبْنِ ٱلَّذِينَ عَادَبْمُ مِنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُو رُرِّحِيمُ ﴾ لَا بِنَهَاكُوْ اللَّهُ عَنَ الَّذِبِنَ لَمَّ بُفَانِلُوكُمْ فِي الدِّبنِ وَلَمْ يُغُرِجُوكُم مِّن دِيَكُوْ أَن نَبَرُ وهُوْ وَنُفْسِطُوۤاْ إِلَيْهِمْ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنْ لَّذِبَنَ قَلَنْلُوكُمْ فِي ٱلدِّبن وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِبَرُكُمْ وَظُلْهَرُواْعَلَيْ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلُّوهُمّْ وَمَن بَنُوَلُّهُمْ فَأُوْلَ بِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ الْمَنُواْ إِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

فَٱمۡخِنُو هُنَّ اللَّهُ أَعَامُ بِإِبِمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمۡنُمُو هُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَانْزَجِعُوهُنّ ٳڸؘٵٞڶؙڴؙڣۜٵڔؖڵۿؙڹۜڂؚؖٞڷۜۿؠٞۅؘڵۿؠٞؾڂؚڵۘۅڹٙڶۿڹۜۧۏؘٵڹؙۅۿڔڟۜٲٲڹڣؘڠ۠ۅٝٲۅٙڵ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن نَنكِحُوهُنّ إِذَاءَ انيَّنْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَانْمُسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسََّالُواْمَاۤ أَنفَقَنُمُ وَلَبَسْنَالُواْمَاۤ أَنفَفُوٓ أَذَالِكُمْ حُكَمُ ٱللَّهِ يَغَكُمُ بَبْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ۞ وَإِن فَاتَكُوْشَى ءُمِّ أَزْ وَاحِكُمْ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ فَعَافَبۡنُمِّفَٵنُوا۫ٱلَّذِبنَۮَ هَبَتَٱزَٰ وَاجُهُم مِّتَٰلَمَٱأَنَفَفُواْ وَٱنَّفُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنْهُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلنِّبُّ إِذَاجَاءَ كَٱلْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَنَّلَا يُشَرِّكُنَ بِٱللَّهِ شَيَّا وَلَا يَشَرِقُنَ وَلَا بَزَيْنِنَ وَلَا يَفْتُلْنَ ٲۛۊڵۮۿؙڽۜۊؘڵٳؽٲؽ۬ڹ<u>ڹؠؙ</u>ۿڹٛڶؽۣڡ۫ٚڹؘڕۑٮؘٚڎؠؘڹۛڶؙؙؾؚۮؚؠڽۜۊٲ۫ڗۘڿؙڸۿؾٞۅٙڵ بِغَّصِينَكَ فِي مَعَرُوفِ فَبَايِعُهُنَّ وَٱسۡـتَغَفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رِّحِيمُ ﴿ يَآأَيُّهَاٱلَّذِبِنَءَامَنُواْ لَاتَنُولَّوٓاْقَوْمَّاغَضِبَٱللَّهُ عَلَيْهِ مِّوْقَدْ يَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ

الله المُولَة السَّافَ مَهَا النَّابِ اللَّهُ اللَّهِ النَّابِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لِلَّهِ ٱلرَّحْمِينَ لرَّحِيبِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَلُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ امَنُواْ لِمَ نَفُولُونَ مَا لَانَفَعَلُونَ ﴿ كَبُرُمَقَٰتًا عِنَدَٱللَّهِ أَن نَفُولُواْمَا لَانَفَعَلُونَ ﴿ إِنَّ لَلَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُفَلِيْلُونَ فِي سَبِيلِهِ حِصَفًّا كَأُنَّهُمُ بُنْيَكُنُّ مُرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَلْفُومُ لِمَ نُوْدُونَنَي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيَّكُمْ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُو بَهُمْ وَٱللَّهُ لَابِهَدِئَ لَفُوۡمِ ٱلۡفَلِسِفِينَ۞ وَإِذۡقَالَعِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ بِبَنَى إِسۡرَآءِبِلَ ٳڹۨٚڔٙڛؗۅؙڶؙٛڛؘۜ؋ٳ۪ڶؾؘؙۘڴؙۄڝٞۜڝڐؚۛڠٙۘٳڵۣڡٙٵڹؠٙڹٙؽۮػۜڡؚڹٵٛڵڹۜٛۅٞۯڬ؋ۅؘڡؙڹۺۣٚڒٳۑۯڛؗۅڮٟ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي سُمُهُ ۗ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبَبِّنَاتِ قَالُولْ هَلْنَا سِحْرٌ ۗ مُّبِبنُ ۞ وَمَنْ أَظْاَمُ مِمَّ لَأَفْنَرَىٰ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ كِدْ عَكَى إِلَى ٞڵٳۺؖڵؠؖۄۊۘٲڛۜۜٛؗۿؙڵؠۿٙڍؽٲڶۛڡٛۜۊۄٵڶڟۜٳڝؚڹڹ۞ؽؙڔۑۮۅڹٙٳؽڟڣٷٳڹ۠<mark>ۏڒ</mark> ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِهِ مَ وَٱللَّهُ مُنِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِبِنَّ لَحَقَّ لِيُظَهِرَهُ عَلَى ٱلدِّبنِ كُلِّهِ وَلَوَّكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ۞يٓنَأَبُّهَاٱلَّذِبِنَءَامَنُواْهَلَأَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ نُجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُوَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلَهِدُونَ فِي سَبِبِلُللَهِ بِأَمْوَالِكُوْ وَأَنفُسِكُوْ ذَالِكُوخَةِ رُلَّكُمْ إِن كُننُمْ نَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَغْنِهَاٱلْأَنَّهَارُ وَمَسَاكِنَ طَبّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَنْ ذَالِكَ ٱلْفَوِّزُٱلْعَظِيمُ۞ وَٱُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَۖ أَنصَرُ ۖ مِّنَٱللَّهِ وَفَتَّتُ ۚ قَرِيبٌ ۗ قَبَشِّرٱلۡمُؤَمِنِبَ۞ يَكَأَبُّهُٵٱلَّذِبنَءَامَنُواۢكُونُوٱ أَنْصَارَٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَهِمَ لِلْحَوَارِيِّ عَنَ مَنْأَنْصَارِيٓ إِلَىٰٓالِيَّةِ قَالَٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَىٰ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَكَامَنَت طَّا بِفَةُ مِّنْ كَبِنَي إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَّآ بِفَةُ فَأَيَّدُ نَاٱلَّذِبِنَءَ امَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ

## ظلهرين



بسِّ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيلِ مِر

بُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَالِكِ ٱلْفُدُّ وسِ ٱلْعَزِيز ٱڵٞڿڮۑڡؚ۞ۿؙۅۘٞٱڵۨۮؚؽؠؘعؘڎؘڣۣٱڵٳٝڡۜؠۣۜۓڹٙۯڛؗۅڵؖٳڡؚۜڹ۫ۿؙؗؗؗؗؗؗٞؠؾ۬ڶؙۅؗٳ۫ۼڶؾۧۿؚؖؖڴ ءَايكنهِ وَيُزَرِّكِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوامِن قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُّبِبنِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُ مُ لِمَّا يَلْحَقُولْ بِهِمْ وَوُهُوٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَالْفَافَحَةُ لُاللَّهِ بُوَّيْهِ مِنَ بَشَاَّةً وَاللَّهُ ذُواَلْفَصَّلْ الْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِبنَ مُمِّلُوا ٱلنَّوْرَاةَ ثُوَّلَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَالًا بنِّسَ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱلَّذِبِنَ كَذَّبُواْبِ اَيكتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا بَهَدِي ٱلْفَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞قُلَّ بَآأَيُّهُاٱلَّذِبنَ هَادُوٓ إِل زَعَمْتُمَّ أَنَّكُمْ أَوۡلِيٓ اَءُلِلَّهِ مِن دُو نِٱلنَّاسِ فَنَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنكُننُمْ صَلِدِقِبنَ ۞ وَلَا يَنَمَنَّوْنَهُ ۚ أَبَكَا بِمَافَدٌ مَتَأْيَدٍ هِمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلَ إِنَّا لَمَوْتَ ٱلَّذِي نَفِرٌ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَافِيكُمْ ثُمُّ نُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّثُكُم مِمَاكُننُمُ تِتَعْمَلُونَ ﴿ يَنَأَبُّ الَّذِبنَ ءَامَنُواْ إِذَانُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن بَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِنكُنتُمْ زَنْعَامُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَكِ ٱلصَّكَوٰهُ فَٱنتَشِرُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبَّنَغُواْمِن فَصَّٰ لِٱللَّهِ وَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُ مُثُفِّلِحُونَ۞ وَإِذَا رَأَوْاْتِجَارَةً أَوْلَهُ وَٱ أَنفَضُّوا إِلَبْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا قُلْمَاعِندُاللهِ خَيْرُمِّنَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ١



بِسَ اللَّهِ الرَّحْيَلُ لَرَّحِيهِ إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْنَثُمَّ دُإِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لْرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا لَّمُنَافِقِينَ لَكَاذِ بُونَ ۞ ٱتَّخَذُ وَا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ واْعَن سَبِيلِٱللَّهِ إِنَّهُمُّ سَآءَمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُّ ءَامَنُواْثُوًّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُونِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْفَهُونَ ﴿ \* وَإِذَارَأَيْهُمْ نُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَفُولُواْنَسَمَعْ لِفَوْلِهِمَّكَ أَنَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةُ يُخَسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمَ هُمُ ٱلْعَدُوُّ فَٱلْحَذَرِ هُمِّ قَانَا لَهُمُ ٱللَّهُأَنَّىٰ بُؤْفَكُونَ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوَاْ يَسْنَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَّ وَالْءُوسَهُمْ وَرَأَيْنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْنَغْفَرْتَ لَهُمَّ أَمُّ لَمُّ تَسْتَغْفِرْلَهُمُّ لَن يَغْفِرُ اللهُ لَهُمُّ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي لُقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ لَانْنَفِفُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ للَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِلَهِ خَزَا بِنُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَاِنَ ٱلْمُنَافِفِينِ لَيَفْقَهُونَ ﴿ بَقُولُونَ لَبِن رَّجَعَنَاۤ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ لَيُخۡرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّمِنَّهَا لْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِفِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞يَكَأَيُّهَاٱلَّذِبنَءَامَنُواْ لَاتُلَهُكُمْ أَمِّوالُكُمْ وَلَا أَوْلِدُكُمْ عَن ذِكْرُاللَّهُ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْمِن مَّ رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِأَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيَ ٳڸٙؽٙٲؘۘڿڸؚڨٙڔۣۑڹؚڡؘٲ۫ڝۧڐۜڨؘۅٙٲڮٛڹڡؚۜڹٵٛڶڝۜڵڸؚڿؚۑڹؘ۞ۅؘڶڹٛؠؙۊۧڿؚٚڗ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ أَجَلُهَ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَانَعُمَلُونَ ١



بِسَ لَلِللَّهِ الرَّحْوَنَ الرَّحِيدِ مِ

بُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِيُّ السَّمَلُواَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَبْدُ وَهُو عَلَىٰكُلِّشَىٰءٍ قَدِيرُ ۞ هُوَاُلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرُ ۗ وَمِنكُم مُّؤۡمِنُۗ وَٱللَّهُ بِمَانَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا نُسِرٌ وِنَ وَمَانُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَأَلَمْ يَأْذِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَيَالَأُمُّرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا كِ أَلِيمٌ <u>ڎَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتِ تَّأَنْبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالُوٓ أَلَبَشَرُّ يَهَدُونَنَا</u> فَكَفَرُ وَا وَتَوَلُّواْ وَّٱسْنَغْنَيُّ لللَّهُ وَٱللَّهُ غَنَّ حَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِبنَ



كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبِعَثُواْ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَنَٰبُعَثُنَّ ثُمَّ لِنُنبِّوُ نَّ بِمَاعِمِلْنُمَّ <u>ۅٙڎؘٳڶػۘۘۼۘڶۘؽۘڵؠۜۘ؋ؠٙڛؚؠڔؙٛٛ؆ڣؘٵڡٟڹؗۅٳ۫ؠ</u>ڷڛۜ<u>ؖ؋ۅٙۯڛؗۅڸڡؚۣۅۛۛڷڶڹۨ۠ۅڔؚٱڵۜڋ</u>ؾٲڹ۬ۯؘڶۛؽٚٵ وَٱللَّهُ بِمَانَعُمَلُونَ خَبِبُرُ ﴾ بَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِبَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ بَوْمُ ٱلنَّغُابُنِّ وَمَن بُوَّمِ نَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرَّ عَنْهُ سَيِّ عَانِهٍ وَيُدَخِلُهُ جَنَّاتٍ نَجْرِي مِن تَعْنِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِبنَ فِهِمَآ أَبَدَّا ذَالِكَٱلْفَوَزُٱلۡعَظِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُواْ بِالنِّنَآ أَوْلَا بِكَ أَصْحَا مُلَّا لَنَّا رِخَالِدِ بِنَ فِيهَا وَبِنُّسَ اللَّهِ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَمَن بُوْمِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَمَن بُوْمِن بِٱللَّهِ بَهِّدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ۞ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن نُوَلِّيَ ثُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٱللَّهُ اللَّهُ لْآإِلَهَ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَنُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمِنَّ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحَّذَ رُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغِيْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِنْنَةُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجَرُ عَظِيمُ ٥ فَأَنَّفُواْ اللَّهُ مَا ٱسْنَطَعَنْمُ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّانْفُسِكُمْ وَمَن بُوقَ شُكِّ نَفْسِهِ فَأُوْلَكَمِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞إِن نُقَرِضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَّنا يُضَلِعِفْهُ

## لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَاكَةِ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيهُ



بِسَ كَلِلْهَ الرَّحْدَنَ لرَّحِي فِي

يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّفَنُوُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۊۘٳؙ<sup>ڹ</sup>ٛؖڣؗۅؗٳۛڷڵۜۿڒۜ؆ؙ۪ۜڴؠؖٙڵڶ<sup>ڹ</sup>ؙڿۘٙڔۣڿۘۅۿؙڽۜڡؚڹۢؠؗۅؾؚڡۣڹۜۏؘڵٳؽڂٙۯڿؖڹٳڵۜۜٲٲڹؠٲ<mark>ٙ</mark>ڹؠڹ بِفَاحِيثَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَحُدُودُٱللَّهِ وَمَن يَنَعَدَّحُدُودَٱللَّهِ فَفَدَّ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَانَدُرِي لَعَلَّ لَلْهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أُمِّرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ ٲؘجَلَهُنَّ فَأَمِّسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَش<u>َّه</u>ِدُو<sup>ا</sup> ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِبِمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ بُوعَظُ بِهِ ِمَنكَانَ ﴾ ﴾وَّمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡہَوۡمِ ٱلۡاَحۡجِرِ وَمَن يَنَّفَاللّهَ يَجۡعَل لَّهُ مَخۡرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن بَنُوكُلُ عَلَى للهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ

ٱللّهَ بَالِغُ أَمْنِ مِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۞ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ

ٱڵٞڡٙڿڽۻۣڡڹڹۜڛٙٳ۫ڴٙٳڹۣؖۯٞڹٛڹٛۮؙۄٚڣؘڲۮۜؠؙٛؾۜٛؿؙڵؾؘٛڎؙٲؙۺؖؠڕۊۘٲڵۜڮٛڸؗۿٙڲڝؚۻؖ



وَأُوْلَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن بَنَّقَ اللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنّ أُمْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَالِكَأَمُّرُاللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيَّكُمْ وَمَن بَنَّفَاللَّهَ يُكَفِّرُعَنْهُ سَيِّكَانِهِ وَيُعْظِمِّلَهُ أَجْرًا ۞ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُمُ مِن وُجْدِكُمْ ۅؘٙڵٲنُۻۜٵۧڒؙۅۿؙڽۜٞڶؚ<sup>ؽ</sup>ۻؘؾۣڠۘۅٳ۠ۼڵؠۣڿؖۅٙٳڹػؙؽۜٲۏڵؾؚػڡٙڸڣٲ۫ڹڣڠۘۅٳ۫ۼڵٙؠ۪ڽۜ حَتَّى يَصَغَنَ حَمَلَهُ مُنَّفَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُ مَّا أَجُورَهُ مَّ وَأَنْمِرُواْ بَبِّنَكُم بِمَعْرُ وفِّ وَإِن نَعَاسَرْنُهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِفْ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَنِهِ ۗ وَمَن قُلِ رَعَلَيْهِ رِزْفُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّاءَ انْلُهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ لللهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَ انْلَهَا سَيَجْعَلُ لَلْهُ بَعْدَ عُسْرِيْسُرًا ۞ وَكَأْبِنَ مِّن قَرْبَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِرَةٌ مَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنَهَا عَذَابًا يُّكُرًا ۞فَذَاقَتُ وَبَالَأَمِّرِهَاوَكَانَ عَلِفِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ۞ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُوْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَنَّفُوا ٱللَّهَ يَنَّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٱلَّذِبنَ عَامَنُواْ قَد أُنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فِكَرَّانَ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ غِايَاتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِبنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِ حَتِ مِنَ الظَّلَمَاتِ إِلَىٰ اللهُ رِقَمَن بُوْمِن بِاللهِ وَيَعْمِلْ صَالِحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَخَالِدِبنَ فِيهَا أَبَدًا قَدَأَحْسَنَ لللهُ لَهُ وِزْقًا اللهُ ٱلَّذِي

خَلَقَ سَبْعَ سَمَلُوا فِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّ لُ ٱلْأَمْرُ بَبْنَهُنَّ لِنُعَلَّمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ المَّنْ الْمِرْ الْمِر المُرْجُونِي وَآيَاتِهَا ١٢ سَوْلَتَ بَعْدَ الْحِرَاتِ وَمَا يَعْدَالُحِرَاتِ وَالْمَارِيْنِيِّ الْمُرْجِدِيِّ يَّأَيُّهُ ٱلنِّبِيُّ لِمَ يُحَرِّمُ مَّٱأَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيهُ۞ قَدْ فَرَضَ لَلَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُمُّ وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتُّ بِهِ وَأَظْهَرُ ۗ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنَ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنَّ أَنَبًأَكَ هَانَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَنُوبَاۤ إِلَىٰۢ للَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُماۚ وَإِن تَظَاهَ رَعَلَيهِ فَإِنَّ لَلَّهَ هُوَ مَوْلَلهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِلحُ ٱلْمُوْمِنِبِنَّ وَٱلْمَلَّيِكَةُ بَعْدَذَالِكَ ظَهِيرُ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن بُبَدِلَهُ ٓ أَزَواجًاخَيْرًامِّنكُنَّ مُسَّلِمَاتٍ مُّوَّمِنَتِ قَانِنَاتِ تَلْبِبَتٍ عَلِبِدَاتٍ سَلْبِحَتِ ثَبِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۞ يَّأَيُّهُا الَّذِبِنَ المَنُوافُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَٱلْحِارَةُ عَلَبُهَامَلَكِكُةُ عَلَاظُ شِنَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِبِنَ كَفَرُواْ لَانْغَنَذِرُواْ ٱلْيَوْحَ إِنَّمَاتُجْزَوْنَ مَاكُننُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنَا أَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْنُو بُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْيَةُ نُصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَعَن كُمْ سَيِّئَا تِكُوْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَاٱلْأَنْهَارُيَوْمَ لَا يُخْرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْمَعَهُ وَيُورُهُمْ يَشْعَى بَبْنَأَيْدِ وَمِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَنْمِمْ لَنَانُورَنَا وَٱغْفِرْلَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَنَا أَبُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدٍ ٱلَّكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِبِنَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِنَّسَٱلْهَصِيرُ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِبِنَ كَفَرُ وَالْمَرَأَتَ نُوحٍ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَبْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَنَا هُمَافَكُمْ يُغْنِيَاعَهُ مُعَامِنَ الل<u>َّهِ شَيْ</u>ًا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا النَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ۞<u>وَصَنَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا</u> لِّلَّذِبِنَ عَامَنُولُ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ آبْن لِي عِندَ لَى بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّىٰ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ لَلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمُرْيِمُ ٱبْنَتَعِمُرَانَ أَلِنِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتْبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِيْنِينَ ﴿



الغ الغينية الغينية

إِنَّالَّذِبِنَ يَخْشَوْنَ رَّبُّم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مِّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِبُرُ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوابِجَهِرُوابِجِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ الْآيِعَامُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَٱللَّطِيفُٱلْخَبِيرُ۞هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَامِّشُواْ فِيمَنَاكِبِهَا وَكُلُواْمِن ِ زَقِمِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ وَعَلَمِننُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِي تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِن ُمُ مِّن فِي ٱلسَّمَآءِأَن بُرْسِلَ عَلَيْكُو ٓحَاصِبَّا فَسَنَعًا مُونَكَيْفَ نَذِيرِ۞وَلَقَـٰدُ كُذَّبَٱلَّذِبِنَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِبرِ۞أَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُوْصَافَاتٍ وَيَقَبِضَنَّ مَايُمُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَكُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ۞ أَمَّنَ هَلَاَ ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَّكُمَّ بَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَلَ ۚ إِنَّ لَكُلْفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ﴿ أَمَّنَ هَلَا الَّذِي يَرُّزُونُكُمْ إِنَّ أَمَّسَكَ ڔڒٙۊؘؖ؋ٟۘڹڶڵۜجُّۅٵڣۣۼڹؙۅۜٷڹؙڡؙٛۅڔٟ۞ٲڣؘڡؘڹؠٙڡٙۺؽمؙڮڹۜٵۼڮڶۅؘڿٙ<u>ۣۿ</u>ڿ أَهُدَى أَمَّن بَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسَنَفِيمٍ ﴿ قُلُ هُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَنْشَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُواُلْسَمْعَ وَالْأَبْصَلِ وَالْأَفْءَدَةَ قَلِيلًامَ تَشَكُرُ ونَ ۞ قُلِّ هُوَالَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْه تُحَشَرُونَ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُننُمِّ صَلِدِ قِبِنَ ۞ قُلَّ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ

عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانِذِيرُهُم بِنُ ۞ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلَاَ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ فَدَّعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ بِّنُمْ إِنَّ أَهْلَكُنِيُ اللَّهُ <u>وَمَن مَّعِيَ أُوۡرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلۡكَفِرِينَ مِنۡ عَنَابٍ ۚ لِهِ ۞ قُلُ هُوَ</u> ٱلرَّحْمَٰنُءَامَنَّابِهِ وَعَلَيْهِ نُوَكِّلُنَا فَسَنَعَامُونَ مَنَّهُو فِي صَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلْ أَرَءَ بُنُمُ إِنَّا صَّبَحَ مَا وُّكُمْ غَوْرًا فَمَنَ بَأْنِيكُم بِمَاءِ مَّعِبنِ المستولية القالة العالمية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستولية المستوت بِسَ لِيلَهُ الرَّحْيِنَ لَرَّحِي مِ نَ وَٱلْفَلَمِ وَمَايِشَطُرُ ونَ ۞ مَآأَنت بِنِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا غَيْرَ مَمَّنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ۞ فَسَنَّبُصِمُ <u>وَيُبْصِرُونَ۞ بِأَبِيَّكُوؙالْمَفْنُونُ۞ إِنَّارَبَّكَ هُوَأَعْكُم بِمَنصَلَّ عَن</u> سَبِيلِهِ وَهُوَأَعَامُ بِٱلْمُهَنِّدِبِنَ ﴿ فَلَانْطِعِ ٱلْمُكَذِّبِبِنَ ﴿ وَدُّواْ لَوَّ نُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَانُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِبنٍ۞ هَمَّا زِمَّشَّاعٍ بِنَهِيمٍ ۞ مَّنَّاعِ لِّلَّخَبِّرِمُعْنَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ ۞ أَن كَانَ ذَامَالٍ وَبَنِبِنَ ﴿ إِذَاتُنَّلَىٰ عَلَيْهِ ءَايْلُنَّا قَالَ أَسَلِطِيرُ

ٱلْأَوَّلِينَ۞سَنسِمُهُ عَلَىُ لَخُرطُومِ۞إِنَّا بَلَوْنَكُمْ ٓ كَمَا بَلُوْنَا أَضَّعَا بَٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقَّسَمُوالْيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَعَلَهُمَاطَأَيِثُ مِّن َّبِّكَ وَهُمِّنَآيِمُونَ۞فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريم ﴿ فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿ أَنَّاغُدُواْعَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُننُمْ صَارِمِينَ ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَلْفَنُونَ ﴿ أَن لَا يَدْخُلَنَّ الْبُوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ا وَغَدَوْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَلْنَعَنْ مَعْ وُمُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لِوَلَا نُسُبِّحُونَ ﴿ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِبنَ۞ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَالُومُونَ۞ قَالُواْيِلُوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَّاطَاغِبِنَ۞عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن بُبْدِلْنَاخَبُرًامِّنْهَآإِنَّالِلَورَبِّنَارَاغِبُونَ۞كَذَالِكَٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكَبُرُلُو كَانُواْيِعًا مُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّمُنَّفِينَ عِندَرِيِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنِّعيهِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسَّامِ بِنَكَّا لُمُجْرِمِ بِنَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُمُونَ ١٠ أُمْلِكُمْ كِنَابٌ فِيهِ نَدْرُسُونَ ١٠ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَّخَبَّرُونَ۞ أَمْلِكُمْ أَيْمَكُ عَلَيْنَابِلِغَةٌ إِلَى بَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحَكَّمُونَ ﴿ سَلَّهُمْ إِنَّالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أُمِّلَهُمْ شُرَكًا ۗ فَلْيَأْنُواْ

بِشُرَكَآيِهِمْ إِن كَانُواْصَلِدِقِبِنَ ۞ بَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلابِسَنَطِيعُونَ ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ نَرَهَفُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدَّ كَانُواْيُدُّعَوِّنَ إِلَىٰ ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرِّنِي وَمَن بُكِذِّبُ بِهَاذَا ٱلۡحَدِيثِ سَنَسَنَدُ رِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعَامُونَ ۞ وَأَمَّلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَنْبِنُ ۞ أَمَّ نَسْعَكُهُمْ أَجَرًا فَهُم مِّن مَّ فَرَمِرُمُ تَفَكُونَ ۞ أَمْرُ عِندَهُوُ ٱلْغَيْبُ فَهُمِّ يَكُنْبُونَ ۞ فَأُصِّبِرَلِ صُكِّم رَبِّكَ وَلَانَكُن كَصَاحِباً لِّحُوتِ إِذْنَادَى وَهُوَمَكَظُومٌ ۞ لَّوَلَّا أَن نَدَارَكَهُ نِعْمَةُ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَبَالُغَرَاءِ وَهُوَمَذُ مُومُّ ۞ فَٱجۡنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِبنَ۞ وَإِن بَكَادُٱلَّذِبنَ كَفَرُواْ لَبُزْلِفُونَكَ بِأَبْصَارِهِ ٓ لَمَّاسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُنُ لِلْحَاكَمِينَ ۞



الْكَاقَةُ ۞ مَا ٱلْكَاقَةُ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْكَاقَةُ ۞ كَذَّبِتْ تَمُودُ وَعَادُ

بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُّو ُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهۡلِكُواْ

بِينِيجٍ صَرْصَرِعَانِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَنْزِيُ ٱلْقَوْمَ فِهَاصَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُنَخْلِخَاوِيَةِ ۞ فَهَلْ تَرِيٰ لَهُم مِّنَ بَافِيةٍ ۞ وَجَآءَ فِرْعَوَّنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْنَفِكُتُ بِٱلْخَاطِءَةِ ۞ فَعَصَوۡاْرَسُولَ رَبِّمۡ فَأَخَذَ هُمۡ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّالَمَّاطَغَٱلۡمَآءُ حَمَلۡنَكُمْ فِيُّ لِهَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعِبَهَٱ أَذُنُ وَاعِيَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفِخَةُ وَاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۞ فَبَوْمَهِذٍ وَقَعَتِ أَلُواقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ بَوْمَ دِوَاهِيَةُ ١٠ وَٱلْمَاكُ عَلَىٓ أَرْجَآجَ إِمَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمّ ؠؘۊؖڡٙؠۣۮؚؚؾؘڡٙڵؽةٌ\٦؋ؖڡؠۣۮٟ<sup>ڹ</sup>ٛۼۯۻؗۅڹؘڵٲڂٙڣٙؽڡؚڹڰۄٞڂٳڣؾةُ۞ڡؘٲؖڝۜٵ مَنَ أُوتِي كِنَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وُمُ ٱفْرَءُ والْكِنَابِية ﴿ إِنَّي ظَنَنْتُ أَيِّي مُلَاقِ حِسَابِيةً ۞ فَهُوَ في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ۞ قَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٣ كُلُواْ وَاشَّرَبُواْ هَنِيَا مِمَاۤ أَسَّلَفَنُمْ فِي الْأَيَّامِ ٱلْخَالِية وَأَمَّا مَنَّا وِيَكِنَّابُهُ بِشِمَا لِهِ فَيَقُولُ يَلَيَّنِي لَمَّ أَوْتَكِنَابِيهُ ۞ وَلَمَّ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ ۞يَالَيْنَهَا كَانتِ أَلْقَاضِيةُ ۞مَآأَغْنَى عَنَّى مَالِيه ۞ هَّلُكَ عَنِي سُلَطَانِيهُ ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ثُمُّ ٱلْجَعِيمَ صَلُّوهُ ﴿

تُمَّ فِيسِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَاسَبْعُونَ ذِرَاعًافَٱسْلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا بُؤْمِنُ بِٱللَّهِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلِّيَوْمَ هَلَهُنَا جَمِيمُ ۞ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسَلِبِنِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا ٱلْخَاطِئُونَ۞ فَلَآأُقُسِمُ بِمَانْبُصِرُونَ۞وَمَالَانْبُصِرُونَ۞ إِنَّهُ لَقَوَّلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّانُونً مِنُونَ۞ <u>ۅؘۘۘ</u>ڵڔڣٛۊٙڸۘػؙٳۿؚڹۣۧۊٙڸۑڰڒؖڡۜٵڹؘۮؘڴڒؙۏۣڹٙ۞ڹٛڹۯؚۑڵؙٞڡؚٚڹڒؚۣۜۜٵڵؙۼڵڶٙڡؚؠڹؘ۞ وَلَوْنَفَوَّلَ عَلَيْنَابِغُضَّ الْأَفَاوِيلِ۞ لَأَخَذْنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنَهُ ٱلْوَتِبِنَ۞ فَمَامِنكُم مِّنَأَحَدٍ عَنْهُ خَاجِزِينَ۞ وَإِنَّهُ لَنَذَكِرَةُ لِلمُنَّفِہِنَ۞ وَإِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِبِنَ۞ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةُ عَلَىٰ لَكُلِفِرِينَ۞ وَإِنَّهُ لَكَقُّ ٱلْيَقِينِ۞ فَسَيِّحَ بِٱسِّمَ رَبِّكَٱلْعَظِيمِ۞ المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافعة ا بِسَ كَلِلْهِ ٱلرَّحْمِنَ ٱلرَّحِي هِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَلْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعُ ۞ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَانِ ﴿ تَعَرُّحُ ٱلْمَلَآئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي بَوْمٍ كَانَ مِقْدًا رُهُ

الغالبية الغيني

حَمْسِينَ أَلْفَسَنَةٍ ۞ فَأُصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ بَرُوْنَهُ بَعِيدًا ۞ۅؘڹۘڗڮۿؙڨٙڔۣۑۘڹٳ۞ؠۅٞڡٙڗۜڴۅڹٛٲڵۺؘۜٲۼۘڴٲڷؖڡؙۿڸ۞ۅؘؾۘڴۅڹؙٱڵٙڿڹٳڶؙ ڴؙٲڵؚؖۼؠؖڹ؈ۅؘڵٳؾۺ<sub>ؖ</sub>ٛٵؙڮۼؚؠؽ۠ڿؚؠۑٵ؈ؠٛڹڝۜۯۏۼؗڠۧؠۅؘڎ۠ٵڶٛڡؙڿٙڔٟۼٛڵۏٙ يَفْنَدِي مِنْ عَذَابِ بَوْمِ إِبِبَنِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِ مِ وَأْخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَنِهِ ٱلِّنِي نُتُوبِهِ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِبِهِ ۞ كُلَّآ إِنَّهَا لَظَى ۞ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى ۞ نَدَّعُواْمَنَأْدُبَرَ وَنُوَلِّي ۞ وَجَمَعَ فَأَوْعَلَ ۞ \* إِنَّالَّا نِسَكَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ن وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَبِّرُمَنُوعًا ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ٱلَّذِبِنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَانِهِمْ وَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومُ ﴿ لِلسَّآبِل <u>ۅۘٙٵڵۘڡؘڂؖۯۅ؏؈ۅؙۘٲڵؚۜۮڹڹۜۑٛڝؘڐڠؖۅڹؘڹ۪؋ٙڡؚٳڶڐؚؠڹ؈ۅۘٲڵؖۮؚؠڹۿڡڡؚۨڹٞ</u> عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُمَأْمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمَّ حَلِفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُواجِهِمَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَانُهُمَّ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِبنَ ۞ فَمَنِ أَبنْغَى وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَكَ هُـمُ ٱلْعَادُونِ ۞ وَالَّذِبِنَ هُمَّ لِأَمْلَنَانِهِمْ وَعَهْدِ هِمْ رَاعُونَ ﴿ وَالَّذِبِنَ هُم بِشَهُلَانِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِبْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَانِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُوْلَيِّكَ فِي جَنَّاتٍ

مُّكْرَمُونَ ﴿ فَمَالِ الَّذِبِنَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِبِنَ ﴿ عَنِ ٱلۡيَمِبِنِ وَعَنَ الشِّمَا لِعِزِينَ ﴿ أَيَطَّمَحُ كُلُّ الْمُرِي مِّنْهُمْ أَن يُذَخَلَ جَنَّهَ نَعِيمٍ ۞ۘػؙڵؖۯٳۜڹۜٵڂؘۘڶڣ۫ڹڰؙؠؚڝؚۜڡۜٳۑۼٲؠؙۅڹ۞ڣؘڵۯٲڣٝڛٟؠؙڔڔۜٵؙ۪ڶٞڡۺؘڒۣۊؚۅؘٱڶٞڡۼٳڔۑ إِنَّالْفَلْدِرُونَ ٤٤ عَلَيْأَن نُّبَدِّلَ خَبْرًامِّنَّهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِبِنَ ۞ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَنَّى يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي بُوعَدُونَ ١٤٠ بَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَّا ثِسِرَاعًاكَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِيُوفِضُونَ ﴿ خَلِشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهِفُهُمْ فِإِلَّهُ أَوْ لَاكَ ٱلِّيُومُ ٱلَّذِي كَانُوايُوعَدُونَ ٢ المركز ا بسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْلِنَّ لرَّحِيهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَىٰ قَوْمِ هِۦَأَنَ أَنذِ رَقَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِهَ هُمْ عَذَابٌ لْيِيُرُ قَالَ يَلْفُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِبْرُ صُّبِبِنَ ۞ أَنِ ٱعْبُدُ واْٱللَّهَ وَٱتَّ قُوهُ ۊؘٲڟؚۑۼۘۅڹ۞ؾۼ۫ڣڒٙڶڰۄڝؚۜڹڎؙٮؗۅؙڂڰڗۅؘؽٷٙڿۨڒٙػمٳڵؽۜٲۻٙ<u>ڵؚۨۺۜڝۜؖۜڸٳ</u>ڹۜ أَجَلَ اللَّهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخُّرُ لَوْكُننُهُ تَعْلَمُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا ۞ فَأَمْ بَزِدَ هُمْ دُعَاءِيۤ إِلَّافِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا

دَعَوْتُهُ وَلِنَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوٓ الصَّلِعَهُمْ فِي عَاذَانِمْ وَالسَّنَغْشَوَ الْثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكْبَرُواْٱسۡتِكْبَارًا۞ثُمَّ إِنِّي دَعَوْنُهُمْ حِهَارًا۞ثُمَّ إِنِّي أَعَلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَفُلْتُ ٱسْنَغْفِرُ وَأُرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۞ بُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۞ وَيُمْدِدُّكُم بِأُمْوَا لِ وَيَنبِنَ وَيَجْعَل لَّكُوْ مَخْنَاتٍ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَ لَرًا ﴿ مَّالَّكُمْ لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَمْوَارًا ۞ أَلَمْ نَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَلُوَتٍ طِبَافًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِكَراجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَنَّكُم مِّنَ لَأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهِ اوَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞ لِنَسْلُكُو اٰمِنْهَا سُبُلَّا فِجَاجًا۞قَالَنُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَانَّبَعُواْمَن لَّمْ بَرْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّاخَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْمَكُرًاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَنَكُمْ وَلَانَذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَشَرًا ﴿ وَقَدْأَضَلُّوا كَثِبِرًا وَلَانَزِدِ ٱلظَّالِمِبِنَ إِلَّاضَلَالَانَ مِّمَّا خَطِيَكَنِمٍ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُواْ نَارًافَاكُمْ بَجِدُواْلَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۞ وَقَالَ نُوحُ رُّبٌ لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَّ الْكُلْفِرِينَ دَيَّا رَّاسِ إِنَّكَ إِن نَذَرُهُمْ يُضِلُّولُ عِبَادَكَ وَلَا

يَلِدُوٓٳٛٳڵۜۘٳڡؘٚٳڿۘڔؖٲڴڣۜٵڔؙؖ؈ۜڒۜؾؚؚٵٞۼۛڣڒۧڸۣۅٙڸۅؘٳڶۮؽۜۅٙڶڡؘڹۮڿؘڶؘؠؾؚڿ۬ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّانَبَارًا ۞ المَّنْ الْمُعْلِلَةِ الْمِثْنَّةِ الْمُثَلِّمِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِينِ المَّالِمُ الْمُعْلِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِلِينِ الْمُعْلِلِ بِسَ لَيْلَهُ الرَّحْيِنَ لَرَّحِي مِر قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَا لُوٓ إِنَّا سَمِعۡنَا فُرَّءَ الْعَجَبَا <sub>ۼ</sub>ؠٚۮۣؽٳڶۜؽٞڶڒؙۺ۫ٙۮڣٵؘڡٮۜٚٳۑڡؖۦۅؘڶڹۨۺ۫ڕڮؠڔۜؠٚڹۤٲٲؘؘ۫ۘػڐ۞ۅؘٲ۫ٮۜٚۄؙؾؘٵ<u>ڵڮجۘڎ</u>۠ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَلِحِبَةً وَلَا وَلَا لَا سَوَأَتَهُ وَكَانَ يَفُولُ سَفِيمُنَا عَلَمَ ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نَفُولُ ٱلْإِنسُ وَٱلَّحِثُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ ٶۧٲؙؾۜۘٷؙػٲڹڔۣڿٙٵڵؙؙڝؚٚڹؙۘڷٳۣڹڛؚؠؘۼۘۅۮؙۅ<u>ؘ</u>؈ؘؠڔۣڿٵڸؚڝؚۜڹؙۘڵڿؚڹۣۨڣؘڒؘٲۮۅۿؙۼٙۯۿؘڡۛ<mark>ٵ</mark> ۞ؘوَأَنَّهُمْ ظَنُّولْكَمَاظَنَنُمْ أَنلَّنَهُ أَنلَّنَهُ أَنكُ لَكُ أَكَا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّهَآءَ فَوَجَدُ نَلِهَامُلِنَّتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا لُنَّا نَفْعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَّعِ فَمَن يَسْنَمِعِ ٱلْأَنَ بَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدَا ۞ وَأَنَّا لَانَدُرِيَ أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمِّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَاً ا۞ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِّكَكُنَّاطُرَآ بِفَ قِدَدًا ۞ وَأَنَّاظَيَنَّا أَن لُّن يُعْجِزَلُلَّهَ فِ

الغالبية الغيبي

ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَأَنَّالَمَّا سَمِعْنَاٱلْهُدَى عَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسَّامُونَ وَمِنَّا ٱلْفَلْسِطُونَ فَمَنَأَلَّلَمَ فَأَوْلَآبِكَ تَحَرَّوَاْرَشَاً ۞ وَأَمَّاٱ لْقَلْسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ وَأَلُواْسَنَظَمُواْ عَلَى ٱلطِّرِيفَةِ لَأَسَفَيْنَاهُم مِّمَّاءً عَدَقًا اللَّهِ لِنَفْنِنَا هُمُ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ إِسْلُلَهُ عَذَا بًا صَعَدًا <u>۞ۘ</u>ۅؘٲ۫ؾؙۜٲڶؖڡؘڛڮجۮڵؚڵۅڣؘڵۯڹؘۮ۫ٷۅ۠ڡؘۼٲڵٮۜۅٲ۫ڂٵ۞ۅٲ۫ڹۜٷڶڝۜٞٵۊٵۄٙۼڹۮؙٲڵۑۜۅ يَدَّعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَكَا ۞ قُلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ ٓ أَحَدًا ۞قُلَ إِنِّي لَآ أَمَّلِكُ لَكُمْ خَمَّ اوَلَارَشَكَا ۞ قُلَّ إِنِّي لَن بُعِبرَ نِي مِنَ اللَّهِ ؙ ؙؙحَدُّوَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْنَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغًامِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَانِهِ وَمَن يَعۡصِٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ فَإِنَّ لَهُ ِ نَارَجَهَنَّ مَخَلِدِ بِنَ فِهَٓ ٱلْبَدَّ ﴿ حَنَّىۤ إِذَا رَأُوۡاْمَابُوعَدُونَ فَسَيَعَامُونَ مَنۡ أَضۡعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلۡ إِنْ أَدْرِيٓ أَفَرِيبُ مَّانُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَلًا ۞عَلِلهُ ٱلْغَيْبِ <u>ڣؘۘڵۘۮؠ۪۠ڟؖ۬ۿڕؙۼۘڶؽۼٙؿؠۣ؋ۣٙٳؙٝڂۘڐؙ۞ٳڵؖٳٛڡؘڹۣ۠ٲڗڹۻؘؽڡؚڹڒۜڛؗۅڸٟ؋ؘٳڹۜٷؙؠڛٙڵؙڰؙڡؚڹ</u> بَبْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ لِّيعَلَمَ أَن قَدْأَبْلَغُواْ رِسَالَاتِ رَبِّهُمَّ وَأَحَاطَ بِمَالَدَ بِهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا



رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ نَفُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيَ ٱلْيَّلِ وَنِصَّفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَآبِفَةٌ مِّنَٱلَّذِبنَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُفَدِّرُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَازُ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُواْ مَانَيَسَّرَمِنَ أَقْرُعَ إِن عَلِمَ أَنسَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَيْ وَءَاخَرُ وِنَ يَضْرِيُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْنَغُونَ مِن فَصَّلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُ وِنَ يُفْلَنِلُونَ فِي سَبِيلُ للهِ فَأَقْرَءُ وأَمَا نَيَسَّرَمِنَهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَانُواْ ُلزُّكُونَةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرَضًا حَسَنَا وَمَا نُفَدِّ مُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرِتَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَأَ جُرًّا وَٱسْتَغْفِرُ وِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُو رُرِّحِيهُ



بِسَ الْمَدَّرِّنُ وَقُمُ فَأَنْ رَنِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرَ ﴾ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرَ ﴾ وَأَنْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرَ ﴾ وَأَنْ وَلَنَّ فَنَ نَتَ تَكْثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَأَصْبِرْ ﴾ فَإِذَا نُفْرَ فَالنَّهُ مَا لَا مَّ مَدُودِ إِوَ مُ عَسِيرٌ ﴾ عَلَى اللَّمَ مَدُودًا ﴿ وَالنَّ اللَّهِ مَا لَا مَ مَدُودًا ﴾ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجِعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَ مَدُودًا ﴾

وَيَنِينَ شُهُودًا ﴿ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿ ثُمَّ يَطْمَحُ أَنَّ أَزِيدَ ۞ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيَلِنَاعَنِيدًا ۞ سَأَرُهِفُهُ صَعُودًا ۞ إِنَّهُ فَكُرَ وَقَدَّرَ ۞ فَفْنِلَكَيْفَقَدَّرَ۞ ثُمَّقُنِلَكَيْفَقَدَّرَ۞ ثُمَّرَنَظَرَ۞ ثُمَّعَبَسَ وَيَسَرَ شُوَّا أَدْبَرَ وَٱسۡتَكُبرَ ۖ فَفَالَ إِنۡ هَلَاۤ إِلَّاسِحُرُّ يُوۡتَرُ ۞ إِنۡ هَانَّا إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَر ۞ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَاأَدُ رَلِكَ مَاسَقَرُ ۞ لَا نُجْفِي وَلَانَذَرُ ﴿ لَوَّاحَةُ لِّلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَ الشِّعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَآيِكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّنَهُمْ إِلَّافِنْنَةً لِلَّذِبنَ <u>كَفَرُواْ</u> ڶؚؠۺٙٮ۫ٛؽڣۣڹؙٛڵۜ۫ۮؚؠڹؘٲۅڹؙۅٵٛڵڲڬڮۅؘؽڒ۫ڎٳڎٲڵۜۮؚؠڹؘٵڡٮؙٛٚۉٳ۠ٳؠڡڶٵۊڵٳؠڗٙٵڹۘٵڵۘۮؚؠڹ أُونُواْ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِبَقُولَ ٱلَّذِبِنَ فِي قُلُوبِمِ مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَاًأْرَادَٱللَّهُ عِهٰذَا مَثَالًا كَ نُطِيلًا لَكَ يُضِلُّ لَلَّهُ مَن بَشَاءُ وَيَهُ دِي مَن بَشَاءُ وَمَايِعًاكُمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَىٰ لِلْبَشَرِ ٣ كَلَّا وَٱلْفَمَرِ <u>وَّٱلَّيْل إِذْأَذُبَرَ۞وَٱلصُّبْح إِذَاۤأَسْفَرَ۞ إِنَّهَالَإِحْدَىٱلۡكَبَرِ۞</u> نَذِبِرًا لِلَّٰبَشَرِ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَنْفَدَّ مَأْ وْيَتَأْخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِبِنِ ﴿ فِي جَنَّاتٍ بِنَسَاءَ لُونَ ٤٤ عَنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْلَمُ نَكُ مِنَ

المُصلِّبن ﴿ وَكُنَّا نَكُنُطِّعِمُ الْمِسَّكِبنَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْمُصلِّبنَ ﴿ وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْمُصلِّبنَ ﴿ وَكُنَّا نَكُو بُكِ بَهُ وَمِ الدِّبنِ ﴿ حَنَّى أَنَكَا اللَّيفِبنُ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَ فَمُعْ مِضِينِ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَ فَمُعْ مِضِينَ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَ فَمُعْ مِضِينَ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَ فَمُعْ مِضِينَ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذَكِرَ فَمُعُ مِضِينَ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّا لَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا النَّ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُو



بِسَ كَلِلَهُ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحَينَ الرَّافَةِ المَهُ الْفَضِيلَ الْوَامَةِ الْمَعْسَبُ الْإِنسَانُ الَّهِ المَهُ ﴿ يَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ال

بَفُولُٱلَّإِسْكَنُ بَوْمَهِ ذِأْبَنَ ٱلْمَفَرُّ ۞ كَلَّا لَاوَزَرَ ۞ إِلَىٰ رَبِّكَ بَوْمَهِ ذِ

ٱلمُسْتَفَرُّ بُنَبَّوُّ الْإِنسَانُ بَوْمَدِذِ بِمَافَدَّمُ وَأَخْرَ بِلِلَّإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةُ ١٤ وَلُوٓ أَلْقَىٰ مَعَاذِ بِرَهُ ۞ لَانْحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِنَعَّجَلَ بِهِ ٓ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا جَمَّعَهُ وَقُرْءَانَهُ ۞ فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَأَتَّبِعُ قُرَّءَانَهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَابِيَانَهُ ﴿ كَالَّا بَلِ يُعِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ وَتَذَرُونَ لْآخِرَةَ ﴿ وُجُوهُ بُوْمَهِ ذِنَّا صِٰرَةٌ ﴿ إِلَىٰ إِيَّانَاظِرَةٌ ﴿ وَوُجُوهُ ۗ ؠؙۅؗٙڡٙؠۣۮؚؠٵڛؚۯۊؙۜٛ۞ؾۘڟؘؗڹ۠ۘٲؘڽؽؙڣٙعؘڶؠؚۿاڡؘٳڨؚڗۊؙ۠۞ڪۜڵؖؖٚۜٳۮؘٳؠؘڵۼ<mark>ؾ</mark> ٱلثَّرَاقِيَ۞وَقِيلَمَنِّرَاقِ۞وَظَنَّأَنَّهُٱلْفِرَاقُ۞وَالْنَفَّتِٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ بَوْمَ بِذِٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَـلَّىٰ ۞ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٣٠ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ۚ بَنْمَطِّيٓ ۞ أَوَّ لَىٰ لَكَ فَأُوۡلِي ۞ ثُمَّاٰ وَٰٓكِ لَكَ فَأُوۡلِيٓ ۞ أَيَحۡسَبُٱلَّإِنسَانُأُن بُثَرِكَ سُدِّي اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِي يُمْنَى ﴿ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّيٰ۞ فَجَعَلَمِنْهُ ٱلزَّوْجَانِي ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْثَيٰ۞ ٱلنِّسَ ذَالِكَ بِفَلدِرِعَكَ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَكَ ۞



الغُوالِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِينِ

بسَ لِللَّهِ أَلَّا لَهُ مِن الرَّحِيبِ هَلَ أَنْ عَلَا لَإِسْكِن حِبِنُ مِّنَ لَدَّهُ رِلَمْ يَكُن شَيَّا مَذَّكُورًا إِنَّا خَلَفْنَاٱلْإِنسَكَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبَّنِلِيهِ فِحَعَلْنَاهُ سَمِيعًابَصِيرًا﴿ إِنَّا هَدَيْنَكُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَغَتَدُ نَا لِلْكَ فِي يِنَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِبِرًا ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشَّرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۞عَيْنَايَشْرَبُ بَهَاعِبَادُٱللَّهِ يُفَجِّرُ وَنَهَانَفَجيرًا۞ <u>ؠُۅڣۘۅؙڹٙؠؚ</u>ٲڶؾۜٚڐ۫ڕۄٙؾؚۼؘٵڣؗۅ۬ڹؘۑؘۅۛٙڡۘٵػٲڹۺۜۯؙۄؙؚڡؙڛؖؾٙڟؚؠڔؖٳ؈ۅٙۑؙڟؖڿڡۄؗڹؘ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَنِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطِّعِمُكُمْ لِوَجِّهِ ٱللَّه لَانُرِيدُمِنكُمْ جَزَاءً وَلَاشُكُورًا ۞ إِنَّانَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۞فَوَقَلْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّدَ لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّلَهُمْ نَضَرَةً وَسُرُورًا۞ ۏٙڿؘڒؘڬۿؠؠؚڡؘٵڝؘڹڔؙۅٳ۫ڿڹۜۜ؋ٙۅؘڂڔۑۘرٳ۞؞۠ؗؾۜڲؚ؋ڹ<u>ٙ؋</u>ؠٵۼۘڶؽؙڵڒٛڗٙٳؠٟڮٙڵٳؠڗٙۅ۫ڹ فِهَاشَمْسًاوَلَازَمْهَرِيرًا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَّالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَبُهم بِٵنِيَةِ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتَ قَوَارِيراْ ۞ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَفَّدِيرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيَا كُأْسًاكَانَ مِزَاجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِهِا نُسُمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ كَأْسًا كَانُ مِنَاجُهِ السَّبِيلًا

\* وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُولُواً مَّنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكَا كَبِبِرًّا ۞ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضِّرٌ وَإِسَّنَبَرَقُّ وَحُلُّواْأَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُورًا ١٠] قَ هَانَا كَانَلُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مِّشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا ﴿ فَأُصِّبِرْكِكُمْ رَبِّكَ وَلَانُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَفُورًا ۞ وَٱذْكُراْسُمَرَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسَّجُدَلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّهَا فُلْآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَبَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَفِيلًا ۞ نَّحْنُ خَلَفْنَا هُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدِّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۞إِنَّ هَلَذِهِ يَنْذَكِرَةٌ فَمَن شَآءًا تَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ ِ سَبِيلًا ۞ وَمَا نَشَآا ۗ وُنَ إِلْآا أَن بَيْثَآ ءَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَنِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠





بُؤَذَىٰ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ ۞ وَيُلُبُومَيذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَقَّلِبِنَ۞فَإِنكَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ۞ وَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞إِنَّالْمُنَّفِينَ فِيظِلَالِ وَعُيُونٍ ۞ وَفَوَاكُهُ مِمَّا يَسَثَّمَ وَنَ ٤٤ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا لِمَا كُننُهْ تِغَمَلُونَ ١٤٤ إِنَّا كَذَا لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيْلُ بَوْمَ بِذِلِّلْمُكَذِّبِبِنَ ۞ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم نُّجْ مُونَ ۞ وَيُلُ بَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِهِنَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرَّكُعُواْ لَا ؙڔؖڴٷڹؘ۞ٷٙؽؙ*ڵؙؠ*ۊؖڝؠۮؚڵؚڶٞؠؙڴڋۜؠڹڹ۞ڣٙٲ۫ؾۜڂۮؠؿؚڹۼٙۮ؋ٛؠؙٷۧڡؚٮ۬ٛۅڹٙ۞ النَّبُولَةِ النَّبُاءِ مَنْ النَّبُالِيِّ النَّبَاءِ مَنْ النَّبَاءِ مَنْ النَّبَاءِ مَنْ النَّبَاءِ مَنْ النَّالِيُّ النَّبَاءِ مَنْ النَّهُ النَّالُةُ النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِّيّلُ النَّالِيّلُولُولُولُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالْقُلْمُ النَّهُ النَّالِيّلُولُ النَّالِيّلُولُ اللَّهُ النَّالِيّلُولُ النَّالِيّلُولُ اللَّهُ النَّالِيّلُولُ اللَّهُ النَّالِيّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالِيلُولُ النَّالِي النَّالْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِّلْمُ النَّالِي النَّالِي الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ الله المُحَلِنَ لرَّحِيهِ المُحَلِنَ لرَّحِيهِ عَمَّ بَنَسَآءَ لُونَ ۞عَنِٱلنَّبَإِٱلۡعَظِيمِ۞ٱلَّذِيهُمُ فِيهِ مُخْنَلِفُونَ۞ كُلَّاسَيَعْ اَمُونَ۞ ثُمَّ كُلَّاسَيَعْ اَمُونَ۞ أَلَمْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِلَا ۞ وَٱلْجِبَالَا وْتَادًا ۞ وَخَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۞ وَجَعَلْنَانَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَا رَمَعَاشًا ۞ وَيَنَيِّنَا فَوَقَكُمْ سَبْعًاشِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَاسِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ

مَآ عَجَّاجًا ۚ إِن نُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَانًا۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۞ إِنَّ يَوْمُٱلْفَصِّل كَانَمِيفَانًا ﴿ بَوْمَ بِنَفَحُ فِي الصُّورِ فَنَأَنُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَأْبُواً اللهِ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞لِّلطَّلِغِبِنَ مَا بَا۞ لَيْتِبِنَ فِهَاۤ أَحۡقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرِّدًا وَلَاشَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَاءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمُ كَانُو الله ؠٙڔٝڿؖۅ<u>ڹ</u>ٙڝٵۘڹٲ؈ۅؘڴڎۜؠٛۅٳ۫ۼٵؽێڹٵڮڎۜٲؠٵ۞ٷۘڴڷۜۺٙؠٙٵ۫ؖڂڝؽڬڰؗڮؾڬؠؖٲ ﴿ فَذُوقُواْ فَلَنَّ يَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ إِنَّ لِلَّمُنَّفِينَ مَفَازًا ﴿ حَكَابِفَ وَأَعْنَابًا ۞ وَكُواعِبَأُنْرَابًا ۞ وَكُأْسًادِهَا قَا۞ لَّا يَتْمَعُونَ فِهَالَغُوَّا <u>ۅٙڵڮ</u>ڐۜٚڹٲ؈ڮڒٙڷۼؖڝؚٚڽڗؚۜؠڬعؘڟٙڷۼڃڛٵڹٲ؈ڒۜۑۜٵڵۺۜڬۅڬۣۅۘٲڵؖۯۧۻ وَمَابَبْنَهُمَاٱلرَّحْمَٰنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ بَوْمَ يَفُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكُ صَفَّاَّلَا يَنَكَأَمُونَ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحَلَ وَقِالَ صَوَابًا ۞ ذَالِكَ ٱلْيُوَمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱنَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَعَابًا ۞ إِنَّاأَنْذَرْكَكُمْ عَذَابًا فَرِيبًا بَوْحَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ كَلَيْنَنِي كُنتُ ثُرَابًا۞ ٥ يُبُورُلِالنَّازِعَاتِ وَكِلَالْتَازِعَاتِ وَكِلْلِيَّانِ وَكِلْلِيَّانِ وَكِلْلِيَّانِ وَكِلْلِيَّانِ وَكِلْلِيَّانِ

لِللَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِيبِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرِّقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّلِحَاتِ سَبْعًا ۞ فَٱلسَّبِفَلتِسَبِّفًا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَاتِأَمِّرًا ۞ بَوْمَرَتَرَجُفُٱلرَّاجِفَةُ ۞ نَنْبَعُهَاٱلرَّادِ فَةُ ﴿ فَانُوبُ بُوَمِيذٍ وَاجِفَةً ۞ أَبْصَلُوهَا خَلِيْعَةٌ ۞ يَفُولُونَ أُءِنَّالْمَرِّدُودُونَ فِي لَحَافِرَةِ ۞ أَءِ ذَاكُنَّاعِظُلمَانَّخِرَةً ۞ قَالُواْتِلَكَ إِذَّاكَ ّرَّهُ خَاسِرَةُ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَّةٌ ﴿ فَإِذَا هُم بَٱلسَّاهِرَةِ۞ هَلْأَنَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰۤ۞إِذْنَادَناهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوِّى، ۞ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ۞فَفُلْ هَلِّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ۞ۅٙٲ۫ۿؠؚ؞ۑٙڮٳٟڶؽڔؠۜڮڣؘڹٛڂۺٛؽ۞ڣؘٲ۫ڗڮؗٵٞڷٳٛؽڎۘۘٱڷۘ۠ٛٛڲڹڔٙڮ۞ڣؘۘڴۮۜڹ وَعَصَىٰ ﴿ ثُمَّ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَحَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَفَالَ أَنَارَبُ كُمُ ٱڵؖٲؙڠٙڮٙ۞ڡؘٲۘڂؘۮؗۘ٥ٱڛۜٞۿڹۘػٵڶۘٲڵۧٳٛڿۯۊؚٷٲڵٲٝۅؙڮٙ۞ٳڹۜڣۣۮؘٳڮڬۘڡؚڹڗۘۊۘ لِّمَن يَخْشَكَى ﴿ وَأَنكُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُمِرُ لَسَّمَآ ءُ بَنَاهَا ﴿ وَفَعَسَمْكُهَا فَسَوَّ لَهَا ﴿ وَأَغْطَشَ لَيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَكُهَا ﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَلَهَا ﴿ وَٱلَّهِ بَالَّأْنُسُهَا ﴿ مَنْاعًالَّكُمْ وَلاَّنْعَكِمكُمْ ﴿ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرِي ﴿ بَوْمَ



بِسَّ لِللهِ ٱلرَّمُنِ الرَّمُنِ الرَّمِن الرَّمَن المَّة المُؤْمَن المُ المَن المُؤْمَن المَّة المَن عَامَ المَن المَن عَامُ اللَّذَا المَن عَامَ المَن عَامَ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ اللَّذَا المَن عَلَمُ اللَّذَا المَن عَلَمُ اللَّهُ المَن عَلَمُ اللَّذَا المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ اللَّذَا المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ المَن عَلَمُ اللّهُ المَن عَلَمُ المَاسِمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلَمُ المَن عَلْمُ المَن عَلَمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلَمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَن عَلْمُ المَاسِمُ المَن عَلْمُ المَا المَن عَلْمُ المَا المَاسِمُ المَا المَلْمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسِمُ المَاسُولُ المَاسُولُ المَاسُولُ المَاسُولُ المَاسُولُ المَاسُولُ المُعْمُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُو

ۮٙػڕؘۄؙؚٛ؈ڣۣڝؙڂڣٟؠٞۘ۠ڴڗۜڡٙۊؚ۞ڡۜۜڔٝڣٛۅۼۊؚٟؠٞ۠ڟۿ۪ۜڗ؋؈ؠڶؖؽۮؚؽ ڛؘڣؘڒۊؚ۞ڮڒٳۄؚڹڒڒۊؚ۞ڨؙڹؚڶؙٲڵٳڹڛڮٛڡٵۧٲؘٞٛٛٛٛٛٚٚڝٛڣۘڒۄؙؚ؈ڡؚڹۧٲؾۣ

شَيْءِ خَلَقَهُ ۞مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمُّ ٱلسِّبيلَ يَسَّرَهُ ۞ تُعَّامًا نَهُ فَأَفْبَرَهُ ﴿ ثُمَّا إِذَا شَآءً أَنشَرَهُ ﴿ كَالَّا لَمَّا يَفْضِ مَآ أَمَرَهُ ﴿ ٣ فَلْيَنظُرُ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٠٠ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمُّ شَقَقَّنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿ فَأَنَكُنَّا فِيهَا حَبًّا ﴿ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿ وَزَيْنُونَا وَنَغَلَا۞ وَحَلَآبِقَ غُلْبًا۞ وَفَلِاهَةً وَأَبُّا۞ مَّنَاعًالُّكُمْ وَلأَنْعَلِمُمْ ﴿ فَإِذَا جَاءَ تِـالصَّاخَّةُ ﴿ بَهِ مُ مَ بِفُرُ الْمَرَّءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُوِّهِ وَأَبِيهِ ﴿ <u>ۅۘٙڝؘڵڿؠڹ؋ۣۅٙۑٚڹۑۅۺٳڮۘڵ</u>ٳ۠ٛڡٞڕؠڡؚؚٞڹٙۿؗؗؗمٞؠؘۅؖڡٙؠ۪ۮٟۺؘٲ۫ڽؙؽۼٙڹۑۅڛ وُجُوهٌ بَوْمَهِ ذِمُّسۡفِرَةٌ ﴿ صَاحِكَهُ مُّسۡنَبۡشِرَةُ ﴿ وَوُجُوهُ بَوۡمَهِ ذِعَلَهُمَا غَبَرَةُ ۞ تَرَهَقُهَاقَتَرَةً ۞ أُوْلَلَ بِكَهُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ۞ ٥ ١٤٠٤ ١١١١ ١١١١ ١١١١ ١١١١ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتِ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُطِّلَتْ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ۞ وَإِذَا ٱلِّبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَاٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتَۨ۞ وَإِذَاٱلْمَوْءُ وَدَّهُ سُبِلَتَۗ



بِأَيِّذَنْبِ قُنِلَتَ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَفِ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتَ ۞ۅٙٳۮؘٵٱڵؖڿؚڝؠۄؙڛؙۼۜڔڗؖٙ۞ۅٳۮٵڷؙڮؖؾۜ؋ٲٝڗٝڸڣۜڐٙ۞ۼؚڸؠڬۛڹؘڡٚؖۺ۠ڴۜٲٲ۫ڂۻٙڔڬ اللهُ <u>ۅۘۧٵٛڶڝۜؖؠؖڗڂٳ۪ۮؘٲڹؘؽؘڣۜٛڛٙ۞ٳ۪ٮۜٞٷۘؠڷؘۊٙۏؙڶڗڛؗۅڸٟػڔۣۑڡؚ۞ۮؚؽڨؙۅۜۜۊ۪ۼڹۮۮؚؽ</u> ٱلْعَرْشِ مَكِينِ۞مُّطَاعِ تُمَّالِمِينِ۞وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ۞ وَلَفَدْرَءَاهُ بِٱلْأَفُوْ ٱلْمُبِبِنِ۞ وَمَاهُوَعَكَى ٱلْغَيْبِ بِضَينِنِ۞ وَمَاهُوَ بِفَوْلِ شَيْطَانِ رِّجِيمٍ ۞ فَأَيْنَ نَذْ هَبُونَ ۞ إِنْ هُوَالْأَذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن بِسَنَفِيمَ ﴿ وَمَانَشَآءُ وِنَ إِلَّا أَن بَيَثَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞



ؖڣٓٵٛ<u>ؾۜڞؙۅڒۊ</u>ؚڡۧٵۺؘٲءٙڒڴۘڹۘڬ۞ڴڵۘۮڹڶۛؾؙڲ۬ۮؚۨؠؙۅؗ<u>؈ؘؠ</u>ۘٵڵڐؠڹ؈ۅٙٳؾۜۼڵؿػؙؠٝ لَحَافِظِينَ ۞ كِرَامًا كَالِيبِنَ ۞ يَعْ اَمُونَ مَا نَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيوِ٣ وَإِنَّا لَّفِجًّا رَلَفِي جَعِيمِ ﴿ يَصَلَّوْنَهَا بَوْمَٱلِدِّبنِ ۞ وَمَاهُمّ عَنْهَابِغَآبِيبِنَ۞وَمَآأَدُرَكِكَ مَابَوۡمُٱلدِّبنِ۞ تُمُّرۡمَاۤأَدۡرَكِكَ مَابَوۡمُ ٱلدِّبنِ۞بَوۡمَلَانۡمَٰلِكُنَفۡسُ لِّنَفۡسِ شَيۡٓعًؖ وَٱلۡأَمٰۡرُيَوۡمَ ٕ نِرِلِّلَّهِ۞ سينورلا اطففين مريد منافريد المنافقين مريد منافريد المنافقين مريد منافريد المنافريد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد المنافرد بِسَ لَيْلَهُ أَلزَّحْلِنَ لَرَّجِ مِ وَيُّلُ لِّلْمُطَفِّفِهِنَ۞ٱلَّذِبنَ إِذَاٱكَنَالُواْعَلَىٰٓالْسِيَسَنَوْفُونَ۞وَإِذَا كَالْوَهُمْ أَوَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۞ أَلَايَظُنُّ أَوْلَيَإِكَأَنَّهُمُ مَّبْعُوثُونَ لِبَوْمِ عَظِيمِ ۞ بُوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ كَالَّا إِنَّ كِنَابَ الَّهُجَّارِلَفِيسِجِّبِنِ</br> *ۏٙؠٝڵٞؠۏۧڡٙؠۣۮؚؚڵڶٞڡؙڴۮؚۨۑؠڹٙ۞ٲڵ۫ۮؚؠڹؘ*ؙٛڰٜۮۜڹٷڹؠٷٙڡؚٳٛڶڐؚؠڹ؈ۅؘڡٵڲؙڵۮؚۨب بِهِ إِلَّاكُلُّ مُعْنَدٍ أَثِيمٍ ﴿ إِذَانُنْكَا عَلَيْهِ ءَايَنْنَا قَالَأَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞كُلَّا إِنَّهُمْ

عَن ِّيِّهُم بُوْمَهِ ذِلْمَحْجُوبُونَ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُفَالُ هَنَاٱلَّذِي كُننُم بِهِ عُكِّذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَابَٱلْأَبْرَارِلَفِي عِلْيِّ بِنَ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ ﴿ كِنْكُ مِّرْ قُومُ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِتَّالَائْبَارَلَفِي نَعِيمِ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ نَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ﴿ مَ نَضْرَةُ ٱلنِّعيمِ ﴿ يُسْفَقُنَ مِن رَّحِبِقِ مِّخَنُومٍ ﴿ خِنَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَنْنَا فَسِلَّ لَمُنَنَافِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ مِن نَشَنِيم ۞ عَيِّنَا يَشَّرَبُ مَا ٱلَّهُ قَرَّبُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِبِنَأَ جَرَمُواْ كَانُواْمِنَّ الَّذِبِنَ وَامَنُواْبِضَّحَكُونَ ا وَإِذَا مَرُّ وَلِيمٌ بَنَعَامَرُ ونَ ﴿ وَإِذَا انْفَلُواْ إِلَيْٓ أَهْلِهُ ٱنْفَلَبُواْ فَكُهِبِنَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَلَوُلاءِ لَصَنَا لَّون ﴿ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِبِنَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ ٱلَّذِبِنَ الْمَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيَضَحَكُونَ ﴿ عَلَى ٓ لَأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّا رُمَا كَانُواْ بِفَعَلُونَ ۞ المنطقة المنط عُلِلَهِ ٱلرَّحْلِنَ لَرَّحِي مِ إِذَاٱلسَّمَآهُٱنشَفَّتُ۞وَأَذِنَتَ لِنَّۥۗٵۅَحُقَّتُ۞وَإِذَاٱلْأَرْضُ مُدَّثَ

وَأَلْفَتْ مَافِهَا وَتَغَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتْ لِرَجَّا وَحُقَّتْ ۞ يَثَأَبُّهَا ٱلْإِنسَكُنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَافِيهِ ۞ فَأَمَّامَنَّأُوتِي كِنَابَهُ بِيَمِينِهِ ◊ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِنَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ١٠٠ فَسَوْفَ يَدْعُواْثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهِّ لِهِ مَسْرُ ورَّا ۞ إِنَّهُ ظُنَّ أَن ڵؖڹڲ*ؙۅ*ۯ؈ڹۘڮؘٳڹۜۯڔۜۜٷۭۘڪٲڹۑؚ؋ؚؠؘڝؚۑؖڔٳ؈ؘڡؘؙڵٲٲ۫ڡٞۨڝ<u>ؠؙؠٵؙڶۺۜۘڡؘؘڨ</u> ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَٱلْقَهُ مِر إِذَا ٱلنَّسَقَ ۞ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًاعَنطَبَقِ۞ فَمَالَهُمَ لَا بُؤْمِنُونَ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَہُمُ ٱلْقُرُّءَانُ لَايِشَجُدُونَ۞﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ۞وَاللَّهُ أَعَامُ بِمَا بُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرَهُم بِعَنَابِ ٱلْيمِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ لَهُمُّ أَجُرُّ عَيْرُمَمُنُونِ



بِسَ لِللَّهِ الرَّحْمِلَ الرَّحِيدِ هِ

وَٱلسَّمَاءِ ذَاكِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْبَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ وَمَشَّهُودِ ۞

فَنِلَأَصْعَابُٱلْأَخَٰدُودِ۞ٱلنَّارِذَاتِٱلْوَقُودِ۞إِذَهُمْ عَلَيْهَاقُحُودُ۞ وَهُمِّ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُوْمِنِينَ شُهُودُ° ﴿ وَمَا نَفَمُواْمِنْهُمْ إِلَّا أَن ﴾ وَمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَاوَ بِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ۞إِتَّالَّذِ بِنَ فَنَوُاٱلْمُؤْمِنِبِنَ وَٱلْمُؤْمِنَكِ ثُمُّلُمَ يَنُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلَحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُوْجَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَلِّ وَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱڵٙڲؘؠڽۯ؈ٳڹۜؠٙڟۺؘڔٙؠۨڬڶۺؘڍۑۮٞ۞ٳ۪ٮۜٚۿؙۿۅؘؽڹؖڋؚؽ۠ٛۅٙؽؙڂؚۑۮ ۞ۅؘۿؙۅؘۘٲڵ۫ۼؘڡؙٛۅؙۯٲڵٙۅۮؙۅۮؙ۞ۮؙۅٲڵۼڒٙۺؚٱڵٙڡؘڿؚؽۮ۞ڣؘڠۜٲڵؙڵؚڡٙٳؠؙؚۑۣۮؗ ﴿ هَلَ أَنْلَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِبنَ كُفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ۞ وَٱللَّهُ مِن وَرَآبِهِم بِّحِيطًا ۞ بَلَّ هُوَقُرْءَانُ بِجِيدُ ۞ فِي لَوْحٍ يَحْفُوظِ ۞ الطالاق الميكن الطالاق الميكن المي الميكن بِسَ الْمِلْلَهُ الْرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّحِيلُ لَرَّ وَٱلسَّمَآءِوَٱلطَّارِقِ۞وَمَآأَدُرَكَ مَاٱلطَّارِقُ۞ٱلنَّجْمُ ٱلتَّافِبُ۞

إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِفِ ۞ يَخْنُجُ مِن بَبْنَ الصُّلْبِ وَالنَّرَآبِدِ ۞ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَفَادِرُ ۞ بَوْمَ نُبُلَى السَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ۞ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدَعِ ۞ إِنَّهُ لَفَوْلُ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوبِ ٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُ وَنَكَيْدًا ۞ وَأَكْمِدُ كَيْدًا ۞ فَمَهِ لِٱلْكَ فِينَ أَمْهِلَهُمْ رُونِيدًا ۞



بِسَّ اللَّهُ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى اللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَالَّذِى قَدَّرَفَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِى اللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَالَّذِى اللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَالَّذِى اللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَاللَّذِى اللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَاللَّهُ وَعَلَى ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

بَلْ نُؤْتِرُ وَنَ الْحَبَوْ فَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْفَى ۞ إِنَّ هَانَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ۞ صُحُفِ إِبْرَهِمٍ وَمُوسَىٰ ۞



بِسَ لَيْلَهُ ٱلرَّحْلِنَ ٱلرَّحِيلِ

هَلْأَنْكَ حَدِيثُالْغَلِشِيَةِ ۞ وُجُوهُ بَوْمَبِذٍ خَلِشِعَةٌ ﴿ عَامِلَهُ نَّاصِيةٌ ۗ ﴿ نَصْلَىٰنَارًا حَامِيَةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

ٳڵۜٳڡڹۻؘڔۣۑۼ۞ڵؖٳؽؙۺؠڽؙۅؘڵٳؽؙۼٙؽڡؚڹڿۅۼ؇ۉۘڹۘۅؙڡؠٟۮؚڹۜٳؠؘڎؙ۠ٛٛ ڵؚڛؖۼؠ؆ڒٳۻؚؾڎؙؙ۞ڣۣڿێۜڎٟۼٳڶؽڎؚ۞ڵۜٳڛ۬ۧڡؘػؙڣؠٵڵڹڿؾڎۜ؈ڣۣۿٵ

عَيْنَ جَارِيَةُ ﴿ فِهِ الْمُرْرُمُّرُ فُوعَةُ ﴿ وَأَلُوا الْمُورُوعَ لَهُ إِلَا مُورِدُ مِنْ الْمُرْرُمُّرُ فُوعَةُ ﴿ وَأَلُوا اللَّهُ مُوضُوعَ لَهُ ﴿ اللَّهُ مُوالِدُ مُو اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

ۅؘٮؙڡٵڔۣڨؙڡڝؖڡ۬ٛۅڡؘؘڎؙۜ۞ۅؘۯڒڸؚێؙؖڡۘڹؾؙؗۏؾؙٛڎٞ۞ٲ۫ڣؘڵٳڽڹڟؙڒۅڹٳڶؙڷڷٟٳؚڔڸؚڮۘؽڣ ڂؙڸؚڡٙؾؖ؈ۅؘٳڮٱڵڛؘۜۿٙٳٶڮؽڣۯڣۼؾؖ۞ۅٳڮٙٱڷۣڿؚڹٳڶۣڲؽڣۘٮؙڝؚ۠ڹؾؖ۞

ۅؘٳڬؖٲڵٲۯۧۻؚڲڣٛڛؙڟۣڂٙؾ۞ڣؘۮۜڝؚۜٞڔٳڹۜڡؘۘٲٲ۫ڹؾؘڡٛۮؘڲۜڒؙ۞ڵۜٮؾ عَلَہٖم بِمُڝۣٙؽڟؚڕۣ۞ٳڵۜٛٳڡؘنۘ؆ؘۅٙڵۜؽۅؘڪڣؘڒۺڣؽؙۼذِّبُهُٱللَّهُٱلۡعَذَابَ

لْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُم ۞



لِحَيَانِي ﴿ فَهُوْمَ إِذِلَّا يُعُذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ﴿ وَلَا يُوثِفُ وَثَافَهُ ٓ أَحَدُ ﴿ يَنَأَيِّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَىِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيۤ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرَّضِيَّةً ﴿ فَأَدْ خُلِي فِي عِبَادِي ﴿ وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿



بس لِللَّهُ الرَّحْيِنَ لرَّحِيهِ لَا أُقْتِهُ مَهَ مَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ مَاذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۞ڶٙقَدُّ خَلَفْنَاٱلۡإِسۡكَ فِي كَبَدٍ۞أَيَحۡسَبُأُنلَّانيَفْدِرَعَلَيْهِ أَحَدُّ يَفُولُ أَهۡلَكُ مُالالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدَّ صَالَالْبُدُ صَالَالْبُدُ مَا لَالْبُدَّ صَالَالْبُدُ مِنْ مُؤْمِدُ مَا لَا لَهُمْ مَنْ فَالْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّالْمُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعُلِّلْ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلَّالِمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَالْمُعُلِّمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُوالْمُ مُنْ مُنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُوالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فِلْمُ مِنْ فِلْمُ مِنْ مِنْ فِلْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْمُلْمُ مِنْ فَالْم ﴾ أَلَمْ نَجْعَللَّهُ وَعَيْنَتِن ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجَّدَ بِنِ ۞ فَلَا ٱفْنَحَمَ ٱلْعَفَبَةَ ۞ وَمَآأَدُ رَلْكَ مَا ٱلْعَفَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ أُوۡإِطۡعَامُ فِي بُوۡمِ ذِي مَسۡغَبَةٍ ۞ بَنِيۗ اذَامَقَرَبَةٍ ۞ أُوۡمِسۡكِينًا ذَامَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّرٌ كَانَ مِنَ لَيْ بِنَءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بٱلۡمَرۡحَمَةِ۞أَوۡلَآبِكَأَصۡحَكِٱلۡمَيۡمَنَةِ۞وَالَّذِبِنَكَفَرُواْبَٵيَلِنِنَا هُمْ أَصْعَابُ أَلْمَشْتَمَةِ ﴿ عَلَيْهُمْ نَارُ مُوْصَدَةً ﴿



فَسَنُبُسِّرُهُ لِلْعُسْرِي ٥ وَمَا يُغِنِي عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا نَرَدٌى ١٠ إِنَّ عَلَيْنَ لَلَّهُدَىٰ ۞ وَإِنَّ لَنَا لُلَّا خِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ ۞ فَأَنذَ زُفُّكُمْ نَارًا نَاظَّىٰ ۞ لَايصَلَكُهَ ۚ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَكِّلَ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْفَى ﴿ٱلَّذِي بُوَّتِي مَالَهُ بِنَزَكَ ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ نُجَّزَىٰۤ ۞ إِلَّا ٱبْنِغَآءَ وَجَٰهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ۞ وَلَسَوِّفَ بَرْضَىٰ۞ ٩ ميكون لاالمنتجى كيت المنتاب وَٱلصَّحَىٰ وَٱلَّيْل إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلْأَخِرَةُ خَبُرٌلُّكَ مِنَّالًا وَلَى ٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُ كَيَتِيمًافَٵؗۅَىٰ۞ۅَوَجَدَكَ صَآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّاٱلَّيَنْيِمَ فَلَانْفُهَرَّ ۞ۅؘؙٲؖڡۜٲٱڵۺۜٵۧؠؚڶؘڣؘڵٲڹٛ۫ۿڒٙ۞ۅٙٲ۫ڡۜٵۑؚڹۼؖڡٙ؋ڒؚؠؚۨڬۘڣؘڂڐؚڎ۫ٙڛ ٤٠٠ (٤٠) مَنْكُوْزُو الشِبْحِ وَكَرْتِيْنَ الْمَالِيَّةِ الْمِنْدِينِ الْمَالِيَّةِ الْمِنْدِينِ الْمَالِيَّةِ الله عندالت بَعْدَ الصَّاحِينِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِقِينِ الْمُنْفِ



وَرَبُّكَ ٱلْأَكَّ رَمُنُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْفَاكِمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ كُلَّآ إِنَّا لَإِنسَانَ لَيَطْغَلَ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغْنَلَ ۞ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلرُّجْعَيٰ۞أَرَءَيْتَٱلَّذِي يَنْهَى۞عَبْعَاإِذَاصَلِّيَ۞أَرَءَيْتَ إِن كَانَعَلَىٰٛ لَهُدَىٰۤ ﴿ أَوۡأَمَرِ بِٱلتَّقُوكَ ﴿ أَرَءَ لِيَتَ إِنكَذَّبَ وَتَوَلَّىٰۤ اْلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّاللَّهَ يَرَىٰ ۞كَلَّا لَبِن لَّمْ بَنتَهِ لَنَشَفَعُالِٱلنَّاصِيَةِ۞ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ ۞ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۞ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞كَلَّالَانُطِعُهُ وَٱسۡجُدۡ وَٱقۡنَرِب۞ ٩ سيوركا التاركورية المسيوركا التاركورية المسيورية المسيورية التاركورية المسيورية الم بِّسَ لِللَّهِ ٱلرَّحِينَ لِرَحِي فِي اللَّهِ الرَّحِينَ لِرَحِي فِي إِنَّا أَنَزَلْنَاهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدِّرِ ۞ وَمَآ أَدَّرَ كِلَّى مَالَيْكَةُ ٱلْقَدِّرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدِّرِخَيْرُمِّنَ أَلْفِ شَهْرِي نَنَزَّلُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمُّرِ ۞ سَلَكُمُ هِي حَتَّىٰ مَطَّلَعُ ٱلْفَجِّرِ ۞ الميكن ا

لِللَّهِ ٱلرَّحْمِلَ ٱلرَّحِي لَمْ يَكُنَّ لَّذِبِنَ كَفَرُ وَاٰمِنَ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَنَّىٰ نَأْنِجَهُ ٱلْبَبِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَا لَهِ يَنْلُواْصُحُفًامُّطَهَّرَةً ۞ فِهَا كُنُبُ فَيِّمَةُ ﴿ وَمَانَفَرَّقَالَّذِ بَنَّ وَنُواْ ٱلْكِئَبَ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَ نَّهُ مُٱلْبَيِّنَةُ ۞ وَمَآ أَمِرُ وَا إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ اللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّبنَ حُنَفَآءَ وَيُفِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوۡتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُٱلْفَيَّمَةِ ۞ إِنَّالَّذِ بِيَكَفَرُواْمِرًا ۚ هَل ٱڷڲڬٮٛڹۅؘٱڵٞڡؙۺٝڔۣڮؠڹٙڣۣڹؘٳڔڿٙۿڹۜۜٙٛٙٙؗؠڂؘڸؚڔؠڹؘڣۣؠؠٚٙٲٲ۫ۅؙڵٙؽٟڬۿؗۼۺۜڗؙۘٱڶۛڹڔؚؾۣۜڐ۪ ۞إِنَّ ٱلَّذِبنَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَلِّ أَوْلَآبِكَهُمِّ خَيْرُٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَّاؤُهُمۡ عِندَرَيّهِمۡ جَنَّكُ عَدۡنٍ تَجۡرِي مِنتَعۡنِهَٱٱلۡأَنْهَارُخَالِدِبنَ فِهَٱ أَبَدَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ۞ कि ग्रेंट्रें हिंदिरिंदे के रिक्ट्रेंट्र





وَٱلْعَلِدِيَاتِ ضَبِّكَانَ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْكَانَ فَٱلْمُغِبِرَتِ صُبِّعًانَ فَأَثَرَّنَ بِهِ نَقْعًانَ فَوَسَطِّنَ بِهِ جَمْعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ مِ لَكُنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِ يلُّ ﴿ وَإِنَّهُ وُلِحُبِّ ٱلْخَبْرِ لَشَدِيدٌ ۞ \* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْ ثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ لَشَدِيدٌ ۞ \* أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْ ثِرَمَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ

مِيهِ فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ بَوْمَ بِذِلَّخِيبِرُ السَّادُ ورِ فَالْصَّدُ ورِ فَالْصَ



الْقَارِعَةُ () مَا الْقَارِعَةُ () وَمَا أَدْرَلِكَ مَا الْقَارِعَةُ () يَـوْمَ

يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ











## ڴڟۼڂڝٚڵٳڷڠؙٵڒۼٳٳڮٙڟؽۼ ڛۼۏڵڡڗڹؿڹ؆ؽ؆ڵڟڗڔؽ

بسُرِلُلَا ٱلرِّحْلنُ ٱلرِّعِيم

صَدَقَ اللَّهُ ٱلْعَظِيمُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمُتَوَجِّدُ فِي أَجْلَا لِكَالِ ٱلْجَمَال تَعْظِماً وَتَكْبِيرًاالمُنفَرِّد بنَصْرِيفِٱلْأَحْوَالِ عَلَى ٱلنُّفْصِيلِ وَٱلْإِجْمَالِ نَفْدِيرًا وَتَدْبِيرًا. الْمُنْعَالِي بِعَظَمَنِهِ وَيَجْدِهِ ،ٱلَّذِي نَزُّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِمِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. وَصَدَقَ رَسُولُهُ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا كَثِيرًا ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيجِ ٱلثَّقَلَيْنِ ٱلْإِنْسِ وَٱلَّجِنِّ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ ٱلْعَظِيمَةِ، وَآلَابِكَٱلْجَسِيمَةِ، حَيْثُأْرْسَلْتَ إِلَيَّنَاأَفْضل رسلك وأنزلت علينا أشرف كتبك اوشرعت لناأ فضك شرائع دينك وَجَعَلْنَنَامِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَهَدَيْتَنَا لِمَعَالِم دِينِكَ ٱلَّذِي ٱرْتَصَيِّنَهُ لِنَفْسِكَ، وَيَنْيَنَّهُ عَلَىٰ خُسِ. شَهَا دَةٍ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَأَنَّ مُحَّلًّا رَسُولُ ٱللَّهِ، وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ، وِإِبنَاءِ ٱلزَّكُوٰذِ، وَصِهَامِ شَهَرِ

رَمَضَانَ وَجِجِّ بَيْتِ ٱللَّهِ ٱلْحَرَامِ وَلَكَ ٱلْحُدُ عَلَى مَايسٌرُتُهُ مِنَ صِيَام رَمَصَانَ وَقِيَامِهِ، وَتِلاَ وَقِكِنَا بِكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلَّذِي لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ نَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. ٱللَّهُمَّ صَلِّعَكَى مُحَيَّدٍ وَآلِ مُحَيَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ٳۨنۢۜػڿٙؠؽڎؙۼؚۑڎٛ؞ۅؘؠٳڔۣڬۘۼڮۘٛۼۜڐٟۅٙٙٳڸۼۜڐٟڲؙٲؠٵڒڴؽؘۼڮٳڹۛۯٳۿؚؠۄؘۅۤٳڶ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ بَجِيدُ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّا عَبِيدُكَ بَنُوعَ بِيدِكَ بَنُو إِمَا بِكَ نَوَاصِينَابِيَدِكَ، مَاضِ فِينَاحُكُمُكَ، عَدُلٌ فِينَافَضَاؤُكَ. ٱللَّهُمَّ نَسَأَ لُكَ بِكُلِّسٍمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْأَنْزَلْتَهُ فِي كِنَابِكَ أَوْعَلَّمْتُهُ أَكَا مِنَ خَلْفِكَ أُولُسَّتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ ٱلْغَبْبِ عِنْدَكَ، أَن تَجْعَلُ لَقُرْآنَ ٱلْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَنُورَصُدُ ورِنَا وَجَلاءَ أُخْزَانِنَا ، وَذِهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا. ٱللَّهُمَّ ذَكَّرْنَامِنْهُ مَانسِينَا وَعَلِّنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ، وَٱرْزُقْنَا حَقَّ تِلَا وَتِهِ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَأَطْرَافَٱلَّهُارِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي بُرْضِيكَ عَنَّا وَٱجْعَلَٰهُ سَابِقًا لَنَا إِلَىٰ رِضُوانِلَكَ وَجُنَّنِكَ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلَهُ حُجَّةً لَنَا لَاحُجَّةً عَلَيْنَا . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِمَّنْ يُحِلَّ حَلَالَهُ ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ ، وَيَعْلُ بِمُحْكِمِهِ وَيُوْمِنُ بَمْشَابِهِ

وَيَنْلُوهُ حَقَّ نِلَا وَنِهِ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِمَّنُ أَنْبَعُ ٱلْقُرْآنَ فَفَادُهُ إِلَى رِضُوانِكَ وَٱلْجَنَّة وَلَا نَجْعَلْنَامِ مِّنَ لِنَّبَعَهُ ٱلْفُرَانُ فَزَخَّهُ فِي قَفَاهُ إِلَى لَنَّارِ. ٱللَّهُ ٱجْعَلْنَامِ مِنَ بِقِهِمُ حُدُودَهُ، وَلا بَخُعَلْنَامِ مَنْ بُفْهُمُ حُرُوفَهُ وَيُضَيِّعُ حُدُودَهُ. ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَامِنَأُ هُلِلَّالْفُرْآنِ ٱلَّذِينَ هُمْ أَهُلُكَ وَخَاصَّنُكَ يَاأَرْحَكُ هَرَ ٱلرَّحِينَ. ٱللَّهُمَّ إِنَّانَسَأَلُكَ مِنَّ لَخَبْرِكُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعِلْنَامِنْهُ وَمَالَوْنَعُكُمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَّ الشُّرُّكُلُّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعِلْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْكُمْ وَنَسَأَ لَكَ مِنْ خَيْرِهَا سَأَلَكِ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحْكُرُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعِبَادُكَ لَصَّالِحُونَ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَمِنْهُ عَبْدُكَ وَنِبُيُّكَ وَعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ ، وَنَسَأَلُكُ لَجَنَّةً وَمَاقَرَّبَ إِلَبْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَلِى ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَّ لَنَّارِ وَمَاقَرَّ بَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلِ ٱلنَّهُمُّ لَانَٰذَهُ لَنَاذَ نَبَا إِلَّاغَفَرْتَهُ ، وَلَاعَيْبًا إِلَّا سَتَرْنَهُ ، وَلَاهَ صَّا إِلَّا فَرَّجَنَهُ ، وَلَاكُرِبًا إِلَّا نَقَسَنَهُ ، وَلَا دَيْنًا إِلَّا فَصَيْنَهُ ، وَلَاحَاجَةً هِي لَكَ رِضًا ، وَلَنَا صَلَاحِ إِلَّا فَضَيْنَهَا يَا أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ. ٱللَّهُ مَّ ٱغْفِرْ لِلْمُسْامِينَ وَٱلْمُسُلِمَاتِ وَٱلْوَعْمِنِينَ وَٱلْوَعْنَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَبْنِهِمْ وَأَلَّفْ بَبْنَ قُلُوبِهِمْ وَٱجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلَّإِيمَانَ وَٱلْحِكُمَةَ وَأُوْزِعَهُمْ أَنْ يَشْكُرُ وَانِعْمَنَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ، وَأَنْ بُوفُو ا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِى عَاهَدُ تَهُمْ عَلَيْهِ، وَٱهْدِهِمْ سُبُلُ لسَّكَرْم وَأَخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلَاتِ إِلَى النَّورِ وَجَنَّهُمُ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوهُمْ ، وَبَارِكَ لَهُمْ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَفِي أَبْصَارِهِمْ وَأَزْ وَاجِمِمْ مَا أَبْقَيْنَهُمْ وَاجْعَلْهُمْ شَاكِرِينَ نِعَمَكَ مُثْنِبِنَ بِهَاعَلَيْكَ قَابِلِبِهَا بِٱلْحَٰدِ، وَأَتِمُّهَاعَلَيْهُمْ يَاأُرُكُمُ ٱلرَّاحِينَ ٱللَّهُمُّ ٱغْفِرْلِوْتَنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلْذِينَ شَهِدُ والْكَ بِالْوَحْدَانِيَةِ ، وَلِنَبِيِّكَ بِٱلرِّسَالَةِ ، وَمَا نُواْ عَلَى ذَلِكَ ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرً لَهُمَّ وَٱرْحَمْهُم وَعَافِهِمْ وَاعْفُعَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نَزُلَهُمْ وَوَسَعَعْ مُدَّخَلَهُمْ وَٱغْسِلُهُم بِٱلْمَاءِ وَٱلثَّلْجِ وَٱلْبُرِدِ وَنَفَهِمْ مِنَّ الذَّنوُبِ وَٱلْخَطَايَاكَمَا يُنَقَّى ٱلثَّوْبُ ٱلْأَبِيَضُ مِنَّ الدَّنسِ. رَبَّنَاٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا يَجَعُمَلَ فِي قُلُوبِنَاغِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُ وفُّ رَحِيمً رَبَّنَا ٱغۡفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسۡرَافَنَا فِي أَمۡرِنَا وَتَٰبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنْصُرْنَاعَكَالُقُومِ ٱلْكَافِينَ.

رَبَّنَاآتِنَافِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِينَا رَبَّنَا لَانُؤَاخِذْنَاإِنَّ نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَاتَحُلَّ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن فَبَلِنَا رَبِّنَا وَلَا نُحَمِّلْنَا مَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْجَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرِّنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ. رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِنَ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ. رَبُّنَا ظَلَمُنَاأَ نَفُسَنَا وَإِنْ لَمُ تَغْفِرْ لِنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّٱلْعِزَّ فِي عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ ٱلْحَالِكِينَ

## تَعْزِيْفُ عَلِالْلَمْضِحَفِ الشِيْنَفِيُ

كتب هذا المصحف الشريف وصبط على ما يوانع رواية حفص بن سايمان الأسدى الكونى لقراءة عاصم بن أبي النجود الكونى الذا بعى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عثمان ابن عفان وعلى بن أبى طالب وزيدين ابت وأبى بن كعب رضى لله عنهم أجمعين عن النبى صلى لله عليه وسلم ، وأخزهجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التى بعث بهاسيدنا عثمان بن عفان إلى البصرة والكونة والشام ومكة والمصحف الذى جعله لأهلب المدينة والمصحف الذى المحلمة للأهلب المدينة والمصحف الذى المتحق منها مع مراعاة رواية حفص على حسب ما رواه الشيخان ، أبوعم والدانى وأبود اود سايمان بن نجاح مع ترجيح لمانى عندالاخ ثلاف ـ والعمرة فى بيان كل ذلك على ماحققه الأستاذ الشريشي فى منظوم نه مورد الظمآن ـ

وأخذت طريقة ضبطه مما قري علماءالضبط على حسب ما ورد فى كناب، الطرازعلى ضبط الخزاز - للإمام الننسى مع إبرال علما مثا لأنرلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن مجر وأنباعه منت المشارقت.

وائبعت فی عدآیاته طریقة الکوفیین عن أبی عبالرحمن عبدالله بن حبیب اسلمی عن علی ابن أبی طالب علی حدیث الب به ابن أبی طالب علی حسب ما ورد فی کناب: ناظمة الزهر د للام الشاطبی روکناب: تعقیق البیان ر للاستاذ ابتیخ محدالملتولی شیخ القراء بالدیارالمصریت سابقا ، وآی لقرآن علی طریفنهم ۲۲۳٦.

وأخزبيان أوائل ُجزائه السُلاثين وأحزابه السّين وأرباعها من كناب: غيث لنفع للعلامة ،السفا قسى - وناظم َ الزهر - وشرحها - وتحقيق البيان - وإرشادالقراء طلكانبين - لأبى عيدرصوان المخللاتي .

وأخذ بيان مكيه ومدنيه من الكتب المذكورة وكثاب؛ أبى لقاسم عمرين محمدين عبدالكا في وكتبالقراءات والنف يرعلى خلاف في بعض ا

وأخذبيان وقوفه وعلامانها مما قره الأستاذ ممدين على لحسينى ـ شيخ المقارئ المصرية سابقاعلي حسب ماافنضته المعانى التى ترشد إليها أموال أئمة النفسير وأخذ بيان السجدات ومواصعها من كتبالفقه فى لمذاهب لأربعة .

والمذبيان السكناة الواجة عندمفص من السّاطبية وشراحها. والنَّلقى مه أفواه المسّايخ. احتمال المستنات المسلمة المسلمة المسلمة المستنات المستن

• وضع الصفر المسترير فوق حرف علة يدل على زيادة ذلك الحرف فلا ينطور به فالوصل ولا في الموضود الموضود المؤلف ولا في الموضود المؤلف والمؤلف المؤلف المؤ

• ووضع الصفرالمسطيل لقائم فوص ألف بعدها متحرك ، يدل على زياد نها وصلاً لاوقفاً ، نحو : أَنَاخَيُرٌ مِّنه - لَلْبَنَّاهُ وَاللَّهُ رُبِّى - وَتَطُنُّونَ بِاللَّهُ النَّلُونَ الْعَلَى اللَّهُ النَّلُونَ اللَّهُ النَّلُونَ اللَّهُ النَّلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• وتعربيّه مع عدم تشريرا لنا بي يرل على إخفاء الأول عندالثانى ، فلا هومظهر حتى يقرّعه اللسان ، ولاهوم عنم حتى يقلب مهم نسب تاليه - نحو:

مِن تَخْفَهُا. مِن ثَمَرَةٍ . إِنَّ رَبَّهُ بِهِهِ \_ أَوْإِدِغَامِه فَيهِ إِدِغَامًا اَصًا. نمو: مَن يَقُولُ. مِن وَالْ . فَرَّطِنُهُ . بَسَطَتَ \_ ووضع مع صغيرة بدل الركذالثانية من المغون أوفوه النون السّاكنة بدلالسكون مع عدم تشديدالباءالنالية ، يدل على قلبالننون أوالنون ميمًا، نحو: على يُؤلَّ الله الصُّدور - جَزَّا عَلِيمَا - كواهِ بَرَرَة - من بَعد ـ مُنكِنَثُ \_ وَرَكِيبِ لِمُكِنِينَ : (ضمين أوفت فين أوكسرتين ) هكذا هي من بعد ـ مُنكِنَثُ و الشرابًا إلَّا له ولحل قوْهِ ها و . يول على اظهر الننوين . نحو: سميعٌ عَليم ـ والانثرابًا إلَّا له ولحل قوْهِ ها و . وننا بعها هكذا : مُن سَي مَع تَسْديدالنالي يول على إدغامه نحو: خشن مُشَدّة وضع السَديد يول على المِفاء نحو: فهو يُوقو يَولُولُ \_ أوالادغام الناقص نحو: وجوه يُوقو يَولُ م ـ أوالادغام الناقص نحو: وجوه يُوقو يَولُ م ـ أوالادغام الناقص نحو: وجوه يُوقو يَولَ على المُون على الحرف نونا بعها بمنزلة وضع السكون على الحرف وتنا بعها بمنزلة تعربيت عنه .

والحروف لصغيرة ترل على عيان الحروف لمتروكة فى المصاحف لعثمانية مع وجود النطوبها نحو: ذَا إِلَى ٱلْكِنْئِبُ وَ وَلَيْ الْمُونَ أَلْسِنَهُمُ - بُهِي وَبُمِين - أَنْتَ وَ لِيِّ - إِنَّ وَلِيِّ وَالْكِنْئُ مُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِن اللَّهُ - إِنَّ رَبُّهُ وَكَانَ بِعِد إِنَّ وَلِيَّى اللَّهُ وَلِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

واذا كان الحف لمتروك له برل فى لكنابة الأصلية عول فى لنطق على لحرف لملعق لاعلى البدل. نحو: الصَّكَوٰ فَ ـ كَمِشْكُوْ فَ ـ الرَّبِكُوْ الْ مَوْلَكُ لُهُ ـ النَّوْرُكُة ـ وَإِذَا سُنَسَفَىٰ البدل. نحو: الصَّكَوٰ فَ ـ مَوْلَكُ بُدُ اللَّهُ يَفْيِضُ وَبَرَضُطُ اللَّهُ يَعْلَى الْمَصْلِيطُ وَ وَخُو: وَاللَّهُ يَفْيِضُ وَبَرَضُطُ اللَّهُ يَعْلَى النَّهُ يَعْلِيضُ وَبَرَضُطُ اللَّهُ يَعْلَى النَّهُ يَعْلَى النَّهُ يَعْلِيضُ وَبَرَصُّ طُلُ اللَّهُ يَعْلَى النَّهُ يَعْلَى النَّهُ مَدًا وَاللَّهُ المَعْلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ مَدًا وَاللَّهُ عَلَى المَعْلَى المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَدًّا وَاللَّهُ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَدًّا وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَدَّا وَاللَّهُ المَعْلَى المُعْلَى المُعْلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ المُعْلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى النَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْل

الطبعى بنو: الْهَرَ. ٱلطَّاهَّة ـ قَرُوء ـ سِيءَ بِهِ - شَفَعَلُوُّ ا تأُويلَهَ إِلَّا ٱلله لايسَّنَجْ حَ أَن يَضُرِبَ ـ بِمَا أُنزل ـ على تفصل يعلم من فن التجويد ، ولاتستعل هذه العلامة للالالة على ألف محذوفة بعد الف مكتوبة مثل : آمنوا كا وضع غلطاً في كثير من المصاحف. بل تكثب هكذا ، عَ إِمَنُوا بهرة وألف بعدها.

من المصاحف بن مسب هدا؛ على المارة والمديدة . ومرقع العديدة . وهذا الشكل وفي جوفه رقم يدل على الآية في المورة وهذا الشكل وفي جوفه رقم يدل على الآية في الآية ، ومرقع اعلى عدد تلك الآية في المورة في الله أكثر الله المور المحدد المافى أواخل المور المورة في المورة والمورة وال

ووضع خطائق فولد كلمة يراعلى موجباسبرة ، ووضع لهذه العلامة ﴿ بعد كلمة يرب على معدى معدى الله على موضع نفذه العلامة ﴿ بعد كلمة يرب على موضع السبرة . نمو والمِمَّا يُؤَمِنُ مِنَا يَلِنَنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّ والْبِهَا خُرُّوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ووضع هذا المعين (٥) تحت الراء فى قوله تعالى: بسم الله مجب بلها يرل على إمالة الفتحة إلى الكسرة وإمالة الألف إلى لياء، وكان النقاط يضعونها دائرة حمراء فلما تعسر ذلك فى المطابع عدل إلى الشكل المعين . وكذلك وصنعه فوق آخرا لميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: مَا أَلَئَلُا ثَأْمُنْنَا عَلَى بُوسُفَ م يدل على الإشماء وهو ضم الشفتين كمن يربدا لنطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المؤوفة ضمة ، مبغيران يظهر لذلك أثر فى النطق . ووضع نقطة مدورة مسدودة الوسط فول الهزة الثانية

ع الامات الوقف و علامات الوقف . « هر » علامة الوقف للازم بنو: إِنَّا يَسَنَجِيدُ لَّذِينَ بِسَمَعُونَ وَٱلْوَّيَّ بَبُنَهُمُ ٱللَّهُ « لا » علامة الوقف الممنوع . نحو : ٱلَّذِينَ نَنُوَفِ لَهُمُ ٱلْمُلَاَ بِكَهُ طَيِّبِينَ لِي

من فوله نعالى: ءَ أَعْجُبِيُّ وُعَنِينٌ لَهُ يراعلي تسهيلها بيربيرأى بيرلهزة ولألف

يَفُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ الدُّعُوا ٱلْجَنَّةَ. رج، علامة الوقف لجائز جوازًا مستوى لطرفين ، نحو: نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ تَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ . رصل ، عالمية الوقف الجائز مع كون الوصلُ ولحب ، نحو: مَنْ عَلَ صَلِيحًا فَلِنَفْسِيهِ ﴿ وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا تُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرِّجَعُونَ. وفي، علامة الوقف لجائز مع كون الوقف أولى ، نحو: كَذَالِكَ بُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكَمْهُ. دو 🔥 🗞 »، علامة تعانوا لوقف بحيث إذا وقف على أحدا لموضعين لايصح الوقف على الآخر . نحو : ذَا لِكَ أَلْكِ نَلْكُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدَّى لِلْمُنْفِينَ . شرح المهصهمما اخناف فيهمن كلم القرآع جفص وينحصرالكلام عليه في فصلين. الفصل لأول: في الأصول. وهي خمسة: ١ ـ أ ول كل سورة سوى - براءة ـ ويجوز فيه التكبير بأن يقول لفارئ : الله أكبر ا قبل لبسملة. وتركه، وأماراءة، فلاتكبيرفي العدم ورود البسملة فيأولها. ٢- المدالمنفصل، ويجوزفيه أربعة أوجه ، القصرومي ثلاث حركات أواربعا أوخسًا. ٣- المدالمنصل ، ويجوزفيه ثلاثة أوجه ، مده أربع مركامًا وخسًا أوسيًّا. ٤ ـ الساكن الصخيح وشبهه إذا لقيا همزا . ووردفيه ثلاثة مذاهب: ١ - عدم السكت على لجبيع ـ ب ـ السكت على: أل ماشىء والساكن المفصول. نمو: وبا لآخرة منهم شيء رمن آمن رخلوا إلى رابني آدم . عذاب اليم رجر ر السكت على ذلك وعلى لساكن الموصول ، نحو: القرآن ـ يسئلونك . وأفئدتهم .

٥- النون الساكنة والثنوين . إذا لقيا لامًا أوراء ، نحو ؛ فإن لم تفعلوا- من ربهم رزقًا لكم رمن ثمرة رزوًا ر ويجوز فيهما الإدغام مع ترك الغنة ومع إبقائها واختار

صاحبالنشراخنصاص هذه الغنة بمارسم مقطوعًا وعملناعلى للطلاحد . وهذه الأصول الخسهة لابرللفارئ من ملاحظنوا ولوذهنا واعتماده فى قراءته على وجه معين مما بجوز فيهاحال اجتماعيا، وذلك واحدوعشرون وجرا. بيانيا: أن قصرا لمنفصل ينأتي معيص خسية أوجه: ١- توسط المنصل مع ترك الغنة والنكبير- ٢- إشباعه مع تركها أيصنا \_ ٣-إشباعهع النكبيروترك الغنة - ٤ - إشباعهع الغنة وعدم التكبير- ٥ -إشباعه مع الغنة والتكبير، ولا يجوز السكت للهزعلى هذه الخسدة... ومده ثلاثًا يأتي معه أربعة أوجه كأربعة قصره مع الإشباع. ولايجوز السكت للهزعلى هذه الأربع أيضًا. وتوسطه يأتى معه سبعة أوجه، وجهان معالسكت للهزوهما توسط لمنصل إن كاست السكت خاصا، وإشباع إن كان عاما. ولايجوزمع هذين الوجهين تكبيرولاغنة ، وخيسة على عدم السكت كالخيسة التى مع القصر... ومده خمسيًا يِنَأْ لِيَ معه خمسة أوجه ... <u>ا- مدالمنصل خساً مع ترك الغنة والتكبير- ٧ - مده خسامع الغنية وعدم التكبير- ٣ - </u> إشباع مع عدم الغنت والتكبير- ٤ - إشباع مع الغنت وعدم التكبير- ٥ - إشباع مع الغنة والتكبير؛ ولايجوزالسكت للهزعلى هذه الخيسة أيضا. وأجازبعض من قصر المنفصل مد ليدالنافية ـ في قوله تعالى: لآإله إلا حبث أتى بقرراً لفين لقصالِغظم ولايدحينئذمه/بباعالميَّعل وإبقاءالغنة والصاد في ؛ ويبصط وفي الخلح بصطة وبمصيطر- والسين في المصيطرون ـ وإظهاراك معنا وتيس والقرآن ويث ولقلم وإدغام يلهث ذلك وإدراج عوجا وإخوته وفتح ضاد صعفا وصنعف فحالروم وجذف الياء وقفا في فما آنان ر وإثباتا لألف وقفا في : للكلفرين ر سليسلار ويمتنع مع قصر عين ـ ويجوزمعه التكبيرلأول كل سوة سوى براءة ، ولأواخ سورا لختم وتركه. ننبيبه: ويتفرع على لواحد والعشرين وجها المذكورة أحكام الجزئيبات الأتيْعلى الفصال لثاني في فرث الحروف النفصل لأبحت : ويشِمَل على ثمانى عشرة جزئية: ١- قوله تعالى: وَاللَّهُ يَفْيُ صُن وَ بَبْطُ طُ دفيه

وحِبان: الصادوالسين. وتمتنع قراءته الصادمع خمسة أحوال: لا قصرا لمنفصل مع التكبيروعدم الغنة - ؟ مده ثلاثًا مع ترك الغنة. ٣٠٤ مده خمسًا مع الغنة عندمدالمنصل خمسًا أوسيًّا . ٥ السكت الخاص . وتجوزمع غيرذلك . وتمتنع قراءنه بالسين مع أربعة أحوال: 1 قصرا لمنفصل عندتوسط للمصل. ٢٥٣٥٤ الغندة عندقص المنفصل ومده ثلاثًا أوأربعًا. وتجوز مع غيرذ لك. ٧- قوله تعالى: وَزَادَكُمْ فِيْ لَخَلْق بَصَّرَطَة . ورِد بالصاد والسين أيضًا وجكم ككم ، وببط ط المذكور آنفًا إلاأن وجالغة مع مدالنوعين خمسًا يقرِّب بالصاد. ٣ ـ قوله تعالى: أمُّ هم ٱلْمُصَيِّيط ون . وردبالصاد والسين أيضًا ، وتجوز قراءنه بهاعلى ترك الغنة والسّكت والتكبيرعنداشباع المنصل معقص المنفصل وتوسطه وعندتوسطها ومدهماخمسًا. وتسّعين قراءتهالصادعلى مدهما خمسًاعندالغنت، وبالسين على بقية الأوجه. ٤ - قوله بَعَا لحى: لسَّتَ عَلَيْهِ بمصَّيْبطر. ورد بالصاد والسين ايضا، وَمُثْنِع قراءته بالصادعلى لغنة عندمدا لمنفصل خمسًا مع مدا لمنصل خمسًا أوسيًّا، وتجوزعلى بقية الأُوجِه ، وثمَتنع قراءته بالسين على مدالمنفصل ثلاثًا وعلى توسطه مع لنُكبير وعلى لسكت لخاص وعلى قص المنفصل عنديرك النكبير والغنز وتجوزعلى غيرذ لك. ٥ ـ قولەتعالى: ءالذَّكَرَبِن ـ فىموضعى لأنعام ٥ ـ ءالتلن ـ فىموضعى يونس ، عَالله أذن لكم - بها ، - عَاللَّهُ خير - بالنمل وردى بوجهين: ﴿ إبدال همزة الوصل ألفًا مع الإشباع لاجتماع الساكنين - ﴿ تَسْهِيلِها . . وتجوز

ترك الغنة، وتمتنع مع غير ذلك . ٦- قوله تعالى: يلهث ذالك ـ بالأعراف - ورد بالإدغام والإظهار، وتجوز

قراءتها بالإبرال مع جميع الأحوال . وتجوزقراءتها با لتسهيل معالغنة إلاعند مدا لمنصل خمسًا ، ومع توسط النوعين عندعرم السكت ، ومع مدهما خمسًا عند قراءته بهاعلى توسط النوعين مع السكت وتركه وعلى إشباع المنصل مع مدالمنفصل خمسًا عندالغنة ، وتبعين قراءته با لإدغام مع ماعدا ذلك .

المساعد تعلى و الكب معنا - بهور من كالمؤلوارأيضا، وتجوز قراء تبهاعلى المول المقال وتبوز قراء تبهاعلى طول المقال عندق في المنفضل وتوسط بالمغنة ولاسكت ولاتكبير وعلى الملنوعين خمسًا عذع مع الغنة ، وعلى المنفضل في مدا لمنفضل مع مدا لمنفضل خمسًا عنداله بالمغن والمنفصل خمسًا عنداله بالمنفضل خمسًا عنداله بالمنفضل خمسًا عنداله بالمنفضل على بقيم الأوجه . الغنة الامن والإظهار أيضًا ، ولنعين قراء تها بالإظهار عندالغنة وعندالسكت الخاص وعند مرد المنفصل ثلاثا وعندقص مع توسط المنصل ومع إشباعه عندالتكبير، وتجوز قراء نها بالوج مها بالوج مها على المنافق وعندالتكبير، وتجوز قراء نها بالوج مها على على ماعداد لله .

و والم تعالى: مالك لا نأم كاعلى بوسف ورد بالإدغام معالم الم الم الرقوم والإشمام، وتجوز قراءته بهما عند توسط النوعين من غيرسكت وعند مدهما خمسًا مع عدم الغنة، وثغين قراءته بالإشمام على بقية الأوجر. ١- قوله تعالى: عوجا في ما ورد بالسكت والإدراج، وتمتنع قراءته بالسكت على لغنة مطلقا، وعلى السكت للهزينوعير، وعلى إشباع النصل عندعرم الغنت والتكبير مع مدالمنفصل ثلاثًا أوخمسًا، وتجوزعلى بقية الأوجه، وتمتنع قراءته بالإدراج عندالتكبير مع عدم الغنة وعندقص المنفصل مع توسط المقلى ، وتجوز على المناهد المناهدات ، وتجوز عند غير ذلك .

را ـ قوله تعالى: موقدناهذا ـ وردبالسكت والإدراج أيضًا، وتجوز قراءته بها عند توسط لنوعين مع عدم السكت للهن وعندم هما خمسًا مع ترك الغنة ، وننعين قراءته بالسكت على قص المنفصل مع توسط المنصل وبالإدراج على قدّ الأوج. ١٦ ـ قوله تعالى : من راق ـ و - بل رأن ـ وردكل منها بالسكت والإدراج

أيضًا، وتجوزقراءتهابهاعلى ترك الغنة والسكت والتكبيرعندا شباع المنصل مع قصر المنفصل ومده ثلاثًا أوأربعًا وعلى توسط النوعين عشعدم السكت للهمز، وتتعين قراءتها بالإدراج على لسكت العام، وعلى إشباع المنصل مع الغنة مطلقا ومع عدمها عندم والمنفصل خسيًا وبالسكت على بقية الأوجه.

١٧- يا وعين من (كَهْيَحَصَ حَمَحَسَقَ - وردفيها ثلاثة أوجه الطولت والتوسط والقصر وتجوز قراءتها بالأوجه الثلاثة على توسط المدَّين عندعدم اسك وعلى مدلها خسبًا عندع الغنة ، وبالطول والتوسط فقط على لغنة (لاعند مد المنصل خمسًا، وبالتوسط والقصر لاغيرعلى إشباع المنصل عند ترك الغنة والسكت والتكبير، وبالتوسط وجده على قصر المنفصل مع توسط المتصل، وعلى السكت العام وبالقصر وجده على بقية الأوجه.

١٤ قوله تعالى: فكان كلفرق وردبتفنيم الاء وترقيق ، وتجوز قراء ته بهما على توسط المدين مع عدم السكت وعلى مدهما خساً مع ترك الغنة ، ولنمين قراء ته بترقيق على السكت الخاص وتفنيم اعلى بقية الأوجه .

10- قوله تعالى: فما آ ننان ر وردالوقف على بإثبا بالياء وحذفها على اسكت العلى وعلى إثبا بالياء وحذفها على السكت و العلى وعلى المنفصل ثلاثًا أوأربعًا عندعدم الغنة والسكت الخاص والتكبير، وعلى مدالنوعين خمسًا مع عدم الغنة وبالإثبات وجده على السكت الخاص وبالحذف على على السكت الخاص وبالحذف على غير ذلك .

17- قوله تعالى: الله الذى خلقكم من صنعف ثم جعل من بعد من صنعف ثم جعل من بعد قوة صنعفاً و شبيبة و ورد بفتح الصناد وضم إفي المواضع الملاقة و مستعين قراء ترا بالفتح عند قصرا المنفصل مع توسط المنصل ومع التكبير، وعندمره ثلاثا مطلقا، وعند الغنة مع إشباع المقل وعند السكت الخاص. وتجوز بالوجهين على بقية الأوجه.

٧- قوله تعالى: إنَّاآعند فاللكفوين سللسلار وردالوقف عليه بإبْبَ الألف وحذفها عند توسط المدين مع عدم السكت وعند مدهما خسسًا مع عدم الغنة ، وبالإثبات وحده عند للغنة مع إشباع المنصل وبالحذف وحده عند بقية الأوجه.

١٨- التكبيرعندختمالقرآن. وفيه مذهبان: ١- التكبيرأول: ألم نشرح وما بعدها إلى أول لناس ، ويخنص بإشباع المنصل مع قصرا لمنفصل ومده ثلاثًا أو أربعًا وترك الغنة. ٢- التكبيراً خرالضمى ومابعدها إلى آخرالناس . ويأتى على توسط المنصل مع قصرا لمنقصل وتوسطه. وعلى إشباع المنصل مع الفنة. ف لذة : معلى لتكبير قبل لبسملة ولفظه: الله أكبر و ولاتهليل ولاتحدمعه عندحفص أصلًا الاعندسورالختم إذا قصرتعظيمه على أى بعصه المنأخين. والوقف علير ووصله بالبسملة يجوزان . ولايجوزوصله بآخرسورة معالوقف عليه إلا في المور الختم وهن والضحل وما بعدها إلى آخرالقرآن . وكذا لا يجوز وصل آخرسورة بالتكبيرمع وصله بالبسملة موقوفا عليها. وإذا وصلت أواخرليهور بالتكبيركسرت ما كان آخرهن ساكنا أومنونا نحو؛ عليمٌ ٱلله أكبر. فحدث ٱلد أكبر. وإن كان موكًا تركنه على حاله وحذفت همزة الوصل نحو: ولاالضالينَ الله أكبرِ، علم الكناب الله أكبر ـ الأبترُ الله أكبرِ ، وإذا كان آخرالسورة حرف مدوجب حذفه نحو: برضى الله أكبر، وإن كان هاءضمير امتنعت صلنها نحو: ربيه الله أكبر- وإن كان ميم جمع ضمت .نحو: أمثالكم الله أكبر - وإن كان مكسورانموأولوا الألباب الله أكبر، لخبير الله أكبر تعين ترقيق لام لفظ الجلالية. ١. ه مك

الم متبة المتر الم

## والنابي المنظمة المنظم

|               |      | Line .            | and the second                               |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|---------------|------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (يسم (لسّورَة | (1)  | (يِنْم (لِيتُورَة | العواق                                       | (اليتم (للبُورَة | (1) Sall      | (يسم (لسنورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1. g) |
| سورة الغاشية  | ۸۶۸  | سورة الحشر        | ٤٨١                                          | سورة الرّوم      | 400           | سورة الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲      |
| وو الفجر      | 059  | وو المنحنة        | ٤٨٤                                          | وو لقمان         | ٣٦.           | وو البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣      |
| ور البلد      | 04.  | وو الصف           | 217                                          | وو السَّجدة      | 475           | وو آلعمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٢     |
| وو الشمس      | 170  | وو الجمعة         | ٤٨٨                                          | وو الأحزاب       | 777           | وو النسّاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 71     |
| وو اللبيـل    | 170  | وو المنافقون      | ٤٨٩                                          | وو سَـــَبَأَ    | 440           | وو المَائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۸     |
| وو الصنحي     | 270  | وو النغابن        |                                              | وو فاطرُّ        | 711           | وو الأنعَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.4    |
| وو الشرح      | 270  | وو الطلاق         | 194                                          | رو يست           | 747           | the state of the s | 150    |
| وو التين      | ٥٣٣  | وو النحريم        |                                              | وو الصَّافات     | 491           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    |
| وو العاق      | ٥٣٣  | وو الملك          |                                              | وو ص             | 494           | وو النوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109    |
| وو القدر      | 045  | وو القيلم         | 199                                          | وو الزمر         | ٤-٣           | رو يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177    |
| وو البينة     | ٥٣٤  | وو الحاقة         | 0-1                                          | وو غافس          | ٤١-           | وو هــود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114    |
| رو الزلزلة    | ٥٣٥  | وو المعَانِج      | 0-4                                          | وو فصلت          | ٤١٨           | وو بوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5    |
| وو العاديات   | ٥٣٦  | وو نوح            | 0.0                                          | وو الشوري        | ٤٤٤           | وو الرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۱۲    |
| وو القارعة    | ٥٣٦  | وو الجن           | ٥.٧                                          | وو الزخرف        | ٤٢٩           | وو ابراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 917    |
| وو التكاثر    | ٥٣٧  | وو المزمل         | 0-9                                          | وو الدُّخَان     | 240           | وو الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 472    |
| وو العصر      | OTV  | وو المدش          | 01.                                          | وو الجائية       | 240           | وو النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74.    |
| وو الهمزة     | ۸۳۸  | وو القيامَــة     | 210                                          | وو الأحقاف       |               | وو الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 727    |
| وو الفيـل     | ۸۳۵  | وو الإنسان        | 018                                          | وو محمد          |               | وو الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YOL    |
| رر قریش       | ۸۲۵  | وو المرسلات       | 010                                          | وو الفت          | 219           | وو مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 470    |
| وو الماعون    | 049  | وو النبأ          | 011                                          | وو الحجرات       | 205           | وو طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 144    |
| وو الكوثر     | 044  | وو النازعان       | 011                                          | رو وت            | 200           | وو الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144    |
| وو الكافرون   | 049  | وو عبس            | 05.                                          | وو الذاريات      |               | وو الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444    |
| وو النصير     | 02.  | وو التكوير        | 170                                          | ود الطوي         |               | وو المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MPY    |
| وو المسد      | 08-  | وو الانفطار       |                                              | وو النجم         |               | وو المنور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲-٦    |
| وو الإخلاص    | 011  | وو الطففين        | W. C. S. | وو القمَر        | The Francisco | وو الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410    |
| وو الفاق      | 0 21 | وو الانشفاف       |                                              | وو الرحمان       |               | وو الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117    |
| وو المناس     | 021  | وو البروج         | 150                                          | وو الواقعة       |               | وو النمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441    |
| تنت           |      | وو الطارق         |                                              | وو الحديد        |               | وو الفَصَّصَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444    |
| والحضريتد     |      | وو الأغملي        | ٥٢٧                                          | وو المجَادلة     | ٤٧٨           | وو العنكبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳٤۸    |

## بش الله الرحن الرحيع

الأزهك مجتمع البخوث الإسلامية الإدازة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

لقدتم بَعَوَن الله تَعَلَى مَرَاجَعة هذا المَهَ حف الشَهِف الذى كَتَبُه الشيخ مِرّالمرسى السّبيد المجرّدية المساحب مركز الحرّه في الشّجارى بَكَة الكمّة عباس عبدالله فلا والذى قامت بتصحب بم على أمّهات كتب السّراءات والرّسم والضّبط والفَوْصُل لجنة ملحكة المُصَاحث بمشيخة الأزهد ريكان النحوالية والتالى :-

و و کالة کل من ، الفشخ من المبلاحين کالفشائ ، و بيسا مرد بند و و کالة کل من ، الفشخ من المبلاحين کالفشائ ، و ميلان الايت و و کالة کل من الايت و و کالة کل من المبلائ ، و ميلائي المبلائ المبلائ المبلائ المبلائ المبلائي المبلائ دار مصر للطباعة سيد جودة السعاد وش<sup>78ه</sup>